







الخطاط عثمانطنه

حَارِثُ ثَرَفُ إِصْدَارِهَا تأبيبًا علَوْ ننخية مأذُ وَنَهُ أَصُولُامِنِ الدَّارِ النَّامِية





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص. ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت مطبعة ركابي ونضروشق لنطقته الحرة

# مصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر سربس أخضر، أزرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُنْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

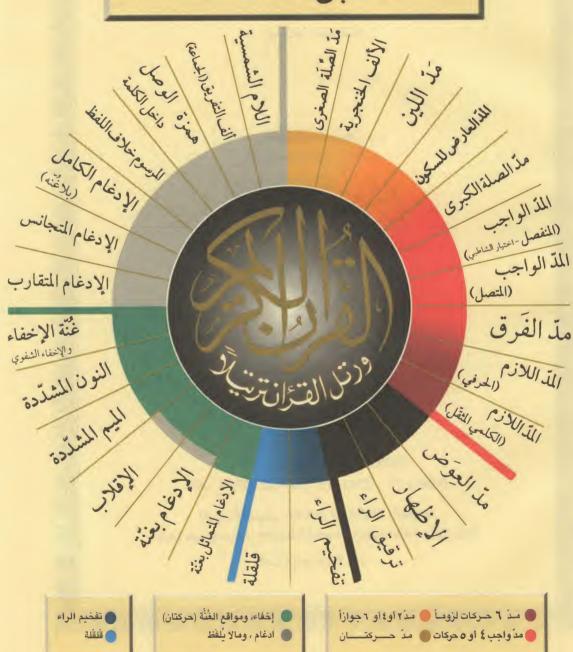

## بِيَ لِنَهُ الْجُمَالِكِ فَيْ الْجُمَالِكِ فَيْ الْجُمَالِكِ فِي الْمُنْفِقِ فَيْ الْمُنْفِقِ فَيْ الْمُنْفِقِ الْمَا نَجُونَ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ فَيْ الْمُنْفِقِ فَيْ الْمُنْفِقِ فَيْ الْمُنْفِقِ فَيْ الْمُنْفِقِ فَي

إِذَ مِنْ فِعَ مِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُوَّانَهُ مُيَسَّرًا لِلذِّكْرِ ، \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ : \*

### الرسم فقط للكلمات:



\* وَضُجِطتُ بِٱلشَّكْلِ أَحْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:



\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاطُ عَلَىٰ أَخُرُفِهِ ٱلْمُتَشَاجَةِ فِي ٱلرَّسْعِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُتلكِ بْنِيَرُولْن :

#### رسم + تشكيل + تنقيط:

يُّايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظرُ نَفْسٌ مَّاقَدَمَتُ لِغَدِّوَ القَّواٰ اللَّهُ

\* وَٱلْأَن ... يَمُنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا ٱلْعَهْدِ ٱلْمُبَارَكِ تَرْمِيزُ بَعْضِ ٱلْأَخُرُفِ ٱلْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ ٱلنَّحْوِيدِ فِي كَابِ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُكَانِيَ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواَ تَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (إِنَّ

دار اللغائية

#### بسم الله الرحمن الرحيم



BAHSA-JA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writing & Translation

الأز هـــ مجمع البحوث الاسلامية الادارة العسامة للبحسوث والناليف والترجمة



المبدا/صحي طمع - العديدر العصام - لدار العصرف سحرريسة - دمث

السلام عليكم ورحمة الله ومركاته ٠٠٠٠٠ ويعد :

فإشارة إلى الطلب المقدم من سياد تكم بشان محص مراجعة مسحف التجميد ( دار المعرف ..... " ورثل القران ترتيلا" ومرص المدحد المذكر على لجنبة مراجعة المساحب . .

افسادت الانسسى:

\_ بفحس ومراجعة مصحف التجريد " ورتل القرآن ترتيلا" والخاس بدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرسم العثماني وأن المنهج الذي اعتمدته الدار الناشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التنميت من الفقرات المدون ى أخسر الصحف والذي يبين فيها الناشر كل ما يتعلق بتطبيق فكرة التلويسين .

ـ لذا ترى اللجنة السماح بنشر مدحك التجريد " ورتل القران ترنيلا" الخاص يدار المعرفة وتداوله على ان تـــراع الدقة التامة في عليات الطبع والنشر حفاظا على كتاب الله من التحريف كساجا " بتقريرها بتاريخ 1999/9/1 والمعتمد من فضيلة الامين المام لمجمع البحسوث الاسلاميسسة بتاريخ ١٩٩٩/٩/٦م، والسلام عليكم ورحمة الله ومركان





AL-AZHAS AMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL D PARTMENT

رئيسس اللجن

محردا مبن صنط وي

فقد اطلعت لجنة مراجهة الصاحف فلي المدحد افلاك وراهما فويدت ملها من ناحية الرسم والصبط وأن فكرة الثرميز الرسى واللوس اقدى أحدته دار المحرفة فكرة مبتكرة وجيدة ولا سنافي مع الرسم والسبطاكيا ألب شماهد الغارى؛ على ميم أحكام التجويد وشابيقه من خلال الرميز التي وسعت أسعل كل سععة ( وإن كل هسندا الأمر لا يمنى من تلقى القارئ القراء ، على يسد عملم و.



اللوق من خلاله دائلته على الأحكام التجهديمة. «كما تبس اللجنة أيما بمرورة إعلان هذا الباب نهائيه

يتيمى اللجنة بأن لا يوحد أكر من مصحف يعرس فيه الترميسية

ببذأ وصلى اللسمقيلي بهدتنا بحبسك وقبلي آليه وصحيسه وسأ 29991911 يرم لفال لاسم بي المنطق المنظوم STATE COLOR

مجمع البحسوث الاسا الادارة المسا

للبحسوث والنساليف والترحي

#### مثال توضيحي

#### يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأهمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المُغنَن، الأزرق لصفة المخرج، بيسا الرسات لا الاطلاق تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                       | Car.                                     | ٣١ كالتقانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                       |                                          | المُورَةُ لَةُ الْمُرَادُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |                                        |
| ادغام                 | 74.V.                                    | بِسُ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| لايلفظ                | 200                                      | الِّمْ اللَّهِ اللَّهُ عَالَيْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدى وَرَحْمَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مد لازم                                |
|                       | 7.00                                     | لِّلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُاةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱ حرکات                                |
|                       | 10 CO                                    | بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُولَبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِم وَأُولَيِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مد واجب                                |
| الأغار الأغار         |                                          | هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُ وَٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اع-ه حرکات<br>مارخد السالاد            |
| 633                   | A. C. C.                                 | لِيُضِلَّعَنِسَبِيلِٱللَّهِ بِعَنْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيِّكَ لَمْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۰۵۰۳ مرکات<br>جوازل                   |
| عله حكم الإخفاء       |                                          | عَذَابٌ مُنْ مِنْ إِنَّ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَبُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|                       | 7.4.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. | كَأُرِلَّهُ يَسْمَعُهَا كُأَنَّ فِي أَذُنيَهِ وَقِرًا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حركتان إدغام                           |
| वावाव                 | \$\frac{1}{2}\$                          | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَبُّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل | لايلفظ                                 |
| غُنْهُ<br>مع الشدة    |                                          | خَلِدِينَ فِي أَوْعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوا لَعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|                       | 2.3                                      | ٱلسَّمُوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهُ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| الراء                 |                                          | بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَامِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَامِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَبِلْنَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| افنون الى<br>ميم بفقة |                                          | مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِبِمٍ إِنَّ هَنَدَاخُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲ حرکات                                |
|                       |                                          | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِ فِي جَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عارض السكون ا<br>٢-١-١ حركات<br>جوازاً |
| ادغام بغُنْة          | 40                                       | مد ٦ حركات لزوما • مد٢٠و او ٩ حوازا الله المناه ومواقع الفنة (حركان) • مد ١ حركات الرواء المناه المناه المناه (حركان) • مد مسرطان المناه • المناه ومالا بلغظ • مناه • مناه ومالا بلغظ •  | حركتان                                 |
|                       |                                          | ٤١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |







غِطَاءٌ وَسِتْرٌ ■ يُخادِعُون يعملون عمل شَكُّ وَ نِفَاقِ أَوْ تكذيبٌ وَجَحْدٌ شياطينهم آنصر فوا إليهم أُو ٱنْفَرَدُوا أو يُمْهِلْهُمْ الحد وغُلُوهِم

· ختم الله الله طَبَعَ اللهُ · غشاؤة

> المخادع ■ مَوضٌ

■ خَلُوا إلى

معهم ■ يَمُدُّهُمْ

يَزيدُهُمْ

طُغْيَانِهِم

مُجَاوَزَتِهم

في الكُفر

■ يَعْمَهُونَ يَعْمُوْنَ عَن الرُّ شيد أوْ

يتَحَيَّرُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانْفُسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَنُوۡ مِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا مُ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ إَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلطَّاكَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَ تِجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ الْبَا

مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَ تُمَاحُولُهُ ■ مَثَلَهُم حَالُهُم العجيبة أو صِفَتُهمْ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّا صُمَّا ■ استوقد ناراً أوْقَدَهَا بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ أَوْكُصِيبٌ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ • بُکہ نُحْرُسٌ عن النُّطْق ظُلُمَاتُ وَرَعْدُوبَرِقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوْعِقِ بالحَقّ ■ كَصَيْب الصيّب: المطرُ حَذَرًا لَمُوتَ وَاللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَافِينَ ﴿ إِنَّ يَكَادُ الْبَرْقُ يَغْطَفُ النازلُ أو السّحاب يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ أَبْصَارُهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يَسْتَلِبُها أَوْ يَذْهَبُ بها بسرْعَة وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُلَّ ■ قَامُوا وَقَفُوا وَثَبَتُوا فِي شَىْءٍ قَدِيرٌ لِنَهُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَعْبُدُ والرَّبِّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ أمّاكِنِهِمْ مُتَحَيِّرينَ ■ الأرض فراشاً بساطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها ■ السَّماءَ بِنَاءً ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ سَقْفاً مرفوعاً أو كالقُبَّة المضروبة بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ ■ أندَاداً أمثالاً من الأو ثان تعبدُونها تَعْلَمُونَ الْآيُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزُّ لَنَاعَلَى عَبْدِنَا آدْغُوا شُهَدَاءَكُمْ أخضيروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أوْ نُصرَاءَكم إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ

ان) فغيم الراء

ا إخفاء، ومواقع الفام، ومالا بلا مذ ٦ حركات لزوماً ۞ مذ١ او ١٤ و ٢جـوازاً مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدَ حــركتـــان

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُ هَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ (إِنَّا)

 مُتَشابهاً في اللونِ والمنظر لا في الطعم



■ استوى إلى السماء قَصَدُ إلى خَلقها بإرادتِه قَصْداً سَويّاً بلًا صارفٍ عَنْهُ ■ فَسَوَّ اهُنَّ أتمهن وقومهن وأحكمهن

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحُكُمًا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رِّزْقَا لَواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ مُتَسَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (فَأَ) اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهم وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَ آرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَضِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكْثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ الْآَثُ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ عَدِمِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧٦) كَيْفَ تَكُفّْرُونَ بِأُللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ ﴿ آبَ السَّمَاءِ فَسَوَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ ﴿ آبَ السَّمَاءِ فَسَوَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ ﴿ آبَ السَّمَاءِ عَلَيْ الْآبَ السَّمَاءِ فَسَوَّدَهُ فَي السَّاعَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَسَوَّدَهُ فَي إِنَّ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلَيفَةً يَسْفَكُ الدَّمَاء يُريقُها عُدُوَاناً وَظُلْماً قَالُوٓ الْمَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُنَزُّهُكَ عن كلُّ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ سُوءِ مُثْنينَ عَلَيك ■ نُقَدِّسُ لَكَ النَّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْ كَةِ نُمَجُّدُكَ وَ نُطَهِّرُ ذِكْرَكَ عَمَّا لا يَلِيقُ بعظمتك فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَؤُكاآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّا قَالُواْ · آسْجُدُوا لآدَمَ آخضعُوا له سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ أو سجودَ تحية وتعظيم المُنَّا قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ ■ زغداً أكلاً واسعاً أوْ هَنيئاً لَا عَنَاءَ فِيهِ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِوَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا فأزلُّهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأبعدهما

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدِّي فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عُلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْآبُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْأَلَّ يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُواْ بِمَآأَ نِزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِبِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيِّنِي فَأُتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكُعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ هِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئبُ أَفلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوا لصَّكَوةً وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ اللهِ يَنْ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْإِنَّا يَبَنِي إِسْرَءِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الْإِنْ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ

■ إسْرَائِيلَ لقبُ يعقوبَ عليه السلام

■ فَارْهَبُونِ فَخَافُونِ فِي نَقضِكُمْ الْعَهْدَ

لا ئلبسوا
 لا ئلجلطوا

■ بِالْبِرِّ بالخَيْر والطَّاعَةِ ■ لكَبِيرَةٌ

لَشَاقَةٌ ثَقِيلةٌ

يَظُنُونَ

يَعْلَمُونَ أو

يَسْتَيْقِنونَ

مند مند الخبزن الخبرن

■ الْعَالَمِينَ عَالَمِي زَمَانِكُمْ ■ لا تُجْزِي

■ لا تجزِي لا تقضي

■ عَدُلٌ فِدْيَةٌ

وَإِذْ نَجَّيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يَسُو مُو نَكُمُ يُكَلُّفُونِكُمْ . أو يُذِيقُونكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَءً ■يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ يَسْتَبْقُونَ - لِلْخِدْمَةِ مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ ■بَلاءً آختِبَارٌ وَآمْتِحَانٌ وَأَغْرَقُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالنَّعَم وَالنَّقَم ■فَرَقُنا فَصَلْنَا وَشَقَقْنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أُتَّخَذُتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ■الْفُرْ قَانَ الْفَارِقَ بَيْنَ الحَقِّ الْهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (أَهُا والباطل ■بَارِئكُمْ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ( اللهُ اللهُ عَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ( اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُبْدِعِكُمْ ، وَمُحْدِثِكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ عِنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم ■جَهْرَةً عِيَاناً بالْبَصَر ■الْغَمَامَ بِأُيُّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُو إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوۤ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السَّحَاتِ الأنيضَ الرَّ قيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ • المَنَّ مَادَّةً صَمْغِيَّةً ، الْ وَاإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً حُلْوَةً كَالْعَسَل ■ السُّلْوَى الطَّائِرُ المَعْرُوفُ فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (إِنَّ شُحَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ النَّفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١٠)

رَغَداً
 رَغَداً
 مَشَالُتُنا
 عنا خطايانا
 ياربُنا أن تَحُطَّ
 غنا خطايانا
 يِخْراً
 عَذَاباً إِنْ الْمُحْرَثِينَا الْمُحْرِثِينَا الْمُحْرِقِينَا الْمُحْرِقُونَ الْمُحْرِقُونِ الْمُحْرِقُونِ الْمُحْرِقُونَا الْمُحْرِقُونَا الْمُحْرِقُونَ الْ

الفخرث
 أنشقت وسالت مشربهم
 مؤضع شربهم
 لا تغنوا
 لا تغنوا
 إفسادا شديدا
 أومها

هُوَ الحِنْطَةُ أَوْ النُّومُ الذِّلَةُ

الذُّلُ وَالهَوَانُ
المُّنُّ كَنَةُ
فَقُرُ النَّفْسِ
وَشُحُهَا

■ بَاءُوا بِغضَبِ رَجَعُوا وانْقَلُبُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَا ذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُّ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْحِطَّةُ نَّغَفِرْلَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (أُفَّ اللَّهُ وَإِذِ ٱلسَّسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرِ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَ لِعَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُ مَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّا وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُ وسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ التَّاتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِتَّ إِبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْرُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ لَأَبَا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ فَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُ واْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُوَّلِّتُهُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ (إِنَّ فَعَلْنَهَا نَكُلًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَاخُلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةً قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ إِنَّ عَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةُ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَايْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

ولا فَتِيَّةٌ عَوَانٌ نَصَفٌ ا مُتَوَسِّطَةٌ ، بَيْنَ السِّنَّيْنِ

■ولا بكرّ

■ فَاقِعٌ لَوْنُهَا شَدِيدُ الصُّفْرَةِ

إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّهَا نَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّا

■ لا ذَلُولَ ليست هَيِّنةً ، سَهْلَةَ الانْقِيادِ تُشِيرُ الأرْضَ

تَقْلِبُهَا للزراعة = الحرث

الزُّرْعَ. أَوْ الأَرْضِ المهيَّأةُ له

■ مُسَلَّمَةً مُبَرَّأَة من العُيُوب

■ لا شِيَةً فيها

لا لُوْنَ فيها غيرُ الصفرة

■ فَادَّارَ أَتُمْ تَدَافَعْتُمْ ،

وتخاصمتم ■ يُحَرُّ فُونَهُ

يُبَدُّلُونَهُ . أو يُؤَوِّلُونَهُ

مَضَى . أو انْفَرَدَ



حَكَمَ وقَضَى

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ (إِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهُ لَا لَوْلُ

تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةً لَّا شِيدَ فِيهَا قَالُواْ

ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِكَ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأُدَّارَةُ ثُمْ فِيهَ أَواللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (إِنَّا

فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ

ءَاينتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الآلِكَ شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كُالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ

مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ

مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنَ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا

وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُو ٓ الْمَحَدِثُونَهُم بِمَافَتَحَ

ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفلا نَعْقِلُونَ (إِنَّا)

اميون
 جَهَلةٌ
 أمَانِيْ
 أكاذيبَ افْتَراهَا
 فَوَيْلٌ
 هَلَكَةٌ أَوْحَسْرَةٌ
 أو وادٍ في جهنم
 أحلطت به
 أحدقت به
 واستؤلت عليه

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الْآلِكُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا فِي وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَا فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ امِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قِلِ لَا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخَلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ شِي جَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْطَتْ بِهِ - خَطِيَّ يُهُ فِأُولَيِّكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهِىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَا ثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّيَ

■ تظاهرُ ونَ تَتَعَاوَ نُونَ ■ أسارَى مَأْسُورِينَ = تُفَادُوُهمْ تُخْرِجُوهُم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة ■ خزي هَوَانٌ و فَضِيحَةٌ ■ قَفَيْنَا مِنْ بَعْده أَتْبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ مُتَرِبِينَ ■برُوحِ القُدُس جبريل عليه السلام ■ غُلْفٌ مُغَشَّاةٌ بِأُغْشِيَةٍ خِلْقِيَّة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهِ ثُمُّ أَنتُمْ هَوْ لُآءِ تَقَنُّلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْلِاثُمْ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصرُونَ الله وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ عِلِّالرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُّلُونَ ﴿ الْإِنَّ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا عُلْفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (إِنَّهُ) يَسْتَفْتِحُونَ
 يستنصِرُونَ
 يَسْتَفْتِهِ
 يَسْتَفُوا بهِ
 اشْتَرَوْا بهِ
 باعُوا به
 يغياً
 حسداً
 قباءوا بغضب

فرَجَعُوا

وانْقَلَبُوا به

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبُّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَكْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِينَ (إِنَّهُ بِئْسُكُمَا ٱشْتَرُوْا بِهِ عَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ وبِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبَ وَلِلْكَنِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ النَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْلِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنَ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُونَ (أَنَّ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱسْمَعُوا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ



بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُعَمَّرُ
 يَطُولُ عُمْرُه
 بَبَذَهُ
 طَرَحَهُ ونقَضَهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُ ابِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ وَفَي وَلَنَجِدَ مُهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ (إِنَّ قُلُ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّ لَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتْمِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنفِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِّ وَمَايَكُفُرُ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (أَنَّ أُوَكُلَّمَا عَنِهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكُثَّرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعُهُمْ نِبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ كِتَنْ ٱللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ النَّا

تَقْرَأ . أو تكْذِبُ

ابْتِلاءٌ واخْتِبَارٌ مِنَ الله ِ تعالى

نصيب من الخير

■ ځکارق

شَرَوْا بهِ
 باغوا به

راعِنا
 کلمهٔ سب
 وتنقیص عند

اليهود • انظُرْنا

انتظِرنا . أو انْظُرْ إلينا

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ آأُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُ نَةُ فَلَا تَكُفُرُ فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَبْهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُس مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ الْآنَ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ الْفَالْ

> نفخيم الراء ثلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

سد ٦ حركات لزوساً ● سد ٢ او ١٤ و ٦ جبوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات ● سد حسركتسان



نشستخ
 نؤل ونبطل
 نشیها
 نشیها
 القلوب
 ولتی
 مالك . أومتول
 أمتريثهم
 الباطلة
 اسلم وجهة

أخلص عبادته

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّهُ } أَوْمِثْلِهَ اللهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ الْإِنْ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَن فَقَدْضَلُّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ الْإِنَّ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ الْاحَسَالَا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَانْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَلْرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُهَا تُواْ بُرُهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِّهِ وَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْأِنالَا

خزى ذُلِّ وصَغارٌ ، وقتل وأسرّ ■ سُبْحَانه تنزيهاً له تعالى عن اتّخاذِ الْوَلد ■ قَانِتُون مُطِيعونَ خاضِعُونَ ■ بَدِيغُ مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ ■ قضى أمراً أرَادَ شيئاً ■ كُنْ فَيَكُونُ احْدُثْ ؛ فَهُوَ يَحْدُثْ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِنَابِ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْآنِ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكَرُفِهَا ٱسْمُهُ, وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أَوْكَتِبِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَ ۚ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ الْ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلَّ لَّهُ وَكَنِنُونَ لِإِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلهِمُ رَسَّنَهُ مَتْ قُلُوبُهُمُّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّا

■ لَا تَجْزِي لا تَقْضِي

■ عَدْلٌ
فدیّة

■ ابْتَلَى

الْحَتَبَرُ وامْتَحَنَ • بكلِماتِ

بالعيما*ت* بأوامِرَ ونواهِ

مثابة

مَرْجِعاً . أو مَلْجَاً ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمُ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۚ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُو ٓ ا هُ مَعْدَ ٱلَّذِي جَآ اَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ أَوْلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَلَى الْمُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّا يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّا وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةً وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (إِنَّا) ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَيِّ إِبْرَهِ عَرَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقًالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُ مُصَلَّى وَعَهِدُ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَأَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ (أَنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأُرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِ مُ ٱلْقُواعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآيَا رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الْآيَ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْآلِي وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّ نَيَّا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّا إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآيَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ الآيا أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرُهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْآَيُ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُم مَّا كُسَبُتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا كُسَبُتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّا

يُطَهِّرُهُمْ من الشَّركِ والمَعَاصِي يرْغَبُ عن .. يَرْهَدُ، ويَنْصَرِفُ سَفِهَ نفْسَهُ امْتَهَنْهَا واسْتَخَفَّ بِهَا . أو أهْلكها إسْلِيْمُ

ا مُسْلَمَيْن لك

مُنْقَادَيْنِ . أو مُخْلِصَيْن لَك

مَنَاسِكَنَا
 مَعَالِمَ حَجِّنا
 شَرَائِعَهُ

■ يُزكّيهم

انْقَدْ . أو أُخلِصِ العبادَةَ لِي

حَنِيفاً
 ماثلاً عن
 الباطِلِ إلى
 الدِّينِ الحَقِّ
 الأُسْبَاطِ
 أُوْلادِ يَعْقُوبَ.
 أُولادِهِ
 أُولادِهِ
 أُولادِهِ
 تَطْهِيرَ اللهِ
 التُّفوسَ بالإيمانِ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّة إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَثِي قُولُواْءَامَتُ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ الْبَشَا فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ وَّإِن نُوَلَّوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنْ لَهُ عَبِدُونَ شَيْ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنْ لَهُ مُغْلِصُونَ الْآَلِي أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُتُمَ شَهَادةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتَّ لَهَامَاكُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْنَالُ



ي جهه المَسْجِدِ الحَرامِ الحَرامِ الكَعْبَةِ الكَعْبَةِ

■ شطر

اللهُ مَا يَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّا لَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْآيَا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ۗ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُ وفُ رَّحِيمُ اللَّهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تُرْضَلُها فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ الْإِنَّ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْأَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

المُمْترين
 الشَّاكِّنَ
 في أنَّ الحقَّ
 من ربك
 يُزكِّيكُمْ
 من الشَّركِ
 والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ النَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْإِنَّ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُوَمُولِّهَا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِإِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنْ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْآَفِيَ فَأَذُكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ الآَفِي يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِوَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ (اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ

كتان) نفضم الراء

وحد ٦ حركات لزوما → مد٢ او ١٤ و ٩ جـوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات → مد حــركنـــان

■ لَنبُلُونَكُمْ لَنَخْتَبِرَنُكم

■ صلوات

ثناءٌ ومغفرةٌ

شَعَائر اللهِ

مُعالِم دِينِه في الحجِّ والعُمْرة

■ اغتمر

زار البيت المُعظّم



يَطُونُ بِهِمَا

يسْعَى بيْنَهُما يُنْهُما يُلْهُ

يىلىچە سى يَطُرُدُهم من رَحْمته

يُنظُرُون

يُؤخَّرُونَ عن العَذاب لَحْظَةً وَلانَقُولُوا لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ بَلَا خَيامٌ وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ فَيْ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءِ مِن ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصِ مِن ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ وَنَقَصِ مِن ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ الْآفَا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ

الْ أَوْلَةِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلَةٍكَ هُمُ أَوْلَةٍكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ الْإِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ

فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَمَرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ

بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَ هُ

لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَيِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْبِ أُولَيِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ وَلَيَّاسِ فِي ٱلْكِنْبُ وَالْكِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِيكَ أَتُوبُ

عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الْآلِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ

كُفَّارُ أُولَيْهِ كَعَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

الله خَلِدِينَ فِيما لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

الله وَالله وَحِدُّ لَّا إِلَه إِلَّه وَحِدُّ لَّا إِلَّه إِلَّاهُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) نفخيم الراء ادغام، ومالا نَلفَظ

مد ۲ صرکات لزوما → مد۲ او ۱۶ و ۲ جـ وازا
 مد واجب ۱۶ و ۵ حرکات → مد خـــرکنـــان

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي جَنرى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْأَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّالِلَّةِ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ ((٥٠٠) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكُذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم أُومَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللَّهُ الْعُمْ الْمُعْ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوِّءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ (إِنَّا

فرَّقَ ، ونشرَ

■ تصريف الرّياح تَقْليبها في مَهابّها

■ أندَاداً أمثالاً من الأصنام

يعبُدُو نَها = الأستات

الصَّلَاتُ التي كانت بينهم في الدنيا

ا كرة عَوْدَةً إلى الدُّنيا

= حَسَرَاتِ ئدَاماتٍ شُديدةً

= خطوات الشيطان

طُرُقَهُ و آثارَهُ ■ بالسُّوء

بالمعاصى والدُّنوب

■ الْفُحْشاء ما عظمَ قُبْحُهُ من الذُّنوب

الجئ التكاين

ألفَيْنا
 وَجَدْنا
 يَنْعِقُ

■ ينعِق يُصَوُّتُ ويَصِيحُ

أكثم
 أخرس

أهِلَ بهِ لغيْرِ الله

ذكرَ عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى

= غَيْرَ باغ

غَيْرَ طَالِبِ للمُحَرِّمِ لِللَّهَ

أو استثثار

■ ولا عَادِ

ولا مُتجاوِزٍ ما يَسُدُّ الرَّمَقَ

■ لا يُزكّيهِم

لا يُطَهِّرُهُمْ من دنس ذنوبهم

خلاف ومنازعة

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهُ تَدُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ ابْكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَأَشَكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الْآلِالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلًا بِهِ عَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِ مَنَا قَلِيلًا أُوْلَيِكَ مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُ الصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ الْآَنَ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَرَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لِإِنَّا

> ركتان) فغيم الراء مادية

إخفاء، ومواقع العُنْثَة (حركتان)
 ادغام، ومالا بنفظ

مد ٦ حركات لزوما . مدّ ٢ او ١٤ و جوازاً مدّ واجب ٢ او ٥ حركات . مدّ حسر كتسان



البرَّ هو جميعُ الطاعات وأعمالِ الخير وأعمالِ الخير في تحريرِها من الرَّقُ . من الرَّقُ . البَّأْسَاءِ المُقَمِّرُ ونحوه المُقْمِ ونحوه السُّقْمِ ونحوه السُّقِمِ ونحوه ونحوه السُّقِمِ ونحوه السُّقِمِ ونحوه ونحوه ونحوه ونحوه ونحوه ونحوه ونحوه ونحوه ونحوم ونحوه ونحوم ونحوه ونحوم و

■ حِينَ الْبَأْسِ وقتَ مجاهدةِ العدوّ

عُفِيَ
 تُرِكَ

■ كتِبَ فُرِضَ

■ خيراً مَالاً كثيراً

اللَّهُ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُو ٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَ لَهُدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَى بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعٌ إِلَّهُ مَوْوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۚ ذَٰ لِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً \* يَّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الْآ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ الْأَلَّ فَمَا بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِنَّهُ مُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمُ الْأَبْ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ مَيْلاً عن الحَقّ خَطَأٌ وَجَهْلاً عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ النَّهُ كَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ المأ ارْ تكاباً للظلم عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ عَمْداً يُطِيقُونَهُ يَسْتَطِيعُونَهُ . لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَعَدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم والحكم مُنْسُوخٌ بالآية التَّالِيةِ مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ ■ تُطُوُّ عَ خيراً زاد في الفِدْية يُطِيقُونَهُ فِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْمِنْ الْمُلَّ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةً مِّنَ أَتِيامِ أُخَرِّيْرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنِكُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ

فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيْؤُمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَرَشُدُونَ اللَّهُ مَا يَرَشُلُونَ اللَّهُ مَا يَرَشُدُونَ اللَّهُ مَا يَرَشُلُونَ اللَّهُ مَا يَرَشُلُكُ وَمِنْ وَاللَّهُ مَا يَرَشُلُكُ وَلَيْ وَلَيُؤْمِنُواْ إِنِي لَعَلَّاهُمْ يَرُشُدُونَ اللَّهُ مَا يَرَشُلُكُ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ يَرْشُدُونَ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ

الرَّفَتُ الْبِقَاعُ الْبِقَاعُ الْبِقَاعُ الْبِقَاعُ الْبِقَاعُ الْبِياسِ الْبِيَاسِ الْمِثْرِ عن الحرام مَنْهِيَّاتُهُ . مَنْهِيَّاتُهُ . أَوْ أَحكامُهُ اللهِ المتضمنةُ لها المتضمنةُ لها تُلْقُوا بِهَا الْخُصُومِةِ فيها الخصومةِ فيها الخصومةِ فيها الخصومةِ فيها المخصومةِ فيها المخصوصةِ ف



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَكُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللهَ عَنْ اللهُ عَالَتِهِ عَالَى يُبَيِّنُ ٱللهُ عَالِيتِهِ النَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًامِّنَ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الْمِنْ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَّةِ قُلُ هِيَ مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِيُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَىٰ اللَّهِ مَن ٱتَّقَىٰ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُولِهِ أَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الْمِنْ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُرُ وَلَا تَعَلَّوُاْ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (أَللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَلْفِنْنَةُ ■ ثَقِفْتُمُو هُمْ الفتنة =

أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ

الحرم فِيهِ فَإِن قَلْلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزّاءُ ٱلْكَفِينَ لِإِنْكَا فَإِنِ ٱلْهُوَاْ الحرم

فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمُ الْآَبُا وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ مَا تَجِبُ

ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْاْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْآَبُ ٱلشَّهُرُا لُحَرَامُ

بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ

ٱلْمُنَّقِينَ الْإِنْ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لُكَةِ

تيسر وتسهّل

وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيِّمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَعَلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّى بِبَلْعَ من الأنعام

ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً الحَرَم

مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَ آَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَكِجِّ

فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدُيُ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُمْ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُ الَّنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

وَ جَدْتُمُوهُمْ

الشرك في

المسجد الحرام

■ الحُرُمَاتُ

المحافظة عليه

■ التَّهْلُكَة الهَلاكِ بترك

الجهاد أو الإنفاق فيه

■ أخصرتم

مُنِعْتُمْ عَنْ البيت بعد الإحرام

■ استيسر

■ الهَدْي

مَا يُهْدَى إلى البيت المعظم

■ مَحلَّهُ

■ ئسك

ذَبيحَة ، وأدناها شاةً

فَلا رَفَثَ
 فلا وقاع أو
 فلا فحش
 من القول
 لا جِدَالَ

جُنَاحٌ
 إثْمٌ وَحَرَجٌ

لا خِصًام مع الناس

أفضئتم
 دَفَعْتُمْ أنفُسكم
 وسِرْتمْ

المشغر الحرام مرزديقة

مَنَاسِكُكُم
 عباداتِكُمْ الحجَّيةَ

 خالاق نصيب من
 الخير

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعَ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلارَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْ تُم مِّن عَرَفَتِ فَأَذُ كُرُواْ ٱللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ لَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّا لِينَ الْإِنَّا ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغُفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إللَّهُ اللَّهُ عَنْ فَوُرَّرِّحِيمٌ (إلله فَإِذَا قَضَا يُتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُو ءَابَ اللهُ عَكُمْ أَوْأَشَكَّ ذِكْرَا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ النَّ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رُبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ الْبَالِ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْنَالُ



ألدُّ الخِصامِ
 شديدُ المُخاصمةِ
 في البَاطِلِ

الحَرْثَ
 الزَّرْعَ
 الْعزَّةُ

- البره الأنفَةُ والحَمِيَّةُ

■ فَحَسْبُهُ
 كَافِيهِ جَزَاءُ

الْمِهَادُ الْفِرَاشُ ؛ أي الْمُسْتَقَر

■ يَشْرِي

يبيع • السّلم

شرَّائِع الإسلام ِ وتكاليفِه

خطواتِ الشيطانِ
 طُرُقَهُ وآثارَهُ

■ ظُلَلِ ما يُسْتَظَلُّ به

الغمام ِ الغمام ِ

السَّحَابِ الأَبْيَضِ الرَّقيق

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرِّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ المِّنا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ الْأَنَّ وَإِذَا تُولَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ السَّوْوَاللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَ إِلَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَاصَنُوا ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مِّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعَدِ مَاجَاءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُحَكِيمُ النَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

" بغيْر حساب

بلا عدَّ لِما يُعْطى

تبغيا

حسداً. أو ظلما

حالُ

خالُ

الفقْر، والسَّقْم،

وتَحُوهُما

أزْعِجُوا إزْعَاجاً

شديداً

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الْآَلَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ آلنَّهِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيْا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ﴿ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَا مُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ النَّنِيُّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ,مَتَى نَصْرُٱللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّنُ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّابِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ وَأَبَّ اللَّهَ مِهِ عَلِيهُ ﴿ وَأَبَّ مكروة

■ المسجد الحرام الحرم

■ الْفَتْنَةُ

الشُّرْكُ

■ خيطَتْ تطلَّتْ

■ الْمَيْسِر

القمار العَفْوَ

ما فَضَلَ عن الحَاجَة كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّلًا كُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُونَ الْآلَا يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفُرُ ابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكُبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَ كُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱلله وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَرِفَ ٱلْخَمْرِ

رينع الخيازب ع



وَٱلْمَيْسِيِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَحْبَرُمِن نَّفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ (اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ

الأغتتكم المشق الكلّفكم ما يَشقُ عليكم الميشق عليكم الذي الذي الذي المؤرد المنيت للولد كيف شيقم المنيق المقبل كيف شيقم الما في القبل المنيعة الإيمانكم المنيعة الإيمانكم المنيعة الإيمانكم المنيعة ال

عن البرّ

فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن يُحَالِطُوهُمْ فَإِخُو نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ النَّا وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُؤُمِنَ أُخُورًا لَكُمْ مُؤْمِنَ أُخَيرً" مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْاً عُجَبَكُمُ أُوْلَيْكِ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارَّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلْهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ الْمُنْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَا قُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَثِّرٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُنْ ضَكَةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّاسِ

• يُؤْلُونَ يحلفُونَ عَلَى ترك مباشرة زوجاتهم ■ ترَبُّصُ انْتظَارُ ا فَاءُوا رَ جَعُوا في المدة عَمَّا حَلْفُوا عليه ■ قُرُوء حِيض . وقيل أطْهَارٌ بغولتهن أزْوَاجُهُنَّ ■ دُرُجَةً منزلةً وفَضيلةً ■ تشريخ طَلاقً ■ حُدودُ الله

أحكامه

لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ((أَنَا لَكَذِينَ يُؤَلُّونَ مِن شِيَّ إِنِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُ ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآَبِيُّ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصِنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الْإِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ النَّا ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ اللَّهِ عَدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْإِنَّا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَأَيَّ الْمُعْتَلِ

مُضَارَّةً لَهُنَّ بالتُّهاوُ نِ بما فيها ■ فَلا تَعْضُلُو هُنَّ فلا تَمْنَعُوهُنَّ أثمى وأنفع فطاماً للولد قبل الحولين

■ ضِرَاداً

■ هُزُواً

■ أزكى

■ وُسْعَها طَاقَتِهَا ■ فصالاً

سُخْرِيَّةً

نمنف الخِنزب ع

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعَنْدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَا ذَكُووا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَلَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضَّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ البَّ اللَّهِ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَى ٱلْوَلُودِلَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةُ أُبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ الْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأْوَإِنْ أَرَد تُمُّ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادُكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُ وفِ وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ الم

■ غرضتم لوَّحْتُمْ وأَشَرْتُم ا كَنْنَتُمْ أسررتم وأخفيتم ■ يَثْلُغ الكتابُ المفروضُ من العِدّة ■ فريضة مَهْراً ■ مَتْعُوهُنَّ أعطوهن المتعة ■ المُوسِع العَنِي ■ قَدَرُهُ قدر إمكانِه وطاقيته ■ الْمُقْتِر

الضيِّق الحَالِ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكِ جَايَتُرَبُّهُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّ وْنَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِرُمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ الْآَيُ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَابِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلُّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْ تُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُو ٱ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآيَا

مُطِيعينَ خاضِعينَ

= فرجَالاً

فَصَلُّوا مُشَاةً

مُتّعةً . أو نفقةُ العدة

■ يَقْبِضُ ويَيْسُطُ

و ربود پضیق ، ویوسع



حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْمِنِيُّ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِّأَزُورِجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعُرُوفِ وَأَلَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ النَّهُ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ النَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُمُّ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ الْآيَا ﴾ أَلَمْ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّاسِ الدَيْشُكُرُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ النَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ, لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠٠٠)

الْمَلاَ وُجُوهِ القوْمِ وَكُبَرَائهم وكُبَرَائهم

■ عَسَيْتُمْ قارَبْتُمْ

ائى يَكُونُ
 كَيْفَ .أو مِنْ

أَيْنَ يكون • نَسْطَةً

■ بسطه سُعةً و امتداداً

■ التَّابُوتُ

صُنْدوقُ التَّوْراةِ

 سكينة طُمَأْنينة لقُلُوبِكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواً قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيَكْرِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِللَّا الظَّالِمِينَ ١ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَكُنَّ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِ وَٱللهُ يُؤْتِي مُلُكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالْ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْكَا

غخيم الراء ع نقلة

ا خفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) العقام، ومالا يُلفظ

● مد ٢ حركات لزوماً ● مد٢ او٤او ٢ حوازاً ● مدّ واجب٤ او ٥ حركات ● مدّ حــركنـــان

انْفُصَلَ عن بيت المقدس ■ مُبْتَلِيكم مُخْتَبركم اغْتَرَف أخذ بيده دون الكُرْع · لا طَاقَة

ظهروا

■ فصار

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّحَبِينَ (اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّحَبِينَ وَلَمَّا بَرُزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُامَنَ الْمَنْكَاوَأَنْصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينَ اللَّهِ وَقَتَلَ اللَّهِ وَقَتَلَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاقُ دُجَالُوتَ وَءَاتَاهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلُ عَلَى ٱلْمَالُمِينَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَالَى وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَقِيَّ



■ برُوحِ القُدُسِ جبريلَ عليه

السلام عَلَّةُ

مَوَدَّةٌ وصَداقَةٌ

الدائم الحياة

الْقَيُّومُ

الدَّائِمُ القيامِ

بِتَدْبِيرِ أَمْرِ الخَلْق

= سِنَةً

نُعَاسٌ وَغَفْوَةٌ

لا يَتُودُهُ
 لا يُثْقِلُهُ و لا

يَشُقَّ عليه

الرُّشْدُ الهُدَى الهُدَى

= الْغَي

الضَّلالِ • بالطَّاغوتِ

مايُطْغِي من صَنَم وشيطان ونحوهما

بالغُرْوَةِ الوُثْقَى
 بالغُقْدةِ المحْكمة

الوثيقَةِ

= لا انفِصامَ الله

لا انقطاع ولازوال لها ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بِعَضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْفِقُوا مِمَّارَزَقَّنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّة وُلا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْآَيُ ٱللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ إِنْ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّهُ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ٦ حركات لزوماً ● مد٧ او١٤ ٦ جـوازاً
 مد واجب٤ او ٥ حركات ● مد حــركنـــان

ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ عَم فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي \_ وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْى هَندِهِ ٱللَّهُ بِعُدَمُو تِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مِائَةَ عَامِثُمَّ بِعَثُهُ قَالَكُمْ لِبَثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِانَّةَ عَامِ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى

غُلِبَ وتَحَيَّرُ الْحَالِيةَ عَلَى عَروشِها عَلَى مِن أَمْلِهَا حَرِبَةً أُوخَالِيةً أَوْخَالِيةً أَنِى يُحْجَى مِن أَمْلِهَا حَرِبَةً أُوخَالِيةً مَن يُحْجَى مَن يُحْجَى مَن يُحْجِي لَمْ يَتَمَنَّلُهُ مَن السَّيْنِين عَلَيْهِ مَرْوِدِ لَلْمُ يَعْلَيْهِ مَرُودِ لَلْمُ يَعْلَيْهِ مَرْودِ لَنْ يَلْمُ يَعْلَيْهِ مَنْ لَمْ يَعْلَيْهِ مَنْ لَمْ يَعْلَيْهِ مَن الْمُؤْلِقَةِ اللَّهِ الْمُؤْلِقَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ا

■ فَبُهتَ

ٱلْعِظَامِ كَيْفَ ثُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا

تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْأَقْ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ ■ فَصْرُهُنَّ

تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ

ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَل مِنْهُنَّ جُزْءًا بالإنفاق

ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْثَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ

لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ

أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ

صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيَّاءَ ٱلنَّاسِ

وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ

تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَى

شَيْءِ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْأِنْ الْمُثَالِكُ فِرِينَ الْأِنْ

أمِلْهُنَّ . أو قَطُّعْهُنَّ

تعداداً للإحسان

اذي تطاولاً وتفاخراً

■ رئاء النّاس

مُرَاثياً لهم صفوان

حَجَرِ كبيرِ أَمْلَسَ

مَطَرُّ شَدِيدُ الوَقْعِ

أَجْرَدَ نَقِيّاً من التّراب







وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ الْآَيُ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلُهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَ ] إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرُقَتُ كُذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ النَّفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ ٓ أُخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًّا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكُمةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمةَ فَقَدُ

■ بربوة مكان مُرْ تَفعر من الأرض ■ أَكُلُها ثَمَرَ ها الذي يؤكل ■ فَطَلِّ مَطرٌ خفيف ( زَذَاذٌ ) = إغصارً ريحٌ عاصِفٌ ( زُوْبَعةً ) = فيه نارّ سَمومٌ . أو صاعقة ■ لا تَيْمُمُوا لا تَقْصِدُوا = الخبيث

الرَّديء

■ تُغْمِضُوا فيهِ

تُنسَاهَلُوا

وتتسامحوا في أخذِه

أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَدَّ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١

أحصروا
 خبسهم الجهادُ
 ذهاباً وسئراً
 للتكسبُ
 التُعَقَّفِ
 التَّنَّرُه عن

السؤال

بِسِيمَاهُمْ الدَّالةِ على الفاقة على الفاقة والحاجة والحاجة والحاجة المحاطأ في السؤال السؤال

وَمَا أَنفَقُتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِنْ أَن أَنْ عُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنَكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُخْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ فِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْآلِا

■ نتَخَطُّهُ يصرُعُه ويضربُ به الأرضَ الجُنونِ والخَبَل يَمْحَقُ الله الرِّبا يُهْلِكُ المالَ الذي دخل فيه يُربى الصّدقاتِ يكثرُ المالَ الذي أُخْرِجَتْ منه ■ فَأَذَنُوا فأيقِنُوا ■ عُسْرَة ضيق الحال من عُدْم ■ فَنَظرَةً

■ الْمَسِّ

المال

فإمْهَالٌ وتأخِيرٌ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالْو ٓ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُولُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُولُ فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةً مِّن رَبِّهِ فَأُنْهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْثُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآلِا يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيم الْأَنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ يَا يَكُا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ مِشَّوَّ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ لَقُعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِلَيَّ اللَّهِ الْمُعْلَمُونَ الْإِلَيَّ

= وَلَيْمُلِل ولْيُمْلِ وَلْيُقِرَّ ■ لا يُبخس لا يَنْقُصْ ■ يُمِلُ يُمْلِي وَيُقِرُّ ■ لا يأب لا يُمتنع = لا تسامُوا لا تَملُوا . أو لا تضجروا ■ أفسط أعْدَلُ ■ أَقُومُ للشُهادة أثْنَتُ لَهَا وأغون عليها ■ أَدْنَى أَقْرَبُ

■ فُسُوقُ

خروجٌ عن الطاعة

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَكَمًى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيَّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلَيْمَلِلُ وَلِيُّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَإِلَّهُ مِلْ أَعَدُلُ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكُنُّهُ وَهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَى أَجَلِهِ عَذَ لِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُو ۗ إَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبُ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱلله وَيُع لِمُ حُمُ ٱللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



طاقتها وما تقدرُ عليه ومرا ومرا ومرا عليه عبداً ثقيلاً ، وهو التكاليفُ الشاقة الشاقة للا فكره وقد الله الله فكره وقد الله وق

= وُسْعَها

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُّ مَّقُبُوضَةً \* فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَانَتَهُ, وَلْيَتَّقِ ٱللهَرَبَّهُ, وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَمِّكَنِهِ وَكُنُبُهِ . وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَنُ فُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْهِ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِي وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلَكُ نَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## المُولِعُ الْحَامِدُ الْحَامِدُ الْحَامِدُ الْحَامِدُ الْحَامِ الْحَامِدُ الْحَامِ الْحَامِدُ الْحَامِدُ الْحَامِدُ الْحَامِدُ الْحَامِدُ الْحَامِ الْحَامِدُ الْحَامِ الْحَامِدُ الْحَامِ الْحَامِدُ الْحَامِ الْح

بِسُ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

الَّمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيْرُمُ إِنَّ زَرًّا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (إِنَّ مِن قَبْلُهُ دَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىٰءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَنَّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُمُتَسَبِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتُنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ أَ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلَّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُنُ

الْقَيُّومُ الدَّائِمُ القِيَام بتَدْبير خَلْقِهِ ■ الْفُرْ قَانَ ما فُرقَ به بَيْنَ الحقّ والبّاطِل عَزيزٌ غالبٌ قويٌّ ، منيع الجانب مُحْكَمَاتُ واضحات لا الْتِبَاسَ فيها ولا اشتِبَاهَ أمُّ الْكِتاب أَصْلُهُ الَّذِي يُرْجَعُ إليه مُتَشَابِهَاتٌ خَفِيَّات استأثر الله بعلمها أوْ لا تُتَّضِح

الا بنظر دقيق لا بنظر دقيق ترثيغ مَيْلُ وانْجِرَاف

عن الحَقَّ لا ثُنرغُ

لَا تُمِلُ عن الحقُّ

إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَ لَبَبِ إِنَّ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعُدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ جَامِعُ

كَذَابِ
 الْمِهَادُ
 الْمِهَادُ
 الْمِهَادُ
 أي المستَّقَرُ
 أي المستَّقَرُ
 المُشتَّهَاتِ
 المُشتَّهَاتِ
 المُشتَّهَاتِ
 المُشتَّهَاتِ
 المُشتَّهَاتِ

المُسَوَّمَةِ
 المُمَلَّمَةِ
 المُطهَمةِ
 المُطهَمةِ
 الأنعام

■ الانعامِ الإبلِ والبقرِ والغنم ■ الْحَرْثِ

■ الحرتِ الْمَزْرُوعَاتِ ■ المآب

المابِ الْمَرجِع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن يُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا آَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ الْإِلَى كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّا قُلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ الْآَلِي قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عِمَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّلْأُولِ ٱلْأَبْصَارِ إِينَ إِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّا ﴿ قُلْ أَوُّنَبِنَّكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّارَةٌ وَرِضُونَ مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِادِ (أَنَّ اللهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِادِ (أَنَّ)

المطيعين الخاضعين

لله تعالَى

في أواخِر اللَّيْل

بالعدل

المِلَّةَ والشَّريعَةَ

الإقرارُ مع التصديق

بالْوَحْدَانيَّةِ

حسدا وطلبا

للرّياسةِ

أخلصت

بَطَلَتْ

مُشْرِكِي العرب

■ القانتينَ = بالأسحار ■ بالقسط ■ الدِّينَ = الإسلام ■ بَغیاً أسْلَمْتُ · الأميينَ ■ حَبِطَتْ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَامَنَّا فَأُغْفِرْلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (إِنَّ ٱلصَّعِبِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَدِيتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللَّهِ شَهد ٱللهُ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرَيِثُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ قُوَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْآِلَ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنَّ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَآيِن تُولُّواْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَاتِ ٱللهِ وَيَقَتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ الْإِنَّا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَهُ مِنْ نَصِينَ الْأَنْ

غَرَهُمْ
 خَدَعُهُمْ
 وَأَطْمَعُهُمْ
 يَكْذِبُونَ
 تُولِجُ
 تُدْخِلُ
 إيطانة أودًاء
 تُقاقوا مِنهُمْ
 تخافوا مِن
 تخافوا مِن
 حِهَيْمِهُمُ أمراً
 يَجِبُ اتقاؤه

أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَالًا لَهُ اللَّهُ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِلَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِللَّهُ لَا لَا لَهُ لَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْ لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَلْلِهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لَلْ لَلْلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلَّهُ لِللَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلِلْلَّالِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْلِلْلَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللللّهُ لِللللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلْلِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللللللللّهُ ذَ الِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَ تَ وَعَرَّهُمُ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِرُّ مَن تَشَاءُ وَتُخِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ (١) تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (١٠) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَلُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلُ (أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء

■ مُحْضَر أ مُشَاهَداً في صُحُفِ الأغمال ■ يُحَذِّرُكُم يُخُوُّ فَكُمْ ■ مُحَرِّراً عَتِيقاً مُفَرَّعاً لخدمة بيت المقدس رينع الخيازب ٦ = أُعِيدُهَا أجيرها وأحصنها كَفُلَهَا ذِكَ يَا جَعَلَهُ الله كَافِلاً لَهَا وضامنأ = المحراب غُرْفَةَ عبادتِها في بيتِ المقدس ■ أنَّى لَكِ هَذَا كيف . أو مِنْ أينَ لكِ هَذَا

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ لِنَا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْإِنَّا قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْآَثُ اللهُ اللهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُرِّيَّةُ أَبِعَضَّهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ الْمَاءُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِّنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْوَبَيُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنَّ وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُوكَٱلْأُنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّهِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفًّا لَهَا زُكِرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْزِيُّمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتَهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْإِنَّا

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَهُوقَآيِمٌ اللَّهِكَةُ وَهُوقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَبُّ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ أَو قَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأْ تِي عَاقِرُ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ فَإِلَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَّةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَا وَأَذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِلْنَا وَاذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّا يَكُمُرْيَهُ أَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعُ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَالْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ الْنَا إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ

خصُوراً
 لا يأتي النَّساء
 مع القُدرة
 على إتيانِهِنَّ
 آيَةٌ

ایه علامهٔ علی حَمْلِ زوجَتي دَمْزاً

> إيماءً وَإِشَارَةً عَنَبُّحُ

صل پالْعَشِيِّ من وقت الزَّوالِ

إلى الغُرُوبِ

الإبكارِ
من وقت الفجرِ

إلى الضحّى

أدِعي الطاعة. أوْ الْخلِصي العبادة المعبادة المعلامة المعلومة الم

سِهَامَهُمُ التِي يَقْتَرِعُونَ بِهَا

وَجِيهاً
 ذا جَاهٍ وقَدْر

عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (فَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

في الممهد
 في زمن
 طفولته قبلل
 أوان الكلام

كَهْلاً
 خال اكتمال

قُوَّتِه قضنى أمْراً أَرَادَهُ

■ الحِكْمَة

الصوابَ في القولِ والعملِ

أخلُقُ
 أصَوِّرُ وأقَدَّرُ

الأكْمَة
 الأعْمَى خِلْقَة

ئدنجرون
 تخبئونه للأكل

فيما بعد ■ أخسً

عَلِمَ بِلا شُبْهَةٍ

الحَوَارِيُّونَ
 أصْدِقاءُ عِيسَى
 وَخُواصُّهُ



وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْأَلَّا قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنِجِيلَ (إِنَّا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ أَنِّ قَدْجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَاتَأَكُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْإِلَّا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْنِهَا إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۗ هَنَدَاصِرَطُمُّسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ ءَامَنَّا بِٱللهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ وَأَنْ اللَّهِ وَالشَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

■ مُتَوَ فَيكَ آخذك وافيأ برو جك وبدنك ■ مَثْلَ عِيسَى صفته العجيبة ■ الْمُمْتَرينَ الشَّاكِّينَ

> ■ تَعَالُوْ ا أقبلوا

■ نَبْتَهِلْ نَدْ عُ بِاللَّعْنَةِ

رُبِّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ( اللهُ وَاللهُ خَيْرُ وَا وَ مَكْرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ ٱلْمَكرِينَ الْآَفِي إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ الْفِي فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (أَنَّ إِنَّ الْحَكِيمِ الْأَنَّ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَ ٱللهِ كَمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّا فَمَنْ حَاجِّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهُلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّهُ

كَلِمَةٍ سَواءٍ
 كلام عدْلِ
 أو لا تَخْتَلِفُ
 فيه الشرائع
 مَاثِلاً عن الباطلِ
 مُسُلِماً
 مُوحِّداً . أو
 ولِي المؤمنين
 ناصرُهم وجازيهم
 بالحسنني

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ إِنَّ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِأَلْمُفْسِدِينَ إِنَّا قُلْ يَنْأُهُلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَا يَكًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَا هُلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بِعَدِهِ عَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَا نَتُمْ هَا قُلْاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالُكُم بِهِ عَلَيْ مَالُكُم بِهِ عَلَيْ مَا لَكُم بِهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْ مَا لَكُم بِهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْ مِنْ مَا لَكُونُ كُولِ مَا لَكُمْ لِلْ فَيْ لَكُمْ لِهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ فِي مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَيْ لِمِ عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَيْ لِمِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَيْ مِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عِلْمُ لِلْمِنْ لِلْعِلْمِ لِلْمِنْ لِمِنْ مِنْ إِلَا عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِلْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ مِنْ لِمِنْ لِمِن عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَدَّتَ طَّا بِفَةً مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿ إِنَّا مَنْكُمْ لَا مَا يُصْلَلُونَ إِنَّا يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (إِنَّا

تُخلِطُونَ .

أو تَستُرُونَ ما وَ تَستُرُونَ ما ملازِماً له العرب الذين ليسبُوا أهلَ كتاب كتاب لا تَصيبَ من الخير من الخير

■ تلبسُونَ



لا ينظرُ إليهم
 لا يُحسنُ إليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُغز كِيهِمْ
 لا يُظهرُ هُمْ .
 أو لا يُثني

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الإِنا وَقَالَت طَّآبِهَ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْآِنِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمْ فُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُ مِّثُلَ مَا أُوتِيثُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَّهُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ الآلِا يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّا ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْآَهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْآَهِ بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ فِي بِعَهْدِهِ وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبَاأُلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

انقاد وخضع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ نَ أَلْسِنَتُهُم بِأَلْكِنْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْإِنَّا مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّ بُوَّة ثُمَّ يَقُولَ لِلسَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ الْآِنِيُ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْمِكَة وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بِعَدَإِذَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (إِنَّ) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَاب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ۗ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقُرُرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَٰ لِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقُرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ اللَّهُ فَمَن تُولِّي بِعُدَدُ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ الْفَسِقُونَ اللَّهُ أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

الأسباطِ
أولادِ يعقوبَ
أو أولادِ
أولادِه
الإسلامِ
التوحيدِ
أو شريعة
أو شريعة
نبينا
المذابِ خطة
العذابِ خطة

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأِلْمُ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرً ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ أُوْلَيْكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَا أَوْلَا إِلَّهُ اللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَإِيمَنِهِمْ ثُمَّازُدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عِلْهِ عِلْ أَوْلَتِهِكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُمْ مِّن تَصِرِينَ إِنْ الْ



البِرً
 الإحسان
 وكال الخير
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الدين الحقّ
 عوَجاً

مُعُوجَة

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ إِنَّ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرُّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكَةِ فَأْتَلُوهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ المُن فَمَن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِن بَعَدِ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْأِنْ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْفَقِي إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ الْإِنَّ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْيَا هُلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهُكَا أَهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ يَرُدُّ وَكُم بَعْدَإِ يَمْنِكُمْ كَفِرِينَ (إِنَّا

يَلْتَجِيءَ إَلِيهِ

تَقَاتِهِ
تقواهُ

شَفَا حُفْرَةٍ
طَرَفِ حُفْرَةٍ

يغتصم بالله

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتَّلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَوْمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم الْإِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ الْآَنِيُّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايْتِهِ عِلْعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ المَنْ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَلا اللَّهُ مُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ تَكُونُواْ كَأُلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنْ اللَّهِ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأُمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ وَلَكَءَ اينتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَامِينَ لَإِنَّا

ا أَذَيُ ضرراً يسيراً يُولُوكُمُ الأَدْبَارَ يثهزموا = تُقِفُوا وجدوا ■ بخبْل بعَهْد ■ بَاءوا بغنضب رَ جَعُوا به المَسْكَنَةُ فَقُرُ النَّفْس وشحها ■ قائمةً مستقيمة ثابتة على الحقّ



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ النَّ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلُو ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون (١٠) خُربَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ۚ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهِ وَخُربَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَيْسُواْ سَوْآءً عُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرو يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (إِنَّ وَمَايَفُعَ لُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَلَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ (إِنَّا) مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَل ربح فِهَا صِرٌ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظُلُمُو الْأَنْفُسُهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكُبُرُ قَدُبيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الْإِلاَّ صَدْدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدُبيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الْإِلاَّ هَا نَتُمْ أَوْلاً عِجْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُو ٓاءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِنَّا السَّاعُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ إِنَّا الصَّدُورِ (إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنِهُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا السَّاعُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللّهُ عِلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَّا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِمُعْلِقُلْكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا لَهُ عَلِي عَلَيْكُمْ إِلَا عَلَيْكُمْ إِلَّا عَلِيمُ عِلَا عِلْكُلَّا عِلَا عِلْكُولِقُ إِن تَكْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً النَّا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ الْآالُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ

بَرْدٌ شَدِيدٌ أو نارٌ عَرْثَ قَوْمٍ زَرْعَهُمْ

■ صبو

■ بِطَانَةً خواصٌ يَسْتَبْطِئُونَ

خواص يستبطنون ﴾ أمْرَكُمْ • لا يألو نكُم خبَالاً ﴿

لا يُقَصِّرُونَ فِي إفسادِ أَمْرِكُمْ

مَا عَنِتُمْ
 مَشَقَّتَكُمْ الشديدةَ

■خلوا انْفَرَدَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

■ الغيْظِ أشدَّ الغَضَب والحَنقِ ■غَدَوْتَ

خرجْتَ أُوَّلَ النَّهارِ

■ ثُبُوِّىءُ
ثُنْزِلُ وتُوطِّنُ

■ مَقَاعِدَ

مواطن ومواقِف

تَجْبُنَا عَرِ القتال • يُمدُّكُمُ يُقُونِكُمْ ويعينكم ■ فؤرهم من ساعتِهم ■ مُسَوِّمِينَ مُعَلِّمِينَ أنفسهم أو خيلهم بعلامات ليقطع طرفاً ليهلك طائفة ■ يَكْبِتَهُمْ يُخْزِيَهُمْ بالهزيمةِ ■ مضاعفة

كثيرة

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَّا وَعَلَى ٱلله فَلْيَتُوكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْآَيْنَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللهُ بِدَرِواَنتُمْ أَذِلَّةُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ الآيا إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُنزَلِينَ الْآيُ بَلَيَ إِن تَصْبِرُواْ وَتُتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِلِّي وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ ذِٱلْحَكِيمِ النَّا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبَتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِينَ الْآَثَا لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ المِنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن بَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوِّا أَضْعَافًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّا وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلِّتَي أُعِدَّتَ لِلْكَفرينَ النَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النَّهُ



■ السَّرُّ اء و الضَّر اء اليُسْر والعُسْر

 الكاظمين الغيظً الحابسين غيظهم

في قُلُوبهم ■ فاحشة كبير ة متناهيةً

في القبح ■ خلت

مَضَتُ

ه سنن وَقَائِعُ فِي الْأُمِّم المُكَذَّبَة

> = لا تنهنوا لا تَضْعُفُوا

عن القِتَالِ ■ قُرْحٌ جرَ احَة

= نُدَاو لُهَا نُصَرِّ فُها بأَحْوَالِ مختلفة

الله وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ الْآلُيُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ أَوْلَيْكِ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةً مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ الآلِيَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ النَّا هَذَابِيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الْمُاللَّ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْمِنَا إِن يَمْسَلُمْ قَرْحٌ فَقَدُمُسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُكَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّا

لمخما يُصَفِّي من الذُّنُوبِ أو يختبر ويبتلي ا يَمْحَقَ يُهْلِكُ ويستأصل ■ كَأْيُنْ من نبيِّ كثيرٌ من الأنبياء ■ ربيون عُلَمَاءُ فُقَهَاءُ أو جُمُوعٌ كثبرة ■ فما وَهَنُوا فما عجزوا . أو فما جَبْنُوا ■ ما استكانوا ما خَضَعُوا. أو

ذُلُوا لِعَدُوِّهم

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ الْأَنْكَاأُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ النَّا وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى آَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضْرَّ ٱللهَ شَيْعاً وَسَيَجْزِى ٱللهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجِّلًا وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُوَ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ (فَأَلَّ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ إِنَّا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدامنا وأنصُرْنا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِينَ الْإِنَّا فَعَانَا هُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِنَّا

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْأِنالِ بَلِ ٱللهُ مَوْلَنَكُم وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ إِنَّا سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ شُلْطَ نَأْ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُوبِ أَسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنْ بَعْدِما أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَاعَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلِكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ (اللَّهُ)

■ مَوْلاكُمْ نَاصِرُكُمْ

■ الرُّعْبَ الخُوْفَ والفَزَعَ

سُلْطاناً
 حُجَّةً وَبُرْهَاناً

■ مَثْوَى الظَّالِمِينَ مَأْوَاهُم وَمُقَامُهُم

■ تَحُسُّونَهُمْ تستأصِلُونَهُمْ قَتْلاً

فَشِلْتُمْ
 جَبُنْتُمْ عن قتالِ
 عَدُوْكَمَ

لِينْتَلِيَكُمْ
 لِيمْتَحِنَ ثَبَاتَكُمْ
 عَلَى الإيمَانِ

■ تُصْعِدُون تَذْهَبُونَ فِي الوادي هَرَبأ

■ لا تلۇون لا تُعَرِّجُونَ



فأثابَكُم
 جَازَاكُمْ

غَمَّا بغَمَ
 خُزْنا مُتَصِلاً
 بخُزْنِ

أمنأ = نُعَاساً سُكُوناً وهُدُوء. أو مُقَارَبَةً للنوم ا يَعْشَى يُلابسُ كالغِشاء ■ لَبَرَ زَ لَخْرَ جَ ■ مضاجعهم مَصارعِهم المقدّرةِ لهم لِيْبْتَلِي لِيخْتَبرَ ■ ليُمَخْصَ يُخَلُّصُ ويُزيلَ = اسْتَزَلُّهُمُ الشيطان أزلُّهُم . أو حَمَلَهُم على الزُّلل • ضرَّ بُوا

■ضرّبُوا سارُوا لتجارةٍ أو غيرِها

■ غُزَّى غُزَاة مُجاهِدِين ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَرِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنَكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأُمْرَكُلَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَا هُنَاقُلُو كُنلُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْآِنَا الَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ الْآفِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْمِي وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أُوْمُتُّمُ لَمَغْفِرةً مِنَ ٱللهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ (١٥٠٠)

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفظ
 ادغام، ومالا بُلفظ

صد ٦ حركات لزوما → مد١ او ١ او ٢جـ وازاً
 مد واجب٤ او ٥ حركات → مد حــ ركتــــان

وَلَمِن مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللهِ تُحْشَرُونَ الْمُقَلَ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنَّهُتَ فَتُوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ((١٠) إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن أَ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِإِنَّا وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلُّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ النَّهِ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللهِ كُمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ لَكَصِيرُ النَّالَا هُمْ دَرَجَتْ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ النَّالَا اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ النَّالَا لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَاب وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّا أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُعُ أَنَّ هَلَآ قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (وَأَنَّا

لِنْتَ لَهُمْ
 سهَّلْتَ اللهم
 أخلَاقَكَ
 فظًا
 جَافِياً في

المُعَاشَرَةِ

لانْفَضُوا
لَتَفَرَّقُوا

فلا غالب
 لكم
 فلا قاهر ولا
 خاذِل لكم
 يَعْلَ
 يَخُونَ فِي

الغنيمة العنيمة المخير المختب المخضب المختب المخضب

يُزكِيهِمْ
 يُطَهِّرُهُمْ
 من أَدْنَاس
 الجاهلية

أنّى هَذَا
 مِنْ أيْنَ لنا
 هَذا الخِذْلَانُ

فَادْرَءوا
 فَادْفَعُوا

الْقَرْحُ
 الجراحُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوِٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمْ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُم وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ تَأْ بَلِ أَحْياء عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ إِنَّا فَرَحِينَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنْاً) ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعۡدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ الْآلِاللَّا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ



ا نُمْلِي لَهِم عَ الْمُهُهُم مِع كَفْرِهِم عَ الْمُعْلَقِهُم مِع الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ الْأِلْيُ إِنَّمَاذَ لِكُمْ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنهُم مُّؤْمِنِينَ (وَلَا اللَّهُ مُّؤُمِنِينَ (وَلَا وَلَا يَحْنُونِكُ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الآلِكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَا ثُ أَلِيمٌ الْآلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أَنَّمَا نُمُّلِي هُمُ خَيْرٌ لِإَنفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمِّلِي هُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِنْ مَا وَلَمْ مَ عَذَابٌ مُهِينٌ الْآلِي مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ الْإِنَّ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُوَخَيْراً لَهُمْ بَلُهُو شَرُّ لُهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِعِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْإِلْا بِفُرْبَابٍ

 مَن الْبُوْرُ بِهِ

 مِن الْبُوْرُ بِهِ

 الله تعالى

 تُلُوْرُ وَ الْجُورُ وَ الْجُورُ وَ الْجُورُ وَ الْجُورُ وَ الْجُورُ وَ الله وَلُمُ عَنَى الله وَلُمُ عَنَى الله وَلُمُ عَنَى الله وَلَّمُ وَالله وَلِهُ الله وَلَمُ عَنَى الله وَلُمُ عَنَى الله وَلَّهُ وَالله وَلَمُ الله وَلَمُ عَنَى الله وَلَمُ عَنِيرُ الله وَلَّمُ عَنِيرُ الله وَلَمُ الله وَلِيرُ الله وَلَمُ الله وَلِيرُورُ الله وَلِيرُورُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِيرُورُ الله وَلَمُ الله وَلِيرُورُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِيرُورُ الله وَلِيرُورُ الله وَلِيرُورُ الله وَلَمُ الله وَلِيرُورُ الله وَلِيرُورُ الله وَلَمُ الله وَلِيرُورُ الله وَلِيرُورُ الله وَلِيرُورُ الله وَلِيرُورُ الله وَلِيرُورُ الله وَلَمُ الله وَلِيرُورُ اللهُ وَلِيرُورُ اللهُ وَلِيرُورُ اللهُ وَلِيرُورُ اللهُ وَلِيرُورُ اللهُ وَلِيرُورُ اللهُورُ اللهُ وَلِيرُورُ اللهُ وَلِيرُورُورُورُ اللهُ وَلِيرُورُ اللهُورُ الله وَلِيرُورُ ال

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيٓآ هُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلًّا مِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُو ٱإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْمِيَّ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَرُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ الْمُ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُورِ الْمِنْ ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُ عَلَى مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَالَّاذِينَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِر ٱلْأُمُورِ اللَّهِ



طَرَحُوهُ

الله بِمَفَازَةِ
المَفْوْزِ وَمُنْجَاةٍ
الْقَارِ
الثّارِ
احفظنا من
عذابها
اخْزَيْتُهُ
فَضَحْتَهُ وَأَهْنَتُهُ

أذهب

وَأَزِلُ عِنَّا

■ فَنَبَذُوه

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْبِهِ مُنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِنَّ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِإِنُّ إِلَّا لَهُ لَبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ الْإِلَّا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدُ أَخْرَيْتُهُ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ﴿ إِنَّا لَا يَنَّا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْعَنَا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّهِ رَبِّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا ثُخُزُ نَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

صد ٦ صركات لزوما ﴿ صدّ ٢ اوغاو ٦ جـوازا ﴿ ﴿ ﴾ اِخْفَاء ومواقع العُمَّةُ (حركتان) ﴿ نَفْجَمِ دُ واجبٍ ٤ او ٥ حركات ﴿ صد حــركنــان ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ۞ ادغاء، ومالا بِلَفْظ

■ لَا يَغُرُّ ثُكَ لا يَخْدَعَنَّكَ عن الحقيقة ■ تَقَلُّتُ تَصَرُّفُ المهادُ الفِرَاشُ ؟ أي المستقرُّ ¥ = = ضِيَافَةً و تكُرمَةً ■ صابرُوا غَالِبُوا الأعداء في الصّبر ■ رَابطُوا أقيموا بالحدود مُتَأَهِّبِينَ للجهاد

فَأُسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكُرِ أَوْ أَنْتَى بِعَضُكُم مِن بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَأُذْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلتَّوَابِ (فَأَنَّا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ النَّ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْهَادُ الْإِنَّ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلدِينَ فِهَا نُولًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ الْمِنْ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهُ خُنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ ﴿ إِنَّا النَّانِينَاءُ السَّاعُ السَّا

■ بَثُّ: نَشَرَ وَفَرُّقَ

رقيباً: مُطلِعاً.
 أوحافظاً لأعمالك

• رُحابِط وَحَــ • حُوباً: إثماً

تُقْسِطوا
 تَعْدِلُوا

= طاب: خاً

■ أَذْنى: أَقْرَبُ

لا تغولوا
 لا تُجُورُوا

أو لا تكثرُ عِيَالكُمْ

مُهُورَهُنَّ • نِحْلَةً

عَطِيَّةً منه تعالى

هنيئاً مريئاً
 ساائغاً خميد

المَغَبَّةِ = قِياماً

قِوامَ مَعَاشِكُمْ ابْتَلُوُ ا

الحتيروا وامتجئو

■ آنستُمْ علمتُم وتَبَيَّنتُم

علمتم وتبينتم • رُشداً

خُسْنَ تَصَرُّفٍ في الأَمْوَالِ

■ بداراً

مُبَادِرِينَ • فَلْسَتْعُفف

فَلْيَكُفَّ عن أكْل أمْوَالِهِمْ

خسيباً محاسباً لكُمْ

بِسَ لِيُسَادُ الرَّضْوَ الرَّضُوا الرَّضُولُ الرَّسُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ

بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّا أَنْ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّا أَوْا ٱلْيَنَكُمْ أَمُولَهُمْ

وَلَاتَتَبَدُّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُمُ وَالْمَوَلَمُمْ إِلَى أَمُولِكُمْ إِنَّهُ

كَانَحُوبًا كَبِيرًا ﴿ أَ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ

فَوَحِدةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (إِنَّ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا مِنْ نِحِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مَّرِيًّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُمْ

قِينَمَا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَمُنۡوَقُولُواْ لَمُنۡمَقُوكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ٱلْيَنْكُمَى حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَأَدْفَعُواْ

إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهُ آلِسُرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَأْ كُلُ بِالْمَعُمُ وَفَي فَإِذَا عَنِيًّا فَلْيَأْ كُلُ بِالْمَعُمُ وَفَي فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللهِ

إخفاه، ومواقع العُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ
 ادغام، ومالا بلفظ

مَفْرُوضاً
 وَاجِباً
 سَدِيداً

. جَمِيلاً. أو صواباً " • سَيَصْلُوْنَ

> سيدخُلُون • فريضةً

مفروضةً

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا إِنَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَنْمَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَمُثَمَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْسَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ كُمِّ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيكِينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلشُّكُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدُّ وَورِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهِ ۚ أَوْدَيْنِ ۗ ءَابَا قُكُمْ وَأَبْنَا قُكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

إخْفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادْغام، ومالا بُلفظ
 ادْغام، ومالا بُلفظ

صد ۲ حرکات لزوماً ← مدّ۱ او ۱۶ جحوازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات ← مد حسرکنسان



كَلالَةُ
 ميناً لا وَلَدَ
 له ولا وَالِدَ
 خدود الله

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَا أَزْوَجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُنُ لَّهُ ۚ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ نَ ٱلثُّمُنُّ مِمَّا تَرَكَ يُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أُوَ أُخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ الْكَثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَامُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ عَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُو خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُهِينُ شَهِينُ

■ كُرْهاً مكرِهينَ لِمَنَّ اللهُ ا

وَٱلَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّا لَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يُهَا الَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِن ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ آَنَا كُنُوا كَثِيرًا ﴿ آَنَا اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ آَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْ

بُهْتاناً
 بَاطلاً . أو ظلماً

■ أفضنى بغضكم وصل

> ■ ميثاقاً غليظاً عهداً وثيقاً

> > ■ مَقْتاً مَبْغُوضاً

مبعوضا مستحقراً جدًا

رَبَائِبُكُمْ
 بَنَاتُ زَوْجَاتِكُمْ
 من غَيْرِكُمْ

■ فَلا جُنَاحَ فَلا إثْنَمَ

خلائِلُ أبنائِكم
 زُوْجَائُهُمْ

وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ نَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, وَقَدْ أَفْضَى بعَضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا إِنَّ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَ أَوْكُم مِّن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ مُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا مُكَّمُ أُمَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَبِنَاتُكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا يُكُمُ اللَّهِ وَأُمَّهَا يُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبِيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَا بِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَابِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بِينَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا



المُحْصناتُ
 ذَوَاتُ الأزْواجِ

■ مُحْصِنِينَ

عَفِيفينَ عن المعاصى

المعاصي = غَيْرَ مُسَافِحِينَ

غَيْرَ زَانِينَ • أَجُورَهُنَ

مُهُورَهُنَّ

■ طَوْلاً

غِنَّى وَسَعَةً المحصنات

■ انحصنات الْحَرَ اتْرَ

فتياتكم
 إمائكم

مُحْصَنَاتٍ
 عَفَّائفَ

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
 غَيْرَ مُجَاهِرَات

بالزِّ نَي

■ مُتَّخِذَاتِ

أخذانٍ

مُصاحِبَات أصدقاء للزّنا

■ الْعَنَتَ

الزُّنَى . أو

الإثم به

طرائق ومناهج

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُولِكُمْ شُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَّضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْهُ فِي مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ ٱللهُ لِيُ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ

بالْباطِل
 بما يخالف
 حُكْمَ الله تعالَى
 نصْلِيهِ

مُدْخَلاً كَرِيماً
 مَكَاناً حَسَناً
 وهو الجنة

نُدْخلُهُ

مَوَالِيَ
 وَرَثَةً عصبةً

■عَقَدَت أَيْمائكُمْ حالفتُمُوهم وعاهدتُمُوهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَا يُتُهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطل إلَّا أَن تَكُونَ بِجِكُرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقَتْلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوناً وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا الْنَهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كُرِيمًا الله الله عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كُرِيمًا وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَال نَصِيبٌ مِّمًا أَكْتُسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا أَكْسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَا بَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الآيُّ وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ الْآَبُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّالِحَاثُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُ ﴿ فَعِظُوهُ ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ ] إِن بُرِيدا ٓ إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الْ اللهُ وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنب وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا الْآيَ

قرامُون على النساء قيامَ الوُلاة على الرعيَّة قانِعَات أَمُ مُطيعات للهِ ولأَزواجِهِنَّ ولاَزواجِهِنَّ عن تَرَفَّعَهُنَ عن طاعتِكم طاعتِكم البعيدِ سَكَناً البعيدِ سَكَناً أَوْ نَسْباً

■ الصَّاحِبِ بالجَنْبِ الرَّفِيقِ في أمرٍ مرغوبِ



ابن السبيل المسافر العريب أو الضيف

مُخْتَالاً
 مُتَكَبِّراً معجباً

بنفسه■ فخوراً

كَثِيرَ التَّطَاوُلِ والتَّعاظم بالمناقِب

■ رئاءَ الناس مُراءاة لهم ■ مِثْقَالَ ذُرَّة مقدار أصغر ■ تُسوَّى بهم الأرض يُدْفَنُوا فيها كالموتى غابري سبيل مُسافرين . أو مجتازي المسجد ■ الغائط مكانِ قضاء الحاجة ■ صعيداً تراباً . أو وجه الأرض

غلة

■ طيباً

طاهراً

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَابِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ, قَرينًا فَسَاءَ قَرِينَا الْإِنَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا الْآيَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكُنْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنَوُلاءِ شَهِيدًا (إِنَّ يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكِ لَوْتُسُوك بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ﴿ إِنَّ يَمَّا أُلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شُكْرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَكُمْ شُخْمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ (إِنَّا)

يُحرِّ فُونَ الكُلم يُغَيِّرُونَهُ . أو يتأو لُونَه ■ اسمع غير مُسمّع دعاء من اليهود عليه عليه ا زَاعنا ستٌ من اليهود له عليه انحرافاً إلى جانب السُّوء ■ أَقْوَمَ أَعْدَلَ فِي نفسه ■ نَطْمِسَ وُجُوهاً تنخوها ■ يُزَكُونَ يَمْدَحُونَ ■ فتيلاً هو الخيط الرَّقِيقُ في وستط النَّوَاةِ = بالجبت و الطَّاغُوت كلّ مَعْبُودٍ أو مُطاع غَيْره تعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَأَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ عَامِنُواْ مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَذْ بَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ مَفْعُولًا الْإِنا اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (أَنْ النظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُّ لَآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تِجِدَلَهُ نَصِيرًا (أَفَا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ المَّاسَ اللَّهُ اللّ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِّكَاعَظِيمًا (فَا فَمِنْهُم مِّنْءَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِحَهَنَّمَ سَعِيلًا (فَفَي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدُّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا (إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ٱبدًا لُّهُمْ فِهِمَّا أَزُوا مُ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنكَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُمُ بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَسَمِيعًا بَصِيرًا ((٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱڵٲٛمۡرِمِنكُمۡ فَإِن نَنزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا (فِيَ

نقيرا
 هو التُقرَةُ في
 ظهر التّواةِ
 نُصْلِيهِمْ
 نُدْخِلُهُمْ
 نضيجتْ
 اخترَقَتْ
 وتَهَرَقَتْ

دائماً لا حَرَّ فيه ولا قَرَّ فيعمًا يَعِظُكُمْ نِعمًا يَعِظُكُمْ

ا ظليلاً

يُعِظُكُمْ • تناويلاً عَاقِبَةً ومَآلاً

■ الطَّاغُوتِ الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الأشرفِ اليهودي

■ يَصُدُّون

يُعْرِضُونَ

■ شَجَرَ بَيْنَهِم أَشْكَلَ عليهم من الأمور

خرجاً
 ضيقاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَنُ أَن يُضِلَّهُمَ ضَلَلًا بَعِيدًا إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِحما قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعَلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا ﴿ أَن وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأُسْتَغَفَرُوا ٱللهَ وَأُسْتَغَفَرُلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تُوَّابًارِّحِيمًا إِنَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مَرْتُم لَا يَجِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا (فَا)

◄ جِذْرَكُمْ
 عُدَّتكُم من
 السلاح

■ فَانفِرُوا اخرُجوا للجهادِ

المرجود عليهاء • ثُباتٍ

جَمَاعةُ إثْرَ

■ لَيُبَطِّئَنَّ السَّاقَانَّ مِ

ليَتثاقَلنَّ عن الجِهادِ

> يَشْرُونَ يَبِيعُونَ

وَلَوْأَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا الْإِنَّ وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا الآلِيُّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا الْأَنِيَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعَا الْإِنا وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا الآلامُ وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضَلٌّ مِّنَ ٱللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ إِٱلْآخِرةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًّا عَظِمًا (اللهُ)





الطاغوت الشيطان
 فَتِيلاً هو الخيط الرَّقيق في وسط النَّواة
 بُرُوج,
 مُشيَّدة
 مُطوَّلة رفيعة
 مُطوَّلة رفيعة

وَمَالَكُمْ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الْإِنْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّعْفُوتِ فَقَانِلُوٓ الْوَلِيَآءَ الشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكَاةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوۡأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبِّنَا لِمَ كُنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمِن ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا الَّهِ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تَكُونُواْ يُدُرِكُكُمُ ٱلْمُوْتُ وَلُوَكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْ كُلَّهِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ إِنَّا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِزَا لِلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا (إِنَّ )

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَتُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله يَدُبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لُوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلُفًا كَثِيرًا ﴿ إِنَّهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أُوا لُخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ - وَلُوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلُّ مِّنْهَا

حافظاً ورقيباً تحرجوا ■ أذَاعُوا به أَفْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ ■ يستنبطُونه يستُخْرجُون قُوَّةً وَشِيدًةً تَعْذِيباً وَعِقاباً تَصِيبٌ وَ حَظٌّ

■ بَرَزُوا

دَبَر

علمه ■ بأس

نكاية ا بأساً

• ئنكىلاً

■ كفاً

■ مُقيتاً مقْتُدِراً .

أو حفيظاً

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ إِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (إِنَّ)

المُ الْمُحَسَّهُمْ اللهِ الكفر رَدَّهُمْ إلى الكفر رَدَّهُمْ إلى الكفر المَّاقَتُ صَاقَتْ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ والائقِيَادَ للصلح أَوْلِكِسُوا والمُنْقِيَادَ للصلح أَوْلِيُوا أَشْنَعَ قَلْبٍ وَ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ وَجَدْتُمُوهُمْ

وأصبتموهم

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبِّ فِي إِ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهِ فَمَا لَكُرْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُو ٓ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٩٨٩) وَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَأُمِنْهُمْ أَوِّلِيَّاءَ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُ وَهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَنَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا لَإِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثُنَّ أُوجَاءُ وكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرُكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِ يَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَفَّنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ١١

سيرتُم وَذَهَبَتُمْ
السَّلامَ
الاستسلامَ
أو تَجيَّة الإسلام
عَرضَ الحياةِ
المَالُ الزائلُ

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ قَوْ إِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَ اللَّهِ فَامَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ أللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلِيمًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (اللهُ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِذَاضَرَ بُتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَن ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيَّنُو الْإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

■ الضَّرْدِ العُذْرِ المانِع من الجهاد

- مُرَاغَماً مُهَاجَراً ومتحوّلاً
- يَفْتِنَكُم
   ينالكُمْ بمكروهِ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيِّرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمُ فَضَّلَ ٱللهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّالُ للَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا (فَأَ) دَرَجَتِ مِّنَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا لِّإِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيْ لِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا الْإِنَّا فَأُوْلَيْهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّا وَإِذَا ضَرَبُنْمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ الْجُنَاحُ أَن نَقُصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْئُمَ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَ إِنَّ ٱلْكَنفِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿إِنَّا الْأِنَّا



جِنْدَرُهُمْ مِن الْحَبِّرِ الْهُمْ مِن الْحَبِّرِ الْهُمْ مِن الْحَبِّرِ الْهُمُّ مِن الْحَبِّرِ الْهُمُّ مِن الْحَبْهُ الْحَبْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُلِلْمُ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَكِرَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً أَذَّى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذَرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا الَّذِيا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا النَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَّكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَّا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا (أَنْ)

 يختالون يخولون
 ينيئون

يُدَبِّرُونَ

وكيلاً
 حافظاً ومُحَامياً

بُهْتَاناً
 كَذِباً فَظِيعاً

mis

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا لَأِنَّا وَلَا تُجْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا النَّ اللَّهُ اللَّهُ عِلَا أَنَّهُ هَا فَاللَّهُ عِلَا لَهُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا النَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قُم يَسْتَغُفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا الْنَا وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ عَ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبُ خَطِيعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يرْمِ بِهِ عَرِيَّ فَقَدِ آحْتَمَلَ مُهَتَّنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَيَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَيَ لَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَي مَا اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَي أَلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَا مَا اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّاكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَاكُ عَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ



نجو الهم ما يَتناجى به

الناسُ

أيشاقِق الرَّسولَ
 أيخالفهُ

لُولُهُ ما تُولَٰى
 نُخْل بينه

وبين ما اختارَه

■ نُصْلِه

نُدْخِلُهُ • إناثاً

أصْناماً يزيّنونها

النساء ع مَريداً

مُتَمَرِّداً مُتَجَرِّداً من الخير

■ مَفْرُوضاً

مقطوعاً لي به 
قَلَيْبَتَّكُنَّ 
قَلَيْبَتَّكُنَّ

فَلَيُقَطَّعُنَّ أُو فَلَيَشُقُّنَّ

■ غُروراً خِدَاعاً وباطِلاً

مُحِيصاً
 مُحِيداً وَمَهْرَباً

اللَّهُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَا وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تُولِّي وَنُصَلِهِ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الْفَالَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا النَّهُ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَاوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مِّرِيدًا اللَّهِ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَّهُمْ وَلاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (أَاللَّهِ عَلَيْهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمنِّيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا عُهُورًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُ الشَّيْطُ نُ إِلَّا عُهُمُ الشَّيْطُ نُ إِلَّا عُهُمُ الشَّيْطُ نُ إِلَّا عُهُمُ الشَّيْطُ نُ إِلَّا عُهُمُ الشَّيْطُ فَا إِلَّا عُلْمُ الشَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْ السَّلْمُ السَّلَّمُ السَّلْمُ السّلْمُ السَّلَّ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَّمُ السَّامِ السَّلَّالِ أُوْلَيِّكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا الْإِلَّا قِيلاً
 فَوْلاً
 مَوْلاً
 هو النُقرةُ فِي
 ظَهْرِ النواةِ
 أَشْلُم وَجُهَهُ الله الْخَلَصَ نفسه أَخْلَصَ نفسه أَخْلَصَ نفسه وَتَجُهُهُ الله مَاثِلاً عَنِ مَاثِلاً عَنِ النَّاطِلِ إلى النَّينِ الحق النَّينِ الْحَيْمِ النَّينِ الحق النَّينِ الحق النَّينِ الحق النَّينِ الحق النَّينِ الحق النَّينِ العَلْمِ النَّينِ الحق النَّينِ العَلْمِ النَّينِ الحق النَّينِ العَلْمِ العَلْمِ الْعَلْمُ الْعَل

بالعَدْلِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتِ بَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَعْدَ ٱللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا النَّهِ لَّيْسَ بِأَمَانِيًّ كُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَبِهِ ع وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا النَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنتَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ((١٠) وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُّحِيطًا النَّا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الْإِنَّا

زوجِها

لشورزا تجافِيا عنها ظلماً

الشُعُعُ اللهُخُل مَعَ اللهُخُل مَعَ الحِرْصِ

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصلِحا بِينَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرُوا مُحْرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّح وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الْمِنْ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا النَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (إِنَّ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الْآَالِ إِن يَشَأُ يُذِهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا لَيْنَ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوا بُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

ا إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) تفخيم الراء الخفاء، ومالا بُلِفظ

مد ۲ حركات لزوما ● مد ۲ او ۱۹ و جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركتسان



تلؤوا
 تُحرِّفُوا الشَّهَادَةَ
 الْعِزَّةَ

المنعة والقوّة

ا يَا يُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوِ الْوَلِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْء الْأَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو اءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ وَٱلْكِتَابِٱلَّذِي آَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُّهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا المَنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا النَّهُ بَشِّراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا النَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا الْآلِكَ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعَنْمَ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ إِنَّا كُرُ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

يَتْوَبَّصُونَ بِكُمْ
 يَتْتَظِرُونَ بِكُمُ
 الدُّوَائرَ

فتح
 نصر وظفر

ئىڭئىڭى ئىلىگى ئ

مُذَبْذُبِينَ

مُرَدَّدينَ بَيْنَ الكُفْرِ والإيمان الدُّرْك الأسفا

الدُّرُكِ الأسفلِ
 الطبقةِ السُّفلى

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٱلْمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بِينَ كُمْ بِينَ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بِينَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا النَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَوْ لَا إِلَىٰ هَوْ لَا إِلَىٰ هَوْ لَا وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَكَّخِذُواْ ٱلْكَنِهِ بِنَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَالُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شِّبِينًا الْإِنَّا إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَ لِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْهُا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأَوْلَتِمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ



■ لا تغدوا

لا تَعْتَدُوا بِالصَّيْدِ

الله يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْمِنْ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُحُفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوَّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُردِدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا النَّهُ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْكُفرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكُنفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا (إِنَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِأَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو ٱلْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَلِكَ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا الْآُفِيُّ وَرَفَعَنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيتَقَاعَلِيظًا (فَا)

فٌ شَّاةٌ بأغْطِيَةٍ نُقِيَّةٍ نَعُ نَعُ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاة بِغَيْرِحَقّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مِلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَاللَّهُ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا الْآَقِ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ بَلَ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْمُنْ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَتُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا الْآفِي فَبِظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَأَمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِيلِ ٱللهِ كَثِيرًا النَّا وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نَهُواْعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِوِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ لَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجَّاعَظِما (إِنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآفِيلَ



■ الأستباط أولادٍ يَعْفُوبَ. أو أولادٍ أولاده ■ زُبُوراً

كتَاباً فيه مواعظ

وحكة

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَرُونَ وَسُلِّمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاقُ دَ زَبُورًا الْمِنْ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبِلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا الله وسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِزًا حَكِيمًا الْهُ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ بِعِلْمِهِ عَلَيْهِ ا وَٱلْمَكَيِّكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الْآَبُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا (إِنَّا)

الاتغلاد لا تُجَاوِزُوا الحَدُّ ولا تُفرطُوا ■ يَسْتَنْكُفَ يَانَفَ وَيَتَرَفَّعَ

يَّنَا هُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَاهُ إَلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْزًا لَّكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا النِّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُونِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنَكُفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهِ عَالَيْكَا أَلنَّا شُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا الْإِلَّ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَل وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (وَأَنَّ) الْكَالالةِ
 اللّبت ، لا وَلَدَ
 لَهُ ولا والله
 بالعُقود

بالعُقود
 بالعُهُودِ المؤكَّدةِ

■ الأنعام

الإبل والْبَقَرِ والغَنَم

مُحِلِّي الصَّيْدِ مُستَحلِّه مُستَحلِّه

مسامير • خُرُمُ

مُحْرِمُونَ

شغائز الله

مناسكَ الحج . أو مَعَالِمَ دينه

الْهَدْيَ

ما يُهْدَى من الأنْعَام إلى الكعبة

■ الْقَلائِدَ

ما يقلّد به الهدي علامة له

■ آمّین

قَاصِدينَ

• لَا يَجْرِمَنَّكُم

لا يَحْمِلَنَّكُمْ

■ شَنَآنُ قَوْمِ
 بُغْضُكُمْ لَهُمْ

يَسَتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةِ إِنِ ٱمْنُ وَالْمَاكَةُ اللَّهِ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لِمَّا وَلَانُّ فَإِن كَانَتَا ٱثَنتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْتَانِ مِمَّا تَرَكَ اللَّهُ يَكُن لَمَّا وَلَا أَفَالَ وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَنِ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَنِ اللهُ لَكُومِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَنِ اللهُ لَكُومِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنتَالَ اللهُ اللهُ

يَنْ فَيْ فَالْمِنَا لِلْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَلْرَحِيهِ

يَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الْوَفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعُمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَنْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعَكُمُ مَايُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَامِرُ ٱللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَيْمِدُ وَلَا عَلَيْهِدَ وَلَا عَلَيْهِ الْمُنتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَّبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا كَلَنْمُ فَأَصْطَادُوا

وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قُومٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ أَن تَعُتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوا لَنَّقُوكَ وَلَانَعَاوَنُواْ

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ عَلَى ٱلْإِنْ اللَّهَ

نفضيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلقظ

صد ۲ صرحات لزوماً ● مدّ۲ او ۱ او جوازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ● مد خركتان

■ مَا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله به

■ الْمُنْخَنَقَةُ الْمَيْتَةُ بِالْخَنْقِ

ما ذكر عند ذبحه

غيرُ اسم الله تعالى

■ الْمَوْ قُو ذَةً

الميَّةُ بالضَّرْب المُتَرَ ذَيَةُ: اللَّيْتَةُ

بالسقوط من عُلُوً ■ النَّطيحَةُ

الميَّتُهُ بالنَّطْحِ

■ مَا ذَكَّيْتُمْ ما أدركتموه وفيه

حياة فذبختموه ■ النُّصُب

حجارة حول الكعبة يُعظّمونَها

■ تَسْتَقْسِمُو ١: تطلبو معرفة مَا قُسِمَ لَكُمْ

بالأزلام:هيسها

معروفةً في الجاهلية فِسْق : ذنبٌ عظيهُ

وخُرُوجٌ عن الطاعةِ

■ اضطر : أصيب بالضِّرُّ الشديدِ

■ مَحْمُصَة مجاعة شديدة

■ مُتَجَانفِ لِاثْم

مَائِل إليه وَمُختار له ■ الطيبات: ما أذن

الشارع في أكله

■ الجَوَارِح

الكواسب للصيد من السُّبَاعِ والطُّيْهِ

■ مُكلِّينَ

مُعَلَّمِينَ لها الصَّيدَ

■ الْمُحْصِنَاتُ الْعَفَائفُ أو الحرائرُ

■ أَجُورَهُنَّ: مُهُورَهُنَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأُخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِّإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَ آأُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَ كُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُّ مُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِّينَتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبَلِكُمْ إِذَا ٓءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ مُتَعَفَّفينَ بالزواج ■غَيْرَ مُسَافِحينَ غَيْرَ مجاهِرين بالزني ■ مُتَخذى أخـُدان مُصاحِبي خَليلات للزني سيرأ ■ حبط بَطَلَ = الْغَائط مَوْضِع قَضَاء الْحَاجَة ■ صعيداً طيباً تراباً . أو وجْهَ الأرْض طَاهِراً ■ خُوُج، ضيق ■ ميتاقه عَهْدَه ■شهداء بالقسط شاهِدِينَ بالعَدْلِ ■ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ لَا يَحْمِلْنَكُمْ

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مِّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَا بِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَيْمٌ وَأَيْدِيكُم مِّنَةً مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِينَتِمَّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ وَٱذْ كُرُواْنِغَمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِبْدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَأَفْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ أَبِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِيمٌ (أَا

أيسطوا إليكم
 يبطشوا بكم
 بالقتل والإهلاك
 نقيباً



عَزَّوْتُمُوهُمْ
 نَصْرْتُمُوهُمْ
 عَظَّمْتُمُوهُمْ

يُحَرِّفُون الكلِمَ
 يغيرُونه

او يُؤوِّلُونَه مَناه

تَصِيباً وافياً

خائِنَةٍ
 خِيَائَةٍ وغَدْرٍ

وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا أَوْلَيْ لِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُم ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكِفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ جَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفْرَ بِعَدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مُّوَاضِعِلْم وَنَسُواْ حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَنَّا لَهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

ا فَأَغَرَيْنَا هَيَّجْنَا . أو ألصَقْنَا وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّانَصِ مُن أَخُذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا يَكَاهُلُ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ وْمُ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَاكُهُ, سُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَنِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ النَّ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ

ا فَتُرَةٍ
 أُتُورٍ وانْقِطَاعٍ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَرَىٰ خَنْ أَبْنَوْ اللَّهِ وَأَحِبَّوْهُ فَي لَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِّ مَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ يَتَأَهَلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيّاءً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَقُومِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَاتَرْنَدُ وَاعْلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خُسِرِينَ (أَنَا قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (إِنَّا

اینهون منحفرین فلا تأس فلا تحرزن مناینقرب منائیقرب به البر البه تعالی ترجع البه تعالی البون

فَطَوَّعَت
 سَهَّلَتْ وَزَيْنَتْ
 سَوْاةً أخيه

جيفتَهُ . أو عَوْرَتُه

قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَ أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَاهُ نَاقَعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (إِنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنْقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبِّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ لَيْنَ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقَنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِيدِي إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّو أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُا ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ) فَطَوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (إِنَّا فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُلَا بَايِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَلُويْلَتَى أَعَجَزَتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَاذًا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ الْآ

إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفظ
 ادغام، ومالا بُلفظ

سد ۲ حرکات لزوما ۵ مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکنسان

يْبَعَدُوا. أو يُسْجَنُوا = خزى ذُلِّ وَهُوانٌ ■ الوسيلة الزُّ لْفَى يِفِعْل الطَّاعَاتِ وتركِ المعاصي

■ يُنْفُوْ ا

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأُنَّمَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ الْآيَا إِنَّمَا جَزَّ وُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكُبُوا أَوْتُصَلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ الْآ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَتَ لَهُ ممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُم مُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمِي الْآ

• مد ۲ حبركات لزوماً • مد ۲ او او او ٦جبوازاً به إخفاء، وموافع الغُنَّة (حركتان) • تفد • مد واجب ٤ او ٥ حركات • مد حسركتسان مد واجب ٤ او ٥ حركات • مد حسركتسان مد واجب ٤ او ٥ حركات • مد المد و مد حسركتسان مد واجب ٤ او ٥ حركات • مد حسركتسان مد واحد مد واح

نكالأ
 عُفُوبةً . أو مَنْعاً
 عن العَوْدِ

= فِتْنَتَهُ

ضكلالته

 ◄ خِزْي افتضاح وَذُلَّ



يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخُرجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابٌ مُعِيمٌ ﴿ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَاكُسِبَا نَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللهُ يَتُوبُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيثُ ﴿ إِنَّا فَهُ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَّا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ ثُوَّمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُومٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيثُمْ هَنَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذُرُواْ وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُو بَهُمْ لَمُهُمْ فَيُ ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ الْأَ

■ للسُّخت للمال الحَرَام ■ بالقسط ■ الْمُقسطينَ العادِلِينَ فيما يُعرضُون عن حُكُمك آنْقَادُوا لَحُكُم ■ الرَّ بَّانِيُونَ عُبَّادُ اليهودِ ■ الأخبار علماءُ اليهود

بالعَدْل

■ يَتُولُّوْنَ

= أسْلَمُوا

رَبُّهِ م

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ آنَا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِلَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ مَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْب ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَداء فَلا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فَيَ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذْكَ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْ إِنَّ اللَّهُ وَأَوْلَيْ اللَّهُ فَأُولَتِهِ النَّا النَّا اللَّهُ وَأَوْلَتُهِ النَّا اللَّهُ وَأَوْلَتُهِ النَّا اللَّهُ وَأَوْلَتُهِ النَّا اللَّهُ وَأَوْلَتُهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّالَةُ اللَّاللَّالَّالَاللَّاللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّا اللَّالِيلَاللّ

قَفَيْنا عَلَى
 آثارهم
 آثارهم
 آثارهم
 رقيباً . أو شاهداً
 شريعة
 شريعة
 طريقاً واضحاً
 في الذين
 لينتلوكم
 يفيئوك

وَقُفَّيْنَا عَلَى عَاتَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (إِنَّ وَلْيَحُمُّ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الْإِنَّا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُواءَهُم عَمَّاجًاءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوۡشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِبِدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِعَضِ ذُنُو بهم أُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ

الخررة الخررة الخررة

دَائِرَةٌ
 نَائِبةٌ من
 نوائِبِ الدَّهْر

بالْفَتْح
 بالنَّصْرِ

 جَهْدَ أَيْمَانِهِم أَغْلَظها وأو كَدها

خيطت
 بَطَلَتْ

أذِلةٍ
 عاطِفيينَ مُتذَلَّلِين

أعِزَّةٍ
 أشِدًاء متغلبين

لومة الأثم اعتراض مُعْتَرض

■ هُزُواً
 سُخْرية

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَرِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ عِ فَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهُمْ نَدِمِينَ (أَهُا وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَلُولًا عِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (آق) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحْبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمِ ذَالِكَ فَضَلُّ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ الْإِنَّ إِنَّهَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (إِنَّ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ((١) يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِياءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُننُم مُّوَّ مِنِينَ (إِنْ

■ تنقِمُونَ تَكْرَ هُونَ وَ تَعِيبُونَ ■ مَثُو بَةً جَزَاءً وعُقُوبَةً ■ الطَّاعُوتَ كلُّ مُطَاعٍ في معصية الله ■ سواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُّختَ المال الحرام ■ الرَّبَّانِيُونَ عُبَّادُ اليَّهُود ■ الأخبارُ علماءُ اليهو د مَغْلُولَةٌ

> مَقْبُوضَةً عَنِ الْعَطَاء

بُخلاً منه

وَإِذَانَا دَيْثُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (إِنَّ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ (فَيَ الْمُ اللَّهِ هَلْ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُوْلَيِكَ شَرِّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَا نُواْ يَكْتُمُونَ النَّا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهُمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلَّإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ (إِنَّ ) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيدِيهُمْ وَلُعِنُواْ عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَ فَ كَثِيلًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَّا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدُوة

وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا

مُقتصدة معتدلة .
 وهم من
 آمن منهم
 فلا تأس فلا تأس فلا تأخرن .



■ الصَّابِئُونَ عَبُدَةُ الكَوَاكِبِ. أو الملائكةِ

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبْهُمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً وكثيرُمِّنْهُمْ سَلَّهَ مَا يَعْمَلُونَ الْآِنَا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْإِنَّا قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ الْمِنَا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْآَنِ الْقَدَّأَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهُمْ رُسُلًا كُلُّ كُلُّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُنُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فِئنة لله عنداب الله وعداب مضيق
 ألقى يؤفكون كيف يُفتر فون عن الدلائل

البينة

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ, مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ الْأَبْ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنِّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَنْهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ الْآلِي مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ مِلِيقَةُ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ ٱنْظُرْكَيْفُ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُوْفَكُونَ اللَّهِ مَا لَا قُلْ أَتَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّ)

لاتجاو زُوا الحدُّ

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْراً لُحَقِّ وَلَاتَتَبِعُوا أَهُوا ء قَوْمِ قَدْضَاتُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ الْآلِيُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١١) كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبَئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ثَا تَكَرَىٰ كَتِيرًامِّنَهُمَ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُمْ أَنفُهُمْ مَ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتُ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُو ٱلْإِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ الْأَبُّ



تفيض من الدَّمع تمتّلِيء به باللَّغو الساقط الذي لا يتعلَّقُ به خگم ■ عَقَدْتم وتُقتم بالقصد والنية

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ الْآُنِيُ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (مِنْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو الْإِنْ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ الْإِنَّ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد تُمُّ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّ رَثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجَدُّ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (أَبْ)

لَيَخْتَبِرَ نُكُمْ

■ الأنصاب حِجارَة حولَ الكعبة يعظمونها ■ الأذلام سهام الاستقسام في الجاهلية ■ رجسٌ قَذَرٌ ■ جُنَاحٌ لَيْئُونَكُمْ

> ويمتحنثكم ■ حُرُمٌ مُحْرِمُونَ

= بالغ الكعبة واصل الخرم

■ عَدْلُ ذلك مثله

 وَبَالُ أَمْرِهِ عقوبةً ذَنْبه

يِّنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجُسُّ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ الْآِنَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبِغُضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا لَميسر وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنَّهُم مُّننَهُونَ (إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تُولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مُّمَّ ٱتَّقُواْ وَءَ امَنُواْ مُ اتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ لَحُسِنِينَ المُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُ, بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ مَا الْمُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وأنتم حُرُم ومن قَنله مِنكُم مُتعمِدًا فَجَزاء مِنْكُم مُتعمِدًا يَعْكُمْ بِهِ وَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْ مِ فَي عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيُسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنْنِقَامِ (فَأَ)

■ للسيّارة المسافرين

■ البيت الحرام جميع الحرّم

■ قياماً للناس سببأ لإصلاحهم ديناً و دُنيَا

■ الهَدْي

ما يُهْدَى من الأنعام إلى الكعبة ■ القلائد

ما يُقَلَّد به الهَدْي علامةً لَهُ

■ بحيرة النَّاقَةُ تُشْتُقُ أَذُنُهَا

و تُخَلِّي للطّواغيت إذا وَلَذتْ

> تحمسة أبطن آخرُها ذكر

■ سَائِبَة

النَّاقَةُ تُسَبِّتُ لِلأصْنَام في أحوال

مخصوصة

■ وَصِيلَةٍ النَّاقَةُ تُتْرِك

للطُّو اغيت إذا

بَكِّرَتْ بِأَنْثَى

مْ ثُنَّتْ بأنثى

= حام

الفَحُمُ لا يُرك

ولا يُحْمل عليه إذا لَقِحَ ولدُ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْكَعْبَةُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْآَلِ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْإِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأُوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ

عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ

ٱلْقُرْءَانُ يُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا وَٱللهُ عَفُورُ حَلِيكُمُ الْإِنْ اللهُ عَنْوُرُ حَلِيكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْوُرُ حَلِيكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْوُرُ حَلِيكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْوُرُ حَلَّيْكُمُ اللّهُ عَنْوُرُ حَلِيكُمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

سَأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبَلِكُمْ ثُمَّ أُصَبَحُواْ بِهَا كُفِرِينَ ﴿ آَنِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّا اللَّ

مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ إِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

كافِينَا ■عليكُمْ أنفسَكُمْ الزّمُوها واحفظوها من المعاصى

> ■ ضَرَّبتم سَافَرْتُم

■ الأوْليانِ الأقرَبَان إلى الميَّت

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أُولُو كَانَءَابَا وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُّمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَيْ وَلَانَكْتُمُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ الَّذِي فَإِنْ عُثِرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الَّإِنَّا وَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجُهِهَ آوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّ أَيْمَنُ بُعَد أَيْمَنِهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (إِنَّ الْمِنْ

> مد ۲ حرکات لزوماً و مد۲ او ۱۹ جموازاً مد واحد ٤ او ٥ حرکات و مد حب کتاب



برُوح ِ الْقُدْسُ
 جبريل عليه
 السلامُ

■ في المَهْد

زمنِ الطُّفولَةِ قَبَّلَ أُوَانِ الكَلام

■ كَهْلاً

حالَ اكتمالِ القُوَّةِ

■ تنخْلُقُ

تُصنور وَتُقَدَّرُ اللَّحْمَةِ الأَكْمَةِ

الأعْمَى خِلْقَةً

الحَوَارِينَ

أنصار عيسى

• مائدة

خِوَاناً عليه

طعامٌ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتَّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَثُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفْرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنَدُ آ إِلَّا سِحْرٌ اللَّهِ سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَأَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُو الْهَا مَنَّا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿إِنَّ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِلِينَ ﴿ اللَّهُ ال

ئوَفَيْتَنِي أخذتني إليكَ وافياً برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَنْ مَمْ مَمُ اللَّهُ مَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأُوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُفُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ الْأِنْ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ, عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَالْكُالِّمِينَ الْإِنَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتُهُ, تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ النَّا مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ إِنَّ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنْ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ الْإِنَّا قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدًارُّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ (١٠) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ



بِسْ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ مِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ

وَٱلنُّورَ ثُمَّالَانِينَ كَفَرُواْبِرَبِّمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي

خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ

تَمْتَرُونَ إِنَّ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ﴿ ثَا وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ

ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ إِنَّا فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ

لَمَّاجَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَوْا مَاكَانُواْ بِعِيسَتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ

نُمكِن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُدَ

تَجُرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوجِهُمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ أَإِنْ هَذَ آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا أَنْزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿

أنشأ وأبدع ■بربُهم يَعدِلُون

يُستُونَ به غيرَه في العبادة

■قضى أجَلاً

كتبه وقدر ه ■ تَمْتَرُونَ

تَشُكُّونَ في البعث أو تَجْحَدُونَهُ

■أنباءُ

ما يَنالُهم من العقُّو بات

> ■قرن أمَّة

■ مَكَّنَّاهُمْ

أعطيناهم

■ مِدْرَاراً

غزيراً كثير الصَّبِّ

■قرطاس ما يُكْتَبُ فيه

كالكاغد والرق

■ لا يُنظرُون لا يُمْهَلُونَ

■ لَلْبَسْنَا عليهم لخلطنا وأشكلنا عليهم ■ ما يَلْبسُونَ ما يَخْلِطُونَ على أنفسيهم أحاطَ . أو نَزَلَ قضي وأوجب

■ فَحَاقَ

تَفَضُّلاً ■ فَاطِر

وہ مبلے ع

يرزق

= أسلم انقادَ لله تعالى

من هذه الأمة

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ رَءُونَ (أَنَّا قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُلِيِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل لِلَّهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّ كُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فِي مِّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْإِنَا وَهُوَ أَلْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْإِنَا

مُعْذِرَتُهُمْ ضلالتهم ■ ضاً غات ■ يَفْتَرُ و ن يَكْذِبُونَ ■ أكنَّةُ أغطية كثيرة ■ وَقُرا صمما وثقلا في السَّمع ■ أساطيرُ الأوَّلين أكاذيبهم المسطرة في كُتُبهم ■ يَنْأُوْنَ عنه يَتَبَاعَدُونَ عنه بأتفسهم ■ وُقِفُوا على النار حبسُوا عليها. أو عُرِّفُوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَلْاً ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنَّني بَرِئَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ الْآِنِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَيَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَ كُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّالَمْ تَكُن فِتَنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آَنُ الْطُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ وَضَكَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَاجَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (مَ) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْإِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبِ عِايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُ مِنِ الْإِنَّ

حُبِسُوا على حُكْمه تعالى سَرَباً ومنْفَذاً

■ وُقِفُوا على

فجأة ■ أوزارهم

و خطاياهُمْ

شتى وعظم

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا مُهُواعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْآَيُ وَقَالُو أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّ إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسَّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلَّا أَوْ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْآيَا قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكُ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ الْآيَ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُّ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُواْ وَأُو ذُواْ حَتَّى أَنَاهُمْ نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَاعُ ٱلْمُرْسَلِينَ النا وَإِن كَانَ كُبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءً ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (أَبُّ

سُولَةُ الأنجيانَ



ما فرطنا
 ما أغفلنا وتركنا

أزأيتكم
 أخبروني

بالبأساء
 الفقر ونحوه

■ الضرَّاء السُّقْم ونحوه

. 

قَتَضَرَّ عُونَ

يَتَذَلَّلُونَ

يَتَذَلَّلُونَ

ويتخشعون

بأسنا
 غذائنا

■ بَغْتَةً

فجْأةً

■ مُبْلِسُونَ

آيسُون . أو مُكْتَئِبُون اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ يُرْجَعُونَ الْآَنِ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَحَاثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَبِرِيطِيرُ بِجَنَاحَيْدٍ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحُشَرُونَ (إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَكِتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْآَ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللهِ أَوْأَتَنْكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ إِنَّا بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِين قَبَلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَصَرَّعُونَ النَّ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا فَالمَّا

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نقضيم
 الغام، ومالا بُلفَظ
 قَلْفَة

سد ۲ حرکات لزوما 🌑 مدّ۲ اوءاًو ٦ جوازاً 🍀 مدّ واجب٤ او ٥ حرکات 🕙 مدّ حسرکنسان

نسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوا بَكُلُّ شَيءٍ

حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِدُونَ ( اللهُ عَلَيْ اللهُ وَ الْ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّم قُلْ أَرَءً يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ الْإِنَّا قُلْ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ الْإِنَّا وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْآَنِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا قُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُّرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الظَّلِمِينَ (أَنَّ الطَّلِمِينَ

■ دَابِرُ القومِ
 آخِرُهُمْ

أرَأَيْتُمُ

أُخبِرُونِ • نُصَرُّفُ

نُكَرَّرُ على أنْحاء مخْتَلْفَةٍ

> ■ يَصْدِفُونَ يُعْدِينَ

يُعْرِضُونَ

أرَأَيْتَكُمْ
 أخبرُوني

جَهْرَةً
 مُعَايَنةً . أو

ئهّاراً

بالْغداةِ
 والعَشِي
 أوَّلِ النهار

وآخره

فَتَنّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَّقُولُو ٱلْهَوْلُو ٱلْهَوْلُو اللَّهِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ مِّنُ بَيْنِيناً أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ (أَنَّ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (إِنْ ) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (أَنَّ الْمُجْرِمِينَ (أَنَّ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنِّعُ أَهُواآءَ كُمُ قَدُ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ قُلْ إِنِّ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِدِء مَاعِندِي مَا تَستَعَجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ حَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ الْآَقُ قُلُ لَوْأَنَّ عِندِي مَاتَسَتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِٱلظَّالِمِينَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ ۚ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ (أَنَّ



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ حُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَ جِعْكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مَا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ إِذَاجًاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ شُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ (إِنَّ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِيَدْ عُونَهُ ، يَضَرُّعَا وَخُفَيَةً لَيْنَأَ بَحَلْنَا مِنْ هَذِهِ . لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيِلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأُسَ بَعْضِ النَّطْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (فَأَ) وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (إِنَّ لِّكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ

■ جَرَحْتُمْ كَسَبْتُمْ

■ لا يُفَرُّ طونَ
 لَا يَتُوانَوْنَ

أَوْ لَا يُقَصُّرُونَ

تضرُّعاً
 مُعْلِنِينَ الضَّراعَةَ
 والتّذلل

خُفْيَةً

مُسِرِّينَ بالدعاءِ

يَلْبِسَكُمْ
 يَخْلِطَكُمْ

القتالِ • شيَعاً

فِرَقاً مُختَلِفَة الأهواء

ا بَأْسَ بعضٍ شِدَّةَ بعض

في القتالِ عنصرًف

ئكرٌرُ بأساليبَ مختلِفَة

ٱلشَّيْطِنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ

غُرِّتهُم خَدَعَتُهُمْ وأطعَمتهم بالباطل تُبْسَلَ تُحْبَسَ في جهثم تَعْدِلْ كُاً عَدل تَفْتَدِ بكلِّ فِذَاء أبسلوا حُبِسُوا في النار خميم ماء بالغر نهايةَ الحرارةِ استهوته أضَلَّتُهُ الصور

القرن

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَا وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ اللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَ آَوُلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (إِنَّا قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ سَاٱللَّهُ كَأَلَّذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمْنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ الَّهِ وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَالِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَالِمُ الْغَيْبِ



■ آزرَ لقبِ والدِ

إبراهيمَ

مَلَكُوتَ
عجائت

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَتَرَهُ بظَلامِهِ

ا أَفَلَ

غَابَ وغَرَبَ تحتَ الأُفْقِ

> ■ بَازِغاً -ألاءاً . . . ال

■ فَطَرَ

أؤجَدَ وأنْشَأ

مائلاً عن

الباطِل إلى الدِّين الحقَّ

خاجهٔ
 خاصمهٔ

سُلطاناً
 حُجَّةً وبُرْهَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ الْأَنِيُ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٥٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ لِإِنَّا فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاِّلِينَ ﴿ لَا اللَّهُ مَا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَا أَكْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكُومِ إِنِّي بَرِي مُ مِّمَّا ثُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْحُلَّ اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنِّي وَجَّهَتُ وَجِهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِنَّ وَحَاجَهُ قُومُهُ قَالَ أَتُحَكَجُّونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَسِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلا تَتَذَكِّرُونَ الْهِ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ الْإِلَا مُن إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ الْإِلَا لَمْ يَلْبِسُوا
 لَمْ يَخْلِطُوا
 بِشِرْكِ
 اجْتَبَيْنَاهُمْ
 اصْطَفَيْنَاهُمْ
 لَتَجَلِطَ
 الْخَلْمُ وسَقَط
 المُحكمُ
 الفصلُ بين
 الناس بالحق

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ الْآَبِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَهَ إِبْرَهِي مَعَلَى قُوْمِهِ نَرْفَعُ دُرَجُنتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا وَوَهَبِّنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبُلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالْهُ وَكُلُكُمُن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ اللهُ عَلَى المُحْسِنِينَ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَنِي وَ إِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (أَنَّ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَإِخْوَنِهُمُّ وَٱجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْآُلُ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْخُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفِرِينَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْلًا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُمَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ الْإِلَى الْمَعَالَمِينَ

وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ فُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ, قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُممَّا لَرْتَعَلَمُوْا أَنتُمْ وَلا عَاباً وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ الْإِلَّا وَهَنَدَا كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنَ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلْ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ

مَا قَدْرُوا الله َ
 مَا عَرْفُوا الله َ
 أو مَا عَظَمُوه
 قراطيس
 أوراقاً مَكْتُوبَةً
 مُفَرَّقةً
 خوضهم

تخوضهم باطلهم

مُبَارَكً
 كثيرُ المنافع والفوائد

غَمَراتِ المؤتِ
 سَكَراتِه وشدائِده

الْهُونِ
 الْهُوَانِ

مَا خولْنَاكُمْ
 مَا أَعْطَيْنَاكُمْ من

مَتَاعِ الدُّنْيا

تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ

تَفَرَّقَ الاتصالُ

نفرق الاتص

وَكُنتُمْ عَنْ ءَايْتِهِ عَسَّتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمُ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرُدَى

كَمَاخُلُقُنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةُ أَ

لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ إِنَّا

■ فَالقُ الحَبّ شَاقَّهُ عن النباتِ

= فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ

عن عبادتِهِ

= فالِقُ الإصباح

شاقً ظلْمَتِه عن بياض النهار

■ حُسْنَاناً

غلامتني حساب للأوقات

■ خضراً

أخضر غضا

■ مُتَرَاكِباً

مُتَراكِماً كسنَابِل الجنطة

■ طَلْعِهَا

أوَّل مَا يَخْرُجُ

من ثمر النَّخْل

■ قِنُوانٌ

عَرَاجِينُ كالعناقِيدِ

■ دَانِيةٌ قَريبَةٌ من المُتَنَاول

نُضْجِهِ وإِدْراكِهِ

■الجنّ

الشياطين حيث

أطائحوهم

■ خَرَقُوا

اختَلَقُوا وافْتَرُوْا

■ بَدِيعُ

مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ

■ أنّى يكونُ

كيفَ . أو مِن

أين يكونُ

اللهُ اللهُ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ (إِنَّ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ

وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقَدِيرُ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الْآَقِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهُ تَدُواْ

بِهَا فِي ظُلْمَنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

الْإِنا وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِننَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ

قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ

مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا

قِنْوَانُ دَانِيَةً وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا

وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ ٱنظُرُواْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ

لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَأَنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۗ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ

وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنْهُ وَتَعَلَىٰعَما

يَصِفُونَ إِنَّ بِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ

وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَكُو بَكُن لَّهُ وَكُو خُلُق كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْأَنالُ

■ لا تدركه الأبْصار ﴿ لا تُحِيطُ به

> پخفیظ برقیب

أَصْرُفُ

نكرِّرُ بأساليبَ مختلفةٍ

■ دَرُسْتُ قرأتَ و تعلَّمت

مرات والمعمد من أهلِ الكتابِ عدواً

اعْتِدَاء وظلْماً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أَغْلَظَهَا وَأَوْكَدَها

= نَذَرُهُمْ

نتر كُهُمْ

ععيايهم تَجَاوُزِهِمْ الحدَّ بالكفر

يَعْمَهُونَ
 يعْمَوْنَ عن

الرُّشْدِ . أو يَتَحَيَّرُونَ

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ عِ فَأُعَبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّشَىءِ وَكِيلٌ لِنَا لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ النَّا قَدُ جَاءَكُم بَصَابِرُمِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ الْأِنَا وَكُذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (فَنَا) ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ الْإِنا وَلَا تَسُبُُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِ كُذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنَا وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَ تُهُمْ اللَّهُ لَّيْوْمِنُنَّ جَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَايْشُعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا

جَآءَ ثُلَا يُؤْمِنُونَ الْإِنَا وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمُ

يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأُولَ مَن قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنْ الْمَالَ



■ خشَرْنا جَمَعْنَا

= قُبُلاً

مُقَابَلَةً . أو جماعةً

جماعةً • زُخُو ف الْقَوْل

باطِلَه المُمَوَّه

غروراً
 خداعاً

لتصنعتى

لِتَمِيلَ لِيقْتَرفُوا لِيقْتَرفُوا

ليَكْتَسِبُوا

المُمْتَرِينَ
 الشاكّرن

المترَدُّدِينَ

يخرُصُونَ

يَكْذِبُونَ

﴿ وَلُوْأَنَّنَا نَزَّلْنَا ۗ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ النَّا وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ الْفَعَيْرَاللهِ أَبْتَغى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَابُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْآَنِ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ الْإِنَّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوا عُلَمْ بِالْمُهُ تَدِينَ الْأَنْ فَكُمُّواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ الْإِلَا

ذُرُوا
 أثرُ كُوا
 يَقْتَرِ فُونَ
 يَكْتَسببُونَ
 لَفِستُق
 خُرُوجٌ عن
 الطاعة
 صغارٌ
 ذُرِّ وَهَمَانٌ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُو آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ الْإِلَّا وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجَزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ إِنَّا ۖ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُنْذَكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ إِيهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الْآلِا أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكُلْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَيْنَ الْكَجَعَلْنَا وَكَذَا لِكَجَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْآَيُ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ إِسَاكَتُهُ اللَّهِ مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ الْمُالِ

حَرَجاً
 متزاید الضیق
 یصعید فی السماء
 یتکگیف صعودها
 فلا یستطیعه
 الرّجس
 العذاب أو
 الخذلان

الجزب الجزب ١٥

مَشْوَاكُمْ
 مأواكُمْ
 وَمُسْتَقَرُّكُمْ
 غَرَّتْهُم

خَدَعَتُهُم

فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ بِيثَرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ مِجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصِّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآَالُ وَهَنَدَا صِرَطْ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّفَكَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ الْآيَ اللَّهُ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمُ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَيُ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرَا لِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنا ٓ أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُوَ نَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآَيَ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَنَا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُعَاتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَى أَنفُسِنّا وَعَيّ تَهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِينَ إِنَا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِوْلُونَ (إِنَّا اللَّهُ مَكُن رَّبُّكُ مُ

وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَثُبُكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ الْآَثُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِينَ الْآلَا إِلَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الْآَلُ قُلْ يَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْ الله مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ اللهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبً افَقَ الْواْهَ كَذَا لِللهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَا لِشُرَكَّ إِناً فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَا بِهِمَّ اللَّهِ مَاكَانَ اللَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَا إِلِهِمَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْكُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ فَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ فَاللَّا لَا لَلْ ساءً مَايَحُكُمُونَ شَيَّا وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

بيمُعجِزينَ
فَاتِينَ من عذاب
الله بالهَربِ.
عَمَانَتِكُمْ
غاية تمَكُنِكُم
واستطاعتِكُم
خَلَقَ على وجه
الاختراع
النخرثِ
الأرعِ.
الأنعامِ
الإبلِ والبقرِ
والغنمِ

بالإغواء ليُلْبِسُوا لِيَخْلِطُوا يَنْخُرُونَ عَنْشُرُونَ

اليُهْلِكُوهُمْ

ـ يشرر يَخْتَلِقُونَه من الكَذِب

وَلُوْشَاءَ ٱللهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ﴿ الْمِلْ

وَقَالُواْ هَاذِهِ أَنْعَاثُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتُرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ أُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزُوجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجُزِيهِمْ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآَيِّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُو الْوَلْدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ شَيْ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشأ جَنَّاتِ مَّعَرُوشَاتِ وَعَيْرَمَعُرُوشَاتِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ حُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرَ وَءَا تُواْحَقَّهُ ، يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسترفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْأَلَّا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

**■ خَرْثُ** زَرْعٌ **■ جِجْرٌ** 

■ حِجْرٌ محجورةٌ مُحَرَّمَةٌ

■ مَعْرُوشاتٍ
 مُحتاجةً للعريش ،

كالكرم ونحوه

غَيْرَ مَعُرُوشَاتٍ
مستغنية عنه

باستوائها كالنخل • أُكُلُهُ

ثَمَرُهُ الذي

يُؤكل منه عَمُولَةً

كباراً صَالِحَةً لِلْحَمْلِ



قرشاً
 صغاراً كالغنم

■ خُطُواتِ الشيطانِ طُرُقَه وآثارَهُ

ٱلله و كَاتَتَبِعُوا خُطُورِ وَالشَّيْطِنِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ وَكُرُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

ثَمَنِيكَ أَزُورَجُ مِّنَ ٱلصَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِ نَبْعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكريْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأَنتَيينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيينَ أُمْ كُنتُمْ شُهُداء إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ النَّا قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمًا مُّسْفُوحًا أُولَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْفَقِي وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمِ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ الْآلِا

■ مَسْفُوحاً مُهَرَاقاً ■ رجسٌ نَجسٌ أو حَرَامٌ أهِلَّ لِغير الله به ذُكِرَ عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى ■ غَيْرَ بَاغِ غَيْرَ طَالِب للمُحَرَّم لِلَّذَة أو استئثار ■ وَلَا عَادِ ولامُتَجَاوِز ما يَسُدُّ الرَّمَقَ ذي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابَّةً أو طيراً ■ الْحوَايَا الْمَبَاعِرَ . أو المصارين والأمعاء

■ طاعمآکل

بأسه عذابه
 تخروصون
 تخروطون
 الله تعالى
 أخضروا
 أو هائوا
 يعدلون
 يستؤون به
 افشار
 افرار

كبائر المعاصيي

ثلاثة الماع الخونزب ال

■ الْفَو احش

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّ كُمْ ذُورَحْمَةِ وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الْآلِينَ ٱللَّذِينَ أَشَرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلاَءَابَآ وُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ نَكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَا فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوا ٓءَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ الْأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ الْأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ قُلَّ تَعَالُواْ أَتَلُ مَاحَرُّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَاتَقَنْ لُو الْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَاتَقَنْ لُو الْوَلِدَ إِمْلَتَ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ الْأَفْلَ

أَشُدُّهُ استحكامٌ قُوْتِه ؛ أَنْ يَحتلِمُ اللهُ يَحتلِمُ اللهُ ال

أغرض عنها

وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشَّدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ عَلَمَا لَكُمْ تَذَكُّرُونَ (آهَا) وَأَنَّ هَنَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنْفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَاكُمْ تَنَّقُونَ الْآُنِا ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْآفِيا أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبَلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ النَّ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدُ جَاءَ كُم بِيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصْدِفُونَ (١٥٠٠)

> فاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) تفخيم الرا ام، ومالا بُلفَظ فلا

صد ٦ صركات لزوما → مد١ او١١و ١ جـوازا
 مد واجب١ او ٥ حركات → مد حــركنـــان

فِرَقاً وأحزاباً في الضلالة ا قنماً مُسْتَقِيماً لا عِوَجَ فيه ■ حَنيفاً مَائلاً عن الْبَاطِل إلى الدِّين الحَقِّ نُسُكِي عِبَادَتِي تحمل خلائف الأرض

يَخْلُفُ يَعْضُكُمْ

بَعْضاً فيها لِيَبْلُوَكُمْ ليختركم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُ مُ ٱلْمَكَيِّكُةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُل ٱنْنَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ الْمِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِلَكَاثُواْ يَفْعَلُونَ الْإِنْ مَنجَآة بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآة بِٱلسَّيِّعَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَّنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِنَّا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّ لُ ٱلْمُسْلِمِينَ الْهُ أَنْ أَلَا عَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مِّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ الْإِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفْعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بِعَضِ دَرَجَتِ لِيَّالُوكُمْ

فِي مَا ءَاتَكُمْ أِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ الْأُونَا



## بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيمِ

المَصَ إِنَّ كِنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ النَّا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَّبِعُواْ مِن دُو نِدِي أَوْلِيَاءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (اللهُ

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوۤ أَإِنَّا كُنَّا

ظَالِمِينَ الْآُ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِّ وَمَاكُّنَّا غَآبِينَ إِنَّ الْمُ

وَٱلْوَزْنُ يُوْمَعِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ فَأُوْلَيْ إِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ (إِنَّ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَرِيثُهُ ، فَأُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا

أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِينَا يَظْلِمُونَ إِنَّ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (أَنَا

وَلَقَدُ خَلَقَنَاكُمْ مُمَّ صُوِّرُنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُواْ

لِادَمُ فَسَجَدُو اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهِ



ا تأسنا

عَذاننا

لَيْلاً وهم نائم ن

■ قَائلُونَ

مستريحون

مَكَّنَّاكُم حعلنا لكُم مكانأ وقرارأ

مَا تَعِيشُونَ به وَ تَحْيَوْنَ

مَا مَنعَك
 ما اضطر ك
 أو مَا دَعَاك

■ الصَّاغِرِينَ الأُذِلَّاء المُهَانِينَ

أنْظِرْنِي
 أخْرْنِي وأمْهلْنِي

أغْوَيْتنِي
 أضْلَلْتَنِي

لأقعدن لهم
 لأترصدنهم

مَذْءوماً
 مَعِيباً مُحَقَّراً

مَدْحُوراً
 مَطْرُوداً مُبْعَداً

فوسوس لهما

أُلْقى في قلبَيْهما ما أرادَ

> ■ ؤوړی سُټر وأخفي

. منوءاتِهمَا

عَوْرَاتِهِمَا

= قَاسَمَهُمَا

حَلَفَ لَهِمَا 

قَدَلًاهُمَا

- كدا ملك أَنْزَلَهُمَا عَنْ رُثْبَةِ الطَّاعَةِ

**=** بِغُرُورٍ

بخداع

■ طَفِقَا

شرعا وأنحذا

يخصفان
 يلزقان

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرُ تُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْتُهُ ومِن طِينِ (أَنَّ) قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْرِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ أَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُونَ الْ اللَّهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (إِنَّ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفَّعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ إِنَّ أَمَّ لَاتِينَّاهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنهِمْ وَعَن شَمَّ إِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ الْإِنْ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْخُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنْ وَيَتَادَمُ أَسْكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّ فُوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا قُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّى لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ مُهُمَاوَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنْهُمَارَتُهُمَا أَلَمْ أَنْهَا كُمُمَا

ومواقع الغُنَّة (حركتان)

صد ۲ حرکات لزوما → مد۲ او ۱۶ جبوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات → مد حسرکتسان

عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينٌ (إِنَّ

قَالَارَبَّنَاظَامُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْتَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَا قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُر لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ إِنَى قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (أَنَ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا نُورى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ ﴿ يَكُنِّ يَبَنِّي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويُكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَالِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سُوْءَ تِهِما إِنَّهُ يَرَكُمُ هُووَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا ذُونَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا فَعَـٰ الْوَا فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ إِنَّا

أنزلنا عليكم
 أعطيناكم

ريشا رينة .

أو مَالاً • لَا يَفْتِنَنَّكُم

لَا يُضِلَّنُكُمْ وَيَخْدَعَنُكُمْ

يَنْزِعُ عنهُمَا

يُزيلُ عنهما ؛ استلاباً • قَسلُهُ

جُنُودُه . أو ذُرِّيَتُهُ

فَاحِشَةُ
 نَعْلَةُ متناهبةُ

فعله متناهيا في القبح

بالقِسْطِ
 بالعَدْل

بِعدن ■ أقيمُوا د د رئر

ۇئجوھكم توجھوا

إلى عبادتِه

مَسْجِدٍ وقتِ سُجودٍ أو مكانِه



■ زینتگمثیاټگم

الْفَوَاحِشَ
 كبائر المعاصبي

■ البَغي

الظلمَ والاستطالةَ على الناس

سُلطاناً
 حجة وبرهاناً

ا يَبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُو الْإِنَّهُ لِل يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْآِنَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيِّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (آيَّ) قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ الْآيَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ الْأَيْ يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (وَبُّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيَ اخْلِدُونَ الْآَثِي فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِٵيكِتِهِ عَأُوْلَيِكَ يَنَا أَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُو ٓا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ الْآيَ





قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِقَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتَ أُمَّةُ لَعَنَتَ أُخْنَهَا حَتِّ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنَهُ مَ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ (إِنَّا وَقَالَتَ أُولَ هُمُ لِأُخْرَاهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَاينِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُونِ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجَرى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَا دُّومِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجِيزِى ٱلظَّلِمِينَ الْإِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ عِلَّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَ سَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقَّ

ادًّارَكُوا فيها تَلاحَقُوا في النار

ضِعْفاً
 مُضاعَفاً

■ يَلِجَ يَدْخُلَ

■ سَمِّ الخِيَاطِ ثَقْبِ الإِبْرَةِ

مهاد مهاد فراش ؛ أي

و مريد

غَواشٍ
 أَغْطِيةٌ كَاللُّحُف

■ وُسْعَهَا طاقتَها

علي
 حقد وضيئن

وَنُودُواْ أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

فَأَذَّنَ مُؤذُنَّ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ ا

■ الأغرَافِ أعّالي السُّورِ مُلْم

پسیماهم
 پعلامتهم

أفيضُوا
 صُبُّوا . أو أَلْقُوا

غَرَّتهُم

خَدَعَتْهُمْ

نَتْرُ كُهُمْ

في العذابِ كالمنسيِّينَ

وَنَادَى أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَصُدُّ ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ (فَيُ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَهُمْ وَنَادُوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ الْإِنَّا ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُلُوهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَابِ النَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْإِنَّا وَنَادَى آصَعَبُ ٱلْأَعْلَافِ رِجَالًا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ الْإِنَّ أَهَا وُلاِّءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاينَا لُهُمُ ٱللهُ بِرَحْمَةً إِدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ الْ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ الْإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَنفرين (أَنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَاهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ)

ركتان) فغيم الراء

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَّى وَرَحْمَةً لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ (إِنَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُّلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعًا ۚ فَيَشَفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدُ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ( إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتُوكَ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُوا لنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عِلَّا لَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ ٱلتَّمَرَ تِكُذَ لِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٠)

■ تَأُو بِلَهُ عَاقبَتُهُ وَمَآلَ أمره ■ يَفْتَرُونَ يَكْذِبُونَ يُغشِي اللَّيْلَ النّهارَ يُغَطِّي النهارَ بالليل ■ حَشْثاً سَريعاً ■ الخلق إيجادُ الأشباء من العَدَم ■ الأمر التَّدْبِيرُ والتَّصَرُّ ■ تَبَارَكَ تَنَزُّهُ . أو كُثْرَ خَيْرُهُ وَإِحْسَانُه ■ تَضَرُّ عاً مُظهرينَ الضَّراعةَ والذُّلَّةَ ■ خُفيَة سرًا في قلوبكم ■ بُشْراً مُبَشَّرُ ات بالغيث

■ أقَلَتْ

حَمَلَتْ • ثقالاً

مُثْقَلَةً بالماء

نكداً
 قليلاً لَا خَيْرَ
 الْمَلاُ
 سَادَةُ القَوْمِ
 عَمِينَ
 عُمْيَ الْفُلُوبِ
 سَفَاهَة
 خِفْةَ عقل

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشَكُّ وِنَ (١٩) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُ وا ٱللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَنَّ عَنَ إِلَهُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَيْكَ فِي ضَلَيْلِ مُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَيْكَ فِي ضَلَيْلِ مُّدِينِ اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْ الْمُونَ إِنَّ أُوعِبْتُمْ أَن جَاءَكُرْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ثُرِّحَمُونَ الْآَفَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّا يَكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُولَمًا عَمِينَ إِنَّ ﴾ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ الْ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ الْإِلَا



قوةً وعِظمَ
أجسامِ
عَذَابٌ
عَذَابٌ
الْحِرَ
آيةً
معجزة دالةً

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاضِحُ أَمِينُ الْإِنَّ أُوعِجَبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِكُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُواْ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِقُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْ كُرُواْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِئْ تَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُنْ فَٱنْظِرُوۤ الْإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرينَ الله فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ النا وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, قَدْ جَاءَ تُكُم بِيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ هَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْآلِيمُ الْآلِيكُ

بَوَّاكُمْ
 أَسْكَنَكُمْ وَأَنْوَلَكُمْ
 آلاءَ اللهِ
 نِعَمَهُ
 لا تَعْشُوا
 لا تُغْشُوا
 شَدِيدًا
 شَدِيدًا
 اسْتَكْبُرُوا
 اسْتَكْبُرُوا
 الرَّجْفَةُ
 الرُّخْفَةُ
 الرَّرْقَلُةُ الشَّدِيدةُ
 أو الصيحةُ

مَوْتَى قُعُوداً

وَادْ صُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ ثُمُلُفًا ءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأُذْ كُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّ مَا لُّمِّن رَّبِّهِ عَالُو الْإِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا مَا لَا لَا لَذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَفْرُونَ ﴿ إِنَّ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةُ وَعَتَوْاْعَنَ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْإِنْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم مَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْهُ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَن دُونِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا

الْغابرين
 الباقين في
 الْعَذَابِ

■ لا تَبْخُسُوا لا تَنْقُصُوا

صراط
 طریق

عوجاً
 مُعَوَجًة

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ (إِنَّ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأْتُهُ, كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ (إِنَّا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ آعَبُ دُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ، قَدُجَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن إِلَهِ عَيْرُهُ، قَدُجَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبُكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانْبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلَانْفُسِدُواْفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَآذَكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ لُمُ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْإِلَّا

■ افْتَحْ
 احْكُمْ واقْضِ
 الرَّجْفَةُ

الزَّلْزِلَةُ الشَّدِيدةُ أو الصيحةُ

■ جَاثِمينَ

مَوْتَى قُعُوداً

■ لم يَغْنَوُا لم يُقِيمُوا ناعِمينَ

■ آسى
 أخزَنُ

بالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء

الفقر والسُّقْمِ ونحوهِمَا

■ يَضَّرَّ عُونَ

يَتَذَللونَ

وَيَخْضَعُونَ

عَفَوْا
 كثرُوا عدداً

وعُدَداً

بَغْنَةً
 فَجْأةً

اللهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكْرِهِ إِنْ عُدُنَا فِي الْفَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَدَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ (إِنْمُ وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قُومِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّاكُمْ إِذًا لَّحْسِرُونَ الْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْمِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدَّ أَبْلَغُنُّكُمْ وِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْ نَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (إِنَّا ثُمَّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابِاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ (فَا

ان) فخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

ا مذ ٦ حركات لزوماً و مذ٢ او ١٤ و ٢جوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات و مذ حسركنسان

■ مَكْرَ الله عقوبته . أو استدراجَه = فظلَمُوا بِها

= بَأَسُنَا عَذَابُنَا ■ يَيَاتاً

لَلاً

= لم يَهْدِ لم يُتبين = نطبع

نَخْتِمُ

كفرُوا بها

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيِّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ كُذَّ بُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ الْآَنِ أُوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ الْمِنْ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّذِي أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعُدِ أَهْلِهَ ۖ أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَابِهِا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ الْآَيُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن عُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَلِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِالِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُكُيفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ الْآَنَا وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ الْإِنَّا

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِئْ فُكُم ■ مبين

بِبِيِّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بِنِي إِسْرَةِ يِلَ (فِنَ) قَالَ إِن كُنتَ

جِئْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَنَّ فَأَلْقَى

عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ الْإِنَّ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ

لِلنَّاظِرِينَ الْإِنَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرُّ

عَلِيمُ الْإِنَّا يُرِيدُ أَن يُعْرِجُكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ وبَ إِنَّ اللَّهِ

قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ إِنَّ يَأْتُوكَ

بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمِ الْآنِا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ

لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُّ ٱلْعَلِيِينَ النَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَإِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن

نُّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ الْآَنِيَ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُواْ

أَعْيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ النَّاسِ

ا وَأُوْحَيْنًا إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا

يَأْفِكُونَ الْإِنَّ فُوقَعَ ٱلْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنَّ فَغُلِبُواْ

هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُواْ صَغِرِينَ الْإِنَّا وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ الْإِنَّا

■ حقيق

جَدِيرٌ وَخَلِيقٌ

ظاهر

لا يشك فيه

■ أرْجة وأخاه

أَخْرُ أَمْرَ عُقُو بَتِهِمَا

■ خاشِرينَ

جَامِعِينَ لِلسَّحَرَةِ

 استرهبوهم خَوَّفُوهُمْ

تَخْويفاً شديدا

■ تلْقَفْ تَبْتَلِعُ بسُرْعَة

■ يَا فِكُون

يَكْذِبُونَ وَيُمَوِّهُونَ

ربنع الخينزب

مَا تَسْقِمُ
 مَا تَكْرَهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسنين
 بالجدوب
 والْقُحُوطِ

قَالُوَّا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴿ آَنِنَا قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَا لَمَكُرُّ مَّكُرُّ مُكُرُّ مُكُرُّ مُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَ آهَلَهُ أَهْلَهُ أَهْلَهُ أَهْلَهُ أَهْلَهُ أَهْلَهُ أَهْلَهُ أَهْلَهُ أَقْطَعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمُّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْأَسَالُ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ الْآِنَ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بَِّايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَاءَ تُنَارَبَّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ النَّا وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِّن قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ الْآَثَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الْمِنْ قَالُواْ أُوذينا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئَتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْ لِلَّ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ الْآلِي وَلَقَدُ أَخَذُنا عَالَ فَرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ الْبَالِ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

■ يَطَيُّرُ و ا يتشاءموا = طَائِرُ هُمْ

روه و و ه = الطُّوفَانَ

الماء الكثير . أو الموت

> الجارف ■ الْقُمْلَ الْقُرادَ .

أو الْقَمْلَ المَعْرُوفَ

■ الرَّ جُزّ الْعَذَاتُ عَا ذُكَّ

■ دُمُّرْنَا

■ يَعْرِشُونَ يَرْفَعُونَ

من الأبنية

من الآيات ■ يَنْكُثونَ

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ

أهْلكُنّا وَخَرَّبْنَا

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ أُنَّ يَطُّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُمَ أَكْ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحُتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الآلَ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ الْآلِيَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ البَّنَّ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَـمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنَ إِسْرَءِ بِلَ الْآَتُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّخْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (وَأَنا) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِعَايَٰنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ الْآَثَا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهِ اللَّتِي بِسُرِّكُنَا فِيمَ أَوْتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ بِمَاصَبُرُوا ۗ وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ الْأَبُا

مُهْلَكٌ مُدَمِّرٌ أُبغِيكُمْ أطلُبُ لكُمْ ■ يَسُومُونكُمْ يُذِيقُونَكُمْ . أو يُكلِّفُونكُمْ ■ يَسْتَحْيُونَ يَسْتَبْقُونَ للخدمة

■ تجلّی ربّه للجبل بَدا لَهُ شيء

■ بَلَاءٌ

ابتِلاءٌ وامْتِحَانٌ

من نور عر شه ا دَكَا

مَدْكُوكاً مُفتتا

■ صعقاً مَغْشِيّاً عليه

■ سُبْحَانك تَنْزِيهاً لَكَ من مشابهة خلقك

وَجَوْزُنَابِبِنِي إِسْرَاءِيلُ ٱلْبَحْرَفَأْتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُّفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَمُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ هَتَوْلًا عَ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ النَّا وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّ كُمْ عَظِيمٌ اللَّهِ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ الْرَبْعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفِّنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَٱلْمُفْسِدِينَ الْآيَا وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسُوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ، دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تُبْثُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (المَا اللهُ اللهُ وَمِنِينَ (المَا اللهُ ال

■ سبيلَ الرُّشدِ طَرِيقَ الهُدَى ■ سبيل الغيّ طريق الضلال ■ خطت بَطَلَتْ = جسكداً أحمر من ذهب ■ نحوار صوت ت كَصَوْتِ الْبَقَر ■ سُقِطَ في أيديهم نَدِمُوا أَشَدُّ النَّدَم

قَالَ يَـمُوسَى إِنَّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ الْنَا وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ الْنَا وَكُتَبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّشَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْقَوْ مَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنْ سَأَصَرِفُ عَنْءَايِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَٱلْغَيِّيتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْبِ ايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ الْآَقِيُ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجُلَاجَسَدًا لَّهُ, خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ, لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهِدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ (اللَّهُ وَلَا السُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (أَنَّا

المُبَدِيدُ الغَضَبِ
الْعَجِلْتُمْ
الْمَبَقْتُمْ
الْمَبَقْتُمْ
الْمَبْقِثُ
الرَّارُةُ لَهُ
الرَّارُدُلَةُ
السَّدِيدَةُ . أو
الصَّادِيدَةُ . أو

■ فتنتك

مِحْنتُكَ وابتلاءُك

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِي اللَّهُ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِ بِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَنُّلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّا قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الَّّخِنَدُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَمُنْمُ عَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ يِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَ لِكَ بَعْرى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَأَلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُعَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ المن وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ الْآَقِ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ, سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّكَيَّأَتُهُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَامُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (مِنْ اللَّهُ

صد ٦ حركات لزوما ﴿ مد ٢ او ١٤ و ٦ جوازا ﴿
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركنسان ﴾



■ هُدُنا إِلَيْك تُبْنَا و رجَعْنا

إلَيْك

■ إصرَهُمْ عَهِدَهُمْ بِالقيام بأعمال ثِقَالِ

■ الأغلال

التَّكالِيفَ الشَّاقَّةَ في التوراة

■ غزروه

وَقُرُوهِ وَعَظَّمُوهُ

به يغدلون

بالحَقّ يحْكُمُون

فيما بَيْنَهُمْ

﴿ وَأَكْتُ لَنَا فِي هَنْذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنًا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً ورَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ فَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُونَ النَّ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّى اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّةَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغُلُالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ الْأُنَّ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْى وَيُميثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الْآَقِ وَمِن قُوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ الْمُقَالِمُ الْمُثَالَةُ مَا الْمُعَالَ







وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْ جَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مُّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرِي وَٱلسَّلُوَى حَكُلُواْمِن طَيِّبُتِ مَارَزَقُنَ حَكُمَّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لِنَا وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرِّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

 قطعناهم فَرُّ قَنَاهُمْ . أو صَّيْرُ نَاهُمْ ■ أستاطاً جماعات ؟ كالقبائل في العرب ■ فانبَجَسَتْ انْفَجَرَ تْ ■ مَشْرَبَهُمْ عَيْنَهُمْ الخاصّة ■ الْغمَامَ السُّحَابَ الأسَّ الْمَنَّ
 مادَّةً صَمْغِيَّةً حُلْوَةً كَالْعَسَا السُّلْوَى الطَّائرَ المعروفَ بالسماني

مَسْأَلَتُنَا خَطَ ذُنُوبِنَا عَنَّا ■ رجزاً

عَذَاباً خاضرة البخر قَريبَةً منه

■ يَعْدُونَ يَعْتَدُونَ بِالصَّيدِ

المحرم ■ شرّعاً

ظَاهِرَةً عَلَى وَجْهِ الماء لا يَسْبتُونَ

لا يُرَاعُون

أمرَ السبت نبلوهم

> نَمْتَحِنْهُمْ ونختبرهم بالشِّدّة

ا مَعْدُرَةً للاعتذار والتنصل من الذئب ا بَئِيس شديد وجيع ■ عَتُوا استكبروا واستغصوا ■ خاسئين أذِلًّاء مُبْعَدِينَ كَالْكِلَاب ■ تأذُّنَ أعْلَمَ . أو عَزَم . أو قَضَى يسومهم يُذيقُهُم بَلُوْ نَاهُمْ امْتحَنَّاهُمْ واختبرناهم ■ خَلْفٌ بَدَلُ سُوء ■ عَرَضَ هَذَا الأذني خطام هذه الدنيا ■ دَرَسُوا قَرَوُوا

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّهُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالَ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ مَا يَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ النَّهُ اللَّهُ اعْتَوَا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُهُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ الله وَإِذْ تَأَذَّ كَرُبُّكَ لَيْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُرِّحِيمٌ اللَّهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّا فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلۡكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَنَ صَهَدَا ٱلْأَدُنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَنْ مِنْ أُمُهُ مِأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخُذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَاب أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْإِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْصُلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالُمُصلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالُمُ صلحِينَ الْإِنَّا



 نتنڤنا الجبَلَ قَلَعْنَاهُ وَرَفَعْناه

غَمَامَةٌ أَوْ سَقِيفَةٌ تُظِلُّ

■ فانسلَخ منها نحرَجَ منها

بكُفْره بها

 الغاوين الضَّالِّينَ

إلى الأرض رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا

وَرَضِيَ بها

■ تخمل عليه تَشْدُدُ عليه

> وَ تَزْجُرُهُ ■ يَلْهَتْ

يُخْرِجُ لِسَانَهُ بالنَّفُس الشديد

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ إِظْلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُواْ مَآءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُم ذُرِّيَّ نَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهُمْ أَلَسْتُ برَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِّي شَهِدُنْ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْدَاعَ فِلِينَ الْآِبِيُّ أَوْنَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكُ ءَابَا وَنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمْ أَفَنْ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ الآلِكُ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ المُن وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ الْإِنَّ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هُوَلَهُ فَمَثَلُهُ كُمْثَالِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَكِنَا فَأُ قُصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَيْ سَاءً مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ الْإِنَّا مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١٠)

وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَتِيكَ كَأُلْأَنْعُكُمِ بَلَهُمْ أَضَلُّ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَكْفِلُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ مِمَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسُمَنِيهِ عَسَيْجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَنِنَا سنستدرجهم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْهُمْ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ إِنَّهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ شِي أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرِبَ أَجُلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَنْ مَنْ مُنْ لِلَّهُ فَكَلَّا اللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْآلِي يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَا إِلَّاهُو تَقُلْتَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ اللَّابَغْنَةَ يَسْعَلُونَكَ كَأُنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَنْهَا

خَلَقْنَا وأَوْجَدُنا
عُلِحِدُون
يَمِيلُونَ
وَيَشْحَرفُونَ

= ذَرَأْنا

وينحرِ فول عن الحَقِّ

■ به يَعْدِلُون بالحَقِّ يَحكُمُونَ فِيما

يينَهُم سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنُقَرِّبُهم للهلاك

بالإنعام والإمهال أمْلِي لَهُمْ

اميي نهم

■ جِنَّةٍ جُنُونِ كا

يَزْعُمُون عُنيانِهم

■طعيانِهم تجاوزِهم الحدَّ

في الكفر

=يَعْمَهُونَ

يَعْمَوْنَ

عَنِ الرُّشْدِ أو يَنحَبُّرُونَ

= أيَّانَ مُرْسَاهَا

متى إثْبَاتُها ووُقوعُها

الأيجليها

لا يُظْهِرُهِا ولا

يَكْشِفُ عَنْهَا • ثَقُلَتْ

عَظْمَتْ لِشِدَّتِهَا

عنها
 عنها
 غالہ ما

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشُّ لَهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّ أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ الْأَبْلَ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَاصِلِحًا جَعَلًا لَهُ، شُرَكًاءَ فِيمَاءَاتَنْهُمَا فَتَعَنَّلَي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْآَلِ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الْهِ وَلَايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَضُرُونَ الْهُ اللَّهُ اللَّهُمْ يَضُرُونَ الْهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاءٌ عَلَيْكُو أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَلِمتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْأِنْ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُن يُبْصِرُون بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِمَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكاء كُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ الْوَاللَّا



تخشاها
 واقعها

■ فَمَرَّتْ به

فاسْتَمَرَّتْ به بغیر

مَشْقَةٍ

■ أَثْقَلَتْ

صارَتْ ذاتَ ثِقْلِ

■ صالحاً بشراً سوياً

مثلنا • فَلَا ثُنظُ و ن

■ فالا تنظروپ
 فلا تُمْهلُون

■لا يُنصرُونَ ببصائر قلوبهم إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَابِ وَهُوَيْتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ الْإِنَّا = خُذِ الْعَفْوَ مَا تَيسُّرُ من أخلاق النَّاس وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا وأمر بالْعُرْفِ المعروف حُسْنُهُ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الْآلِيُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُواً في الشرع ■يَنزَغَنَّكَ يُصِيبَنُّك أو وَتَرَدَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْمِنْ خُذِ ٱلْعَفُووَأُمْنَ يَصْر فَنَّك ■نَزْغُ وِا لَعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآَفِيُ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ وَسُوسَةٌ أُوصارِفٌ ■طائف ٱلشَّيْطَيْنَ نَرْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِنَّ وَسُوسَةٌ ما ■يَمُدُونهُمْ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَن تَذَكُّرُواْ بالإغواء ■لا يُقْصِرُونَ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ اللَّهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يَكُفُّونَ عن إغوائهم ■ اجتيتها لَا يُقْصِرُونَ إِنَّ إِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا اخترعتها من عندك ■ تَضَرُّ عاً قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ إِبْرُمِن رَّبِّكُمْ مُظْهِراً الضراعة و الذَّلَّة وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَنَّ وَإِذَا قُرِي الْمُعَانُ ■ حيفة خُوْفاً ■بالغُدُوِّ والآصَالِ فَأُسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْ وَأَذْكُر رَّبَّك أوائل النَّهَار وأواخِره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ أو كلِّ وقت ■ يَسْجُدُون وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ الْفَيَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ يخضعون ويعبدون لَايسْتَكْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ

## النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُ اللَّالِي اللْمُعِلَى اللْمُعِلَّ الللِّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى اللْمُواللَّالِ اللَّالِ

بِسُ اللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحِيدِ

يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُونَ اللّهِ مَا اللّهُ وَحِلَتُ فَلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلْكُومُ وَعِمّا رَزَقْنَهُمْ يَتُوكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَعِمّا رَزَقْنَهُمْ يَتَوكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ لَيْ اللّهُ وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ لَيْ اللّهُ اللّهُ وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ لَيْ وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ لَيْ اللّهُ اللّهُ وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ لَيْ فَوْنَ لَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِمّا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِمّا وَمُعَلّا وَاللّهُ اللّهُ وَمِمّا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِمّا وَنَا اللّهُ اللّهُ وَمِمّا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِمّا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

رَبِّهِ مِ وَمَغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدُ اللَّهُ وَمَغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ اللَّي مِنْ بَيْتِكَ بِأَلْحَقِّ وَإِنَّ فَرَبِقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ اللَّهُ

مِن بَيْتِكَ بِالْحِقِ وَإِنْ قُرِبِهَا مِنْ الْمُومِينَ لَكُرِهُونَ الْرِبُهُ الْمُعَادِلُونَا وَلَا الْمُوتِ الْمُعَادِلُونَكَ فِي الْمُحَقِّ بِعُدَمَا نَبُيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُوتِ الْمُعَادِلُونَكَ فِي الْمُحَقِّ بِعُدَمَا نَبُيَّنَ كَأُنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُوتِ

وَهُمْ يَنظُرُونَ الْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا

لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

وَيُرِيدُ ٱللهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ

الْهُ الْمُحِقَّ الْحَقَّ وَبُيْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجُرِمُونَ اللهُ

مد ۲ حرکات لزوما 
 ه مد۲ او ۱ او ۱ جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات 
 ه د حسرکتان



■ الأنفالِ الْغَنَائِم

= وَجِلَتْ

خَافَتْ

وفَزِعَتْ يَتَوَكَّلُونَ

يَعْتَمِدُون

أاتِ الشَّوْكةِ

ذاتِ السَّلاح والقوَّة .

وهي النفير

■ دَابِرَ الكافرينَ
آخِرَهُمْ

نفخيم الراء قلقًاة

إخفاء، ومواقع الغنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ ■ مُرْدِفِينَ مُتْبِعاً بَعْضُهُمْ بَعْضاً آخرَ منهم مِّنَ ٱلْمَلْيِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ يُغشَّيكُم النَّعاسَ يَجْعَلُهُ غَاشِياً وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء ■ أمَنَةً عَن يِزُحَكِمُ إِنَّ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ أمنا وتقوية رجْزَ الشيطان وَسُوسَتُهُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِيْطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُورِجْزَ ■ لِيَرْبطَ يَشُدُّ ويُقُوِّي ٱلشَّيْطَين وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ شَ ■ الرُّغت الخوف والفَزَعَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ = بَنَانِ أصابع . سَأُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ أو مَفَاصِلَ ■ شاقوا تحالَفُوا وَعَادُوا ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بِنَانٍ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ا زُحْفاً ■ متجهين شَاقُواْ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللهَ نَحْوَكُمْ لِقِتَالِكُم شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ ■ مُتَحَرِّ فأ لقتال مُظْهِراً الانهزام خِدْعَةً عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ مُتَحَيِّزاً إلى فِئة مُنْضَماً إليها كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَ ارْ الْفَا وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِنِ ليُفَاتِلَ العَدُوّ معها دُجُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَاءَ ا بَاءَ زَجْعَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ لِنَا

اليُبْلِي المؤمنين في المؤمنين في المؤمنين في المؤهنين في المؤهنين في المضيف في المشتقية المؤهنين في المؤهنين في



فَلَمْ تَقَتْلُوهُمْ وَلَكِمْ اللهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُمُ فِتَ تُكُمْ شَيْعًا وَلُو كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَايسَمَعُونَ (إِنَّا اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمْ أَلَّا لِمُعْتَمَا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقُلْبِهِ وَأُنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ فِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَادِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠)

يتخطَفكم
 الناسُ
 يستنلِبُوكم
 يسترعة
 نوراً أو
 تخافون
 ليُشْبِعُوك
 الساطيرُ الأولين
 اكافيئهُ
 استاطيرُ الأولين

المسطورة في كتبهم

وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ورَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّئِتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ شَيَّا يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُّ عَظِيمٌ (١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تَنَّقُواْ ٱللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ ) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِبْتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْيُخُرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْراً لَمُحَرِينَ فِي وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَآ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآَ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِ رَعَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُواَتْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ الْآَثُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمْ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٦)

مُكَاءُ وتصْدِيَةً 
 صَغِيراً
 وتصْفِيقاً
 حَسْرَةً
 نَدَما وتأسُّفاً
 فَيْرْكُمَهُ
 فَيْرْكُمَهُ
 إِنْ مَعْضَهُ
 إِنْ مَعْضِ

شِرْك

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أُولِيآءُهُ ۚ إِنْ أُولِيآ وُهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَثِهَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُواْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ الله المَيزَ ٱلله الخبيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَعْلَ ٱلْخَبِيتَ بِعَضَهُ, عَلَى بِعَضِ فَيرَ كُمهُ, جَمِيعًا فَيَجَعَلُهُ, في جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْآيَا قُل لِلَّذِينَ كَفَرُو اللهِ يَنتَهُوا يُغْفَرُلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِإِنَّا وَإِن تُولُّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ اللَّهُ مَوْلَكُمْ أَنَّا لَكُمْ

ادغام، ومالا بُلفظ فلقظ فلقلة

هد ً ٦ حـركات لزومـاً ﴿ مدَّ ٢ او ١٤ و ٢جــوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حـــركنــــان



يوم الفرقان
 يوم بدر
 بالْعُدُوةِ
 حَافَةِ الوادي
 وضَفَّتِهِ
 لَفَشْشِتْمُ
 تَخْبُنتُمْم عَن

القِتَالِ

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيلِإِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأُللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُّ مُلاَّخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْنَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ مَ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبْتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الْإِلَّا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِينَ (إِنَّ وَلَاتَكُونُوا كُالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ اللَّهُ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّلَ كُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي مُ مِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِإِنَّ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّهُ وَلَاءٍ دِينُهُمَّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَن يَزُحَكِ مُن اللَّهُ عَن يَزُحَكِ مُن اللَّه وَلَوْتَرَى إِذْ يَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( فَالْكَ وَلِكَ الْكَ الْحَرِيقِ ( فَالْكَ

وتذهب
 ریخگمْ
 تئلاشی
 وَدَوْلَتُكُمْ
 بَطَراً
 طُغْیَاناً
 جَارٌ لَکُمْ
 مُجِیرٌ ومُینین
 نکص علی
 وَدًی مُدیراً
 وَدًی مُدیراً

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ اللَّهُ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ اللَّهُ عَالِي الرَّبَّ اللَّهُ عَالِي الرَّبُّ

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلَّامِ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلَّهُ مِنْ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلِّمَ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلِّمَ اللَّهُ لِيَعْمِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلِّمِ اللَّهُ لِلْعَبِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلِّمُ اللَّهُ لَلْمُ لِللَّهُ لِلْعَبِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلِّهُ اللَّهُ لِلْعَبِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلِي اللَّهُ لِللْعَبِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لِيَّالِ اللَّهُ لَلْعَلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لَلْعَلِيدِ اللَّهُ لِللْعَبِيدِ اللَّهِ اللَّهُ لِللْعَلِيدِ لِللْعَلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لِللْعَلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لِللْعَلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لِللْعَلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ لَلْعَلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ لِللْعَلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْعَلِيدِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْعَلِيدِ الللْعَلِيدِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ الللْعَالِيدِ اللللْعَالِيدِ اللَّهِ الللْعَلِيدِ الللْعَالِيدِ الللْعَالِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَالِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللللْعَالِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَالِيدِ اللَّهِ الللْعَالِيدِ اللللْعَالِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ الللْعَلِيدِ الللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ الللْعَالِيدِ الللْعَلِيدِ الللللّهِ اللللْعَلِيدِ الللْعَلِيدِ الللْعَالِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلَيْعِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ الللْعَالِي اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلَامِ الللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيْعِ اللْعَلِيدِ اللْعَلِيدِ اللْعَلَيْعِ اللْعَلِيْعِلْعِلْعِلْعِ

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِٱللَّهِ

تَثْقَفَتُهُ \* تَظْفَرَ نَّ بهمْ ا فَشَرُّ دُ بِهِمْ فَفَرُقُ وَخَوِّف بهم فَانبذُ إليهمُ فَاطْرَ حُ إليهم عهدَهُم ■ عَلَى سُواء عَلَى اسْتِوَاء في الْعِلْم بنَبْذِهِ ■ سَبَقُوا خلصوا ونجوا من الْعَذَاب ■ رباط الخيل حَبْسِهَا في سبيل الله جَنْحُوا للسُّلْم مَالُوا للمسالَمة والمصالحة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آَنَّ كَالِّهِ عَالِمٌ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ سَكَالًا اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه فِرْعَوْرَ فِي وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّمْ مَا أَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (فَقَ) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٠) ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّمْ وَ وَهُمْ لَايَنَّقُونَ (أَقُ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ثُنَّ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قُوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ الْمُ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٠) وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُونُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَانُظْلَمُونَ ١٤ ١ ١ ١ ١ أَلَّهِ يُونُّ إِلَيْكُمْ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ السَّلِمِ فَأَجْنَحْ لَمَ اللَّهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنْكِنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنْكِنَّ ٱللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ, عَزِيزُ حَكِيمٌ الآنا يَكَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَكُمُ النَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْنَئَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَ امِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ مَقَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (فَأَلَّا الْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِانْنَايْنَ وَإِن يَكُن مِّن كُمُ أَلْفٌ يَغُلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا

حَسْبُكُ اللهُ
 كَافِيكُ
 فِي جَمِيعِ
 أَمُورِكَ
 أَمُورِكَ
 بَالِغُ فِي حَشِّهِمْ
 بَالِغُ فِي حَشِّهِمْ
 يُسْخِنَ
 يُسْخِنَ
 يُسْخِنَ
 يُسْخِنَ
 يُسْخِنَ
 يُسْخِنَ
 عُرَضَ الدَّنْيُّا
 خُطَامَهَا
 بِأَخْذِكُمْ
 الفَدْيَةُ
 الفَدْيَةُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عِلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

ٱللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ المُكَّافَأُوا مِمَّا

غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ)

الأرْحامِ
 الْقَرَاباتِ

يَ أَيُّهَا ٱلنَّبَى ۚ قُل لِّمَن فِي آَيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَإِنَّ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُّلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُ وَالَّوْكَيْدِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيتَاقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (إِنَّا وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كِبِيرٌ لَيْنَ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كُرِيمُ الْآبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَيِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

إخفاء، ومواقع العُنَّة (حركتان) 

تفخيم الرا 
ادغام، ومالا بُلفظ

صد ۲ حرکات لزوما ← مد۲ او ۱۶و ۶ جوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ← مد حسرکنسان

## المُونِ وَالْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

بَرَآءَ أُمِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهُ دَتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (إِنَّ) فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبِعَدَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُ جِزِي

ٱللّهِ وَأَنَّ ٱللّهَ مُغْزِى ٱلْكُفِرِينَ ﴿ وَأَذَنَّ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَأَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَأَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَأَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَأَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَأَنْ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِي مُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُولِيَّتُمْ فَهُوَ حَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ

أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

شَيْعًا وَلَمْ يُظْنِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ

مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرْمُ

فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ

وَأُقْعُدُوا لَهُمْ حَكُلٌ مَن صَدِّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ

وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ)

وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كُلُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ كَالَّمُ اللَّهِ ثُمَّ أَبُلُغُهُ مَأْمَنَهُ, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّ

مد ٦ حركات لزوما مد ١ او ١ او ٢ جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات مد حسركنسان



■ بَرَاءةً

تَبَرُّؤُ وَتَبَاعُدُ عَنْ مُعْجنى

> **الله**ِ غيرُ فائتينَ

من عذابه بالْهَرَب

> ■ أَذَانٌ اعْلامٌ ما

إعْلامٌ وإيذَانَ لَمْ يُظَاهِرُوا

لَمْ يُعَاوِنُوا

■ انسلَخ
 الأشهر

انْقَضَتْ ومَضَتْ

ا اخصرُ وهُمْ ضَيَّقُوا عليهم

■ مَوْصَدٍ طريق وَمَمرًّ فما استقاموا
 فما أقاموا
 على العهد
 على العهد
 عَلَيْكُمْ
 عَلَيْكُمْ
 يَظْفُرُوا بِكُمُ
 قَرَابَةً .
 أو حِلْفاً
 قَرْابَةً .
 قَرْابُهُ .

نقضوا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَ هِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَلْسِقُونَ اللَّهُ ٱشْتَرَوْا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ لَا يَرُقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ إِنَّا فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ إِنَّا فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تَوْاْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ إِنَّ وَإِنَّ كَثُواْ أَيْمَنَهُم مِنَ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَالُهُمْ يَنتَهُونَ الله الله المنك المنابع المنابع المنافعة والمستوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوّلُ مَرَّةً أَتَّخُشُونَهُمْ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخُشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا

 غَيْظُ قلوبهم غضبها الشديد ■ وَليجَةً وأصحاب سرر ■ خبطت تطلت ■ سِقَايَةَ الْحَاجِ سقى الحجيج الماء





المتتارُوا
المتارُوا
المترَفْتُمُوهَا
الْكُتْسَبُنْمُوهَا
كَتْسَبُنْمُوهَا
بَوَارَهَا
فَتَرَبَّصُوا
فَاتَنْظِرُوا
بِهَا رَحُبَتْ

يُكَتِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّاتٍ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ الْآ خَلِدِينَ فِيهَ أَبِدًا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوَّا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ثَنَّ قُلْإِن كَانَءَ ابِ آؤُكُمْ وَأَبْنَا وَ حُمْ مَ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوال أَقْتَرَفْتُمُوها وَتِجَدرُةٌ تَخْشُون كسادَها ومسكِن تَرْضُونَهُ آخَبُ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِتَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُومُ ٱلْفُسِقِينَ ﴿ لَنَّ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرةً وَيُومَ حُنَيْ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَحِ تُغُنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (فَأَا ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

■ نَجَسُ شيء قَذِرٌ . أو خبيثُ ■ عَلْة فَقرأ ■ الجزية الخراج المقدَّرَ على رؤوسهم ■ صَاغِرُونَ مُنْقَادُونَ يُضاهِئون يشابهون أنّى يُؤفَكُونَ كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ أخبارَهُمْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ رُهْبَانَهُمْ مُتنَسُّكِي النَّصَارَى

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحَقُّ يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُون الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِمُ يُضَ هِوُنَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ قَسَالُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ لَيْكُ ٱلَّهَ أَنَّكُ ذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبِّنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُ دُواْ إِلَاهًا وَحِداً لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَنهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّا المُولِوُ المُولِينِينَ ٩

اليُظْهِرَهُ لِيُعْلِيَهُ الْقَيِّمُ المُسْتَقِيمُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواَ هِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ, وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَنْفِرُونَ الْآيَا هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الْآيَا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو اإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم يُعَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ الْآَهُ إِنَّاعِدَّةُ ٱلشَّهُورِعِندَ ٱللهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (آثَا)

النّسيءُ تأخِيرُ حُرْمَةِ شَهْرِ إلى آخَرَ لِيُوَاطِئوا لِيُوَاظِئوا النّفِرُوا اخْرُجُوا ابْرَاقِلُتُمْ تَاطَلُتُمْ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُ فَرْيُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ الْيُحِلُّونَ فَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ فَ عَامًا لِيُواطِعُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيْحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَء أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَنْفِينَ الْآيَا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ الْأَبْ إِلَّانَفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَسَتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ الْآ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْفَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسَّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُواللهُ عَن يزُحَكِمُ الْا

ٱنفِرُواْ خِفَافًاوَ ثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِحُمْ وَأَنفُسِكُمْ ا خِفَافاً و ثِقَالاً عَلَى أَيَّةِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ حَالَةِ كُنتُم ■ عَرَضاً قريباً مغتماً سهل لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بِعُدَتَ المأخذ سفراً قاصداً عَلَيْهُ أَاشُّ قَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مُتَوَسِّطاً بين القريب والبعيد مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (اَنَّا · الشقة الْمَسَافَةُ التي تقطع بمشقة عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ انبعاثهم نهوضهم صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِيِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِلْخُرُوجِ فشطهم يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمُولِهِمْ حَبْسَهُمْ عن الخُرُوجِ معكم = خبالاً وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ الْإِنَّا إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ شراً وفساداً لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ

الدين الدين

لأوضغوا
 خلالكمم
 أسرعوا بينتكم
 بالنَّمايم
 للإفساد

فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ فَيْ فَيْ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ

لاَّعَدُّوالَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللهُ ٱلْمِعَاثَهُمْ فَتَبَطَهُمْ
وَقِيلَ ٱفَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ فَيْ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ
وقِيلَ ٱفَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ فَيْ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ
مَّازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَعُونَ كُمْ
الْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَٱللهُ عَلِيمُ إِللَّا لِطَالِمِينَ فَيْ

قلبوا لك
 الأمور
 دبروا لك
 الجيل
 والمكائد
 قربصون
 تنتظرون

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْ نَهُ مِن قَبُ لُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمنْهُم مَّن يَ قُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْحِيطَةٌ إِلَّاكَ فِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُأَخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ الْآَيُ قُل لَّن يُصِيبَنَ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ الله قُلُهُ لَمُ لَرَّبُّ صُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيكَ أَنَّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عِ أَوْبِأَيْدِينَ أَفْتَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَربِّصُونَ (أَنَّا قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُنقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ حَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ إِنَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ إِنَّا

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُ مُ وَلا أَوْلَا أَوْلَا أُولَا أُولَا أَوْلَا أُولِكُمُ مَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ (وَاللهُ اللهُ ا وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَرَتِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُك فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَ ۗ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا عَاتَنَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَكُوْتِينَا ٱللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فَالُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبُنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمَنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلَ أُذُنُّ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤُمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ

 تُزْهَقَ أَنفُسُهُمْ تَخْرُجَ أَرُواحُهُمْ ■ يَفْرَقُونَ يَخَافُونَ منكم فيتافقون ■ مَلْحاً يلجؤون إليه ■ مَغاراتِ كهوفاً في الجبال ■ مُدُخلاً سيرداباً في الأرض ■ يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ في الدُّخُولِ فيهِ ■ يَلْمِزُكَ يَعيبُكُ ■ العاملين عليها كالجُبَاةِ والكُتَّاب

■ في الرِّقاب

فكاك الأرقاء

والأسرى ■ الغارمين

المدينين الذين لا

يجدون قضاء

■ في سبيل الله

في جميع القُرّب

■ ابن السبيل

المسافر المنقطع

عن ماله

يَسْمَعُ ما يقالُ

له وَيُصَدِّقُهُ

أَذُنُ حَيْرٍ لَكُمْ

يَسْمَعُ ما يعودُ

بالخير عليكم



ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

يُحَادِدِ
 يُخَالِفُ وَيُعَادِ
 تَحَدُّرُثُ
 تَتَحَدَّثُ
الْمُسَافِرِينَ
 المُسَافِرِينَ
 يَقْبِضُون
 المُسَافِرِينَ
 يَقْبِضُون
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 عَلْمُهُمْ
 الْحِيرِ والطاعة
 كافِيتُهُمْ

يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ إِنَّا أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ فَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ الْآلَا يَعَذَرُ ٱلْمُنْفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ نُنِيَّتُهُم بِمَا فِي قُلُومِمٌ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوۤا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَكَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ لَا تَعْنَاذِرُواْ قَدُكُفَرُتُمُ بَعْدَ إِيمَٰذِكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نَعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهِ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ بعضه مِن بعض يَأْمُرُون بِٱلْمُنكرون فِينَهُون عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ ٱللهَ فَنُسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفُسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنكِفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿

بنصيبهم من ملاذ الدنيا ملاذ الدنيا تخطئم في تخطئم في الباطل عربطت بطلت المئقيليات المئوري قوري والميان المئيريات المئيريات

أوط ،

كُالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٱلْسَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّا اللَّهُ عَأَيْهُمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقُوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُو ٓ النَّفْسَمُ مَ يُظْلِمُونَ (إِنَّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيا أَهُ بِعَضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيْكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تُحْنِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَلْنِ وَرِضُونَ مِن اللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّا

اغْلْظ عليهم شدَّدْ عليهم مَا نَقَمُوا مَا كَرِهُوا وَمَا عَابُوا البُحُواهُمْ مَا يَتَنَاجُوْنَ بِهِ فِيمَا يَتَنَاجُوْنَ بِهِ

■ يَلْمِزُ و نَ

يَعِيبُونَ



جُهْدَهُمْ طَاقَتَهم وَ وُ سُعَهُمْ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهُمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَ مُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيُّا لَمُّنَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ الْآيَ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدُ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتُلْنَا مِن فَضْلِهِ لِلنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَبَا فَلَمَّاءَ اتَّهُم مِّن فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ الْإِنَّ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ وِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ الَّهِ إِنَّا ٱلَّهُ بِعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّهُمْ ٱلْغُيُوبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَاجٌ أَلِيمُ (أَنَّا

لا تنظروا
 لا تخرجوا
 للجهاد
 المتخلفين
 عن الجهاد
 كالنساء
 تنؤهق
 أنفسهم
 تخرج
 أرواحهم
 الغنى والسعة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّ ةُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِهِّي وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَا فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَ لِلْمَ وَأَنفُسِهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرَّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَسَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ لِإِنْ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُللَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبِدًا وَلَن نُقَيْلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِبِالْقَعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأُقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقَمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ شَيَّ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللَّهُ

الخرالفِ
النِّسَاء
الْمُتَخَلِّفَاتِ
عَنِ الجهادِ
الْمُعَذَّرُونَ
الْمُعْذَرُونَ
الْمُعْذَارِ
الْمُعْذَارِ
الكاذِيَةِ
الكاذِيَةِ
إِثْمُ أُو ذَنْبٌ

ن واله و فتصبه

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَكُولَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ جَنَّاتِ تَجُرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيمَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُولْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ النَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ هُ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيا أَهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠)



رِجْسٌ
 فَذَرٌ
 مَعْرَماً
 غَرَامَةُ
 وخسراناً
 يَتَرَبَّصُ
 يَتْنظِرُ
 اللَّهُ وَالِنَرُ
 ومصائِبَهُ
 الضَّرَر والسُّوءِ
 الضَّرَر والسُّرَّر والسُّرَّر

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمٍ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَمَأْوَلَهُ مُجَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الْآَنَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِي مُ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبِّصُ بِكُوالدُّوابِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْآ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَاللَّهِ وَصَلُوكِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيْدُ خِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِ فِي إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْأِنَا

مَرَدُوا مَرَدُوا وتَدَرُّبُوا تُنَمِّي بها وأموالَهم مشكن الله وأموالَهم مؤجُون فرجون فبول التُوبية

وَٱلسَّبِقُونِ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ ٓ أَبُدُا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِينَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيم النَّ وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمَ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخُرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأِنْ خُذِمِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَكِم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النَّهِ ٱلْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الَّذِي وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْفَقَ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَإِنَّا

 ضِرَاراً مُضَارًةً لِلْمُؤمِنِينَ

إرْصَاداً
 تَرْقُباً والْتِظاراً

■ على شَفَا

على طَرُف وحَرُف

= جُرُف

هُوَّةٍ . أو

بئرٍ لم تُبنَ بالحجارة

= هار

متصدّع ،

أَشْفَى على التهدُّم

فانهار به

فسقط البنيان بالباني

■ تقَطَّعِ قُلوبُهم

تتقطَّعَ أُجزَاءً بالموت

الجرزب الجرزب الجرزب المجرزب المجرزب

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَثْمَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ النَّ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدُ المَّسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهُ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّقِ رِينَ اللَّهِ أَفْمَنَ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِن اللهِ وَرِضُونٍ خَيْرُامُ مِّنَ أُسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنُوْارِياةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِلَّا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمُولَكُم بِأَبِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَّنُلُونَ وَثُقَّنَالُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَادِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ

> ان) 🔵 تفخيم الراء قلقلة

إخفاء، ومواقع الغُثُة (حركتان)
 ادغام ، ومالا يُلفظ

صد ٦ حركات لزوماً ○ مدً٧ او ١٩ و ٦ جـ وازاً
 صد واجب ٤ او ٥ حركات ○ مد حـ ركنـان

بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

■ السَّائِحُونَ الْغُزَ اة المجاهِدُونَ أو الصَّائِمُونَ الحُدودِ اللهِ لأو امره ونواهيه 31 5 H كَثيرُ التَّأوُّه خَوْفاً من رَبِّهِ ■ الْعُسْرَةِ الشُّدَّةِ والضِّيق = يزيغ يَميلُ إلى التَّخَلُفِ عن الجهاد

ٱلتَّعَبُونِ ٱلْعَابِدُونِ ٱلْحَامِدُونِ ٱلْعَامِدُونِ ٱلسَّيْحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُولِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِنْ إِنْ هِيعَ لَأُوَّ هُ حَلِيمٌ الن وَمَاكَاتَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ (إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنَ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمْ وَفُ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ

ن) 🔵 تفخيم الراء 🔵 فلفلة

جار رُحْبَث
 مع سَعَتِها
 لا يرغَبُوا
 بأنفُسِهِم
 لا يَتَرَفَّعُوا بها
 نصب
 تعب ما

سب ما عمنه ما مجاعة ما

يغيظُ الكفارَ
 يُغضِبُهُمْ

نیْلاً
 شیئاً یُنَالُ
 ویؤخذ

لِينْفِرُوا
 لِيَخْرُجُوا
 إلى الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّامَلْحِ أَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ يَكُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ عَذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِ مُكُمِّ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَتُ لِيَّنَفَقُّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ الْمُنْ



غِلْظَةً
 شِبْدَة وخشونة 
 نِجْساً
 نِهَاقاً
 يُفْتَدُونَ
 بِالشَّدَائِدِ
 مِالشَّدَائِدِ
 مَعْبُ وشَاقً
 عَنْيُحُمْ
 وَمَشَقَّدُمُمْ
 وَمَشَقَّدُمُمْ



## بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ المُعْلِمْ المُلْمُ المُعْلِمْ الرّمْ المُعْلِمْ الرّمْ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

الَّرْ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَيِّمِمُّ قَالَ ٱلۡكَعْفِرُونَ إِنَّ هَنذَا

لَسَحِرُ مُثْبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبِّكُو اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ

إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْ نِلْمِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ إِنَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ,

يَنْدُوُّا ٱلْخِلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ

بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيامً وَٱلْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْذِلَ فِ ٱلَّذِكِ اللَّهُ ارِوَمَا خَلَقَ

ٱللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴿

سابِقَةَ فَضْلٍ ،
وَمَنْزِلَةً
رَفِيعةً
بالقِسْطِ

■ قَدَمَ صِدْقِ

بالعَدْلِ

حميم ماء بالغ غاية الحرارة

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ مِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ الَّهِ أُوْلَتِكَ مَأُولُهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ لِلْهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ دَعُولَهُمْ فِيهَا شُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَهُ وَلُو يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايرُجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عِلْوَقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, مَرَّكَأَن لَّمْ يَدُعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّ سَنَّهُ, كَذَلِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ كُذَالِكَ بَحِنْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ الْأَلْ

أجَلُهُم لأهْلِكُوا وَأُبِيدُوا طُغيَانِهِم تجَاوُزِهِمُ الحَدَّ في الحَدَّ في يَعْمَهُونَ الرُّشْيد أو

لَقُضِيَ إليهم

يَتَحَيَّرُ و ن

الضُّوُّ
 الجَهْدُ والبلاء

دُعانا لِجَنْبِهِ

مُلْقَى لِجَنْبِهِ

- سر اسْتَمَرُّ على حالته الأولى

> ■ القُرُونَ الأَمَمَ

◄ خَلائِفَ
 خُلَفَاءَ

لَا أَدْرَاكُمْ بِهِ
 لَا أَعْلَمَكُمْ بِهِ
 لا يُفْلِحُ
 لا يَفُوزُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ انِ غَيْرِهَ نَذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبُدِّلَهُ, مِن تِلْقَآمِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَنَّ قُل لَّوْشَاءَ ٱللهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىكُمْ بِهِ فَقَدُ لِبَتْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّا فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَلَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْإِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلُاءِ شُفَعَوْنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِّن رَّبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُنخَظِرِينَ لَأَنَّا

■ ضرًّاءَ نَائِبَةِ و بَلِيَّةِ ■ مُکُ دَفْع وطَعْنٌ ■ عَاصِفٌ شَدِيدَةُ الْهُبُوبِ = أحيط بهم أهْلِكُوا ■ يَيْغُونَ يُفْسِدُونَ أخرُ فَهَا نَضَارَتها بألوان النبات ■ خصيداً كالمَحْصُهِ د بالمناجل الم تُغنَ لم تَمْكُتْ زُرُوعها

و لم تُقِمْ

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ الْإِنَّا هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَرِّوَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَلْدِهِ لِلْكُونَا مِنْ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الْإِنَّ فَلَمَّا أَنجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَنعَ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنَيَّا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِيَّ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تِعَمَلُونَ (إِنَّ) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكُما ۗ أُنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُط بِهِ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمْ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَرِّ أَهُلُهُا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَىٰهَا أَمْنُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّا وَٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيم (٢٠٠٠)

= لَا يَرْهَقُ

لايغشى ■قترٌ

دُخَان معه سوادٌ

■ ذِلةٌ
أثرُ هَوَانِ

• غاصِم ■ غاصِم

مَانِع من عذابه

أغْشِيَتْ

كُسِيَتْ وألبِسَتْ

مَكَانكُم الْزَمُوا مَكَانَكُمْ

■ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

فَرُّ قُنَّا وَمَيَّزُنا بَيْنَهُمْ

= تــُبلُوا

تَخْتَبِرُ وتَعْلَمُ

■ فَأَنِّى تُصْرَفُونَ \* فَانِّى تُصْرَفُونَ

فَكَيْفَ يُعدَلُ بِكُم

عن الحق

ا حَقَّتُ كَنْنَتُ ثَيْنَتُ

اللَّذِينَأَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ كَأَنَّمَا أَغْشِيتُ وُجُوهُ لَهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآَيُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُو فَزِيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكًا وُهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (إِنَّا فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ البَيْنَ الْوَبِيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مِّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ الْآَ فَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ آيَا كَذَلِكَ

ن) نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

و مد ٦ حركات لزوماً ● مد٢ او ١٤ و ٦جوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركنسان

حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْآَثُا اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْآَثُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ ا

ا فَأَنِّى تُؤفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَ فُونَ عَنَ قَصْدِ السَّبِيلِ لا يَهِدِّي لا يَهِدِّي

تأوِيلُهُ تَفْسِيرُهُ أو عاقبتُهُ ﴿ ومآلُه

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يِكُرُ مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ (إِنَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَابٍ كُرْمَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمِّنَ لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ (وَبُّ وَمَا يَنَّ بِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (إِنَّ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَدَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَالْدَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنْكُمْ صَدِقِينَ ( اللهِ إِن كُنْكُمْ صَدِقِينَ ( اللهِ اللهِ إِن كُنْكُمْ صَدِقِينَ ( اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بَلْكُذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُولِلُهُ وَكُذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ فَٱنظُرُكَيْفَكَاتَ عَنْقِبَةُٱلظَّالِمِينَ (آثِاً) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَإِن كُذَّ بُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِي ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ إِنا الْمِمَّانَ مُمَّالًا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (إِنَّا

اه، ومواقع الغُنُّة (حركتان) نفخيم الرا الم، ومالا بِلْفَظ فَقَالَة

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْكَولُو كَانُواْ ■ ينظرُ إليك يُعَاينُ دلائلَ نبوِّتِك لَا يُبْصِرُونَ لَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَّ ■ بالقسط بالعذل ■ أرأيتم ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو آلِلَّا أنحبروني ■ تَمَاتاً سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ لَيْلا · TYC وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ (إِنْ وَإِمَّا نُرِينًاكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَّينَّكَ آلآن تُؤمنون بوقوعه · يَسْتَنْبِئُونكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُّمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُونَ الْآيَ وَلِكُلِ يَسْتَخْبِرُ وِنَكَ **ا**ي أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ نَعَم ■ بمُعْجزينَ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَائِتِينَ اللهُ بالهَرَب الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلايسْتَءْخِرُونَ سَاعَةً وَلايسْتَقْدِمُونَ (أَنَا) قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَا بُهُ ، بِينَا أَوْنَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْمُ بِهِ عَ ءَ ٱلْكُنُ وَقَدْكُنْمُ بِهِ



تَسْتَعْجِلُونَ الْآَقِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ

هَلْ جُزُوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَقُ) ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ

أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ وَآ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ \_ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُو الْعَذَابِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ إِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآلِا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( فَ اللَّهِ عَلَّمُ وَلَيْكِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُجَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءً لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الإن قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِينَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ الْمُنْ قُلْ أَرْءَ يُتُم مِّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ الْآَقِ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكَدِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّ إِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَان

النّدامة النّم والأستَفَ النّم والأستَفَ النّم والأستَف أَخْبِرُونِي النّمِيرُونِي النّميرُونِي النّميرُونِي النّميرُونِي النّميرُونِي في أَمْر مُعْتَدَى به النّميرُونَ فيه النّميرُونَ فيم النّميرُونَ فيه النّميرُونَ فيه النّميرُونَ فيم النّميرُونَ فيم

مد ۲ حركات لزوما → مدّ او او ۱ جوازاً
 مدّ واجه ٤ او ٥ حركات → مد حسركتسان

وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيهِ وَمَايعَ زُبُ عَن رَّبِّك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي

ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ (إِنَّ السَّمَاءِ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ (إِنَّ السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَ

■ العِزَّةَ الغبَّةِ والقُدرةَ الغبَّةِ والقُدرةَ يخرُصُونَ يَحْرُصُونَ يَحْدُبُونَ فِيما ينسبُونه اليه تعالى اليه تعالى عبدُهُ وبُرهَانِ حُجَّةٍ وبُرهَانِ

أَلَّا إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمَّ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (فَأَنَّ ٱلْآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِسَنْ صَحْنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمْنَصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيُنِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَدُأَ قَالُوا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُأَ سُبْحَننَهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن مِن أَنْقُولُون عَلَى ٱللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْإِنِيَ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ مَتَكُمْ فِي ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لَا يُقْلِحُونَ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَ انُواْيَكُفُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَاكَ انُواْيَكُفُرُونَ اللَّهِ

نضف الخنزب ٢٢

■ کُبُرَ

= غُمَّةً

أميهما

عَظْمَ وَشَقَّ ■مقامِي ِي إقَامَتِي بَيْنَكُمْ طويلاً ■ فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُمْ صَمُّمُوا على إهلاكي ضيقا وهما ■ اقضُوا إليَّ انْفِذُوا قَضَاءَكُم فِيَّ

> لَا تُمْهِلُونِ ■ خلائف

لا تُنظرُ و ن

■ نطبع نَخْتِمُ

التَلْفَتَنَا لِتَلُويَنا وَتَصْرِفَنَا

الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى ٓ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَاسَأُلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْآَثِيُّ الْمُسْلِمِينَ الْآَثِيُّ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَكَيْف وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِاينِنَا فَٱنْظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ الْهُ ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كُذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا يُهِ عِ إِكَايِنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (وَهُ) فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالْوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (إَنَّ) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمْ أَسِحْرُهَذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ الْإِنِّ قَالُو ٓ الْجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُ نَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنْ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ (إِنَّ) يَفْتِلُهُمْ ويعَذْبهُمْ
 يَشْلِيهُمْ ويعَذْبهُمْ
 موضع عذاب لَهُمْ
 تَبَوْءا لِقومِكُمٰ
 اتَّخِذَا وَاجْعَلَا لَهُمْ
 مُصَلَّى
 مُصَلَّى
 الطَّهِسْ عَلَى أمو الِهِم أهْلِكُهَا وَأَذْهِبُهَا
 اشْدُدُ على قلوبهم
 اطبع عليها

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَرِعِلِيمِ (وَأَنَّ) فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ (إِنَّ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الْآَنِي وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ (إِنْ) فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُون مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣٠) وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كَنْخُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُو ٓ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُوا عَلَى لَلَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعُلْنَا فِتْنَةً لِّلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (فَأَنَّ) وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكُنْفِرِينَ (إِنَّ وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الْقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بَيُوتَكُمْ قِبُلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَيِنَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيْهِ وَ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱلْطِمِسْعَلَى أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ (١٨)



بغياً وعدواً
 ظلماً واعتداءً

آلآن تؤمن

ا آيةً

عِبْرَة وعظةً • يَوُّأْنَا

أَسْكَنَّا
مُبَوًّا صِدْقِ
مَنْزلاً صِالحاً

مُرْضِياً الْمُمْتَرِينَ الشَّاكِينَ

المُتَزَ لُز لين

قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعَوَتُكُما فَأُسْتَقِيما وَلَا نَتَبِعَانِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْآَلِيا ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ, بِغَيَّا وَعَدُوًّا حَتَّ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ عِنْوًا إِسْرَءِ يِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ عَالَكُنَّ وَقَدْعَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ الْآَقُ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَنْفِلُونَ (إِنَّ الْعَالَفِ فَالْوِنَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوّاً صِدِّقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَكِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ ونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْفَي إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ الرّجْسَ
 العَذَابَ
 أو السُّخْطَ
 خييفاً
 مائِلاً عن الباطلِ إلى
 الدينِ الْحقَ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُّهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ الْآَبُ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيَكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ إِنَّا فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْاْمِن قَبْلِهِمْ قَلْ فَأَنْظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِين النَّا ثُمَّ نُنجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنُّمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّا كُمْ وَأَمِرْتُ أَنْأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (فَيْ) وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّا

وَإِن يَمْسَلُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَلُ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَالْمَا يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَادَّ لِفَضَّلِهِ عَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى يَرُدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَادَّ لِفَضَّلِهِ عَصْدَ اللَّا اللَّهُ وَهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قَلْ يَا تَبُهُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ فَيْ وَاللَّهِ وَمَن طَلَّ فَا يَضِلُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفَا عَلَيْ كُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفَا عَلَيْ كُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفَا عَلَى اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفَا عَلَيْ كُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفَا عَلَى اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفَا عَلَيْ كُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفَا عَلَى اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفَا عَلَى اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ ٱلْخَيْرِ الْفَا عَلَى اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ ٱلْخَيْرُ الْفَا عَلَى اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ ٱلْخَيْرُ الْفَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَيْرِ مِن الْفِي الْفَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

سُولَةً مُولِدًا اللهِ اللهُ ا

إِسْ اللهُ الرَّمْ الْمُ الرَّمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّى الكُرُمِّ الْهُ اللهُ اللهُ إِنَّى الكُرُمِّ الْهُ اللهُ اللهُ إِنَّى الكُرُمِّ الْهُ اللهُ اللهُ إِنَّى الكُرُمِّ الْمُ اللهُ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ اللهُ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْهَ اللهُ اللهُ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْهَ اللهُ اللهُ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْهَ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْهَ اللهُ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْهَ اللهِ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْهَ اللهِ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْهَ اللهُ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْهَ اللهِ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْفَى اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ اللهِ عَرْجِعُ اللهُ اللهِ مَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ اللهِ عَرْجِعُ كُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عِبْدِدٍ ﴿ إِنَّ مَا يَكُونَ مُولِيَسَ مَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغَشُّونَ شِابَهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْ مَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغَشُّونَ شِابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (فَ)

● مدً ٦ حركات لزوماً ۞ مدًّا أو ياو ٦جوازاً ● مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدَ حــركنـــان ا أُحْكِمَتْ آياتُهُ نُظِّمَتْ نظْماً

> مُتُقَناً افُصُّلَتُ فُرٌّ قَتْ فِی

> > التَنْزيل

ا يَثْنُون صُدُورَهُمْ

يُبَالِغُون في التَّسَتُّر

يَطوونَهَا عَلَى العَدَاوَةِ عَيَسْتَغشُونَ ثَيَابَهُمْ

= لِيَبْلُو كُمْ لِيَخْتَبرَكُمْ ■ أمَّة مُدَّة من الرَّ مَانِ

■ حَاقَ نَزَلَ . أو أحاط ■ لَيْنُوسٌ

شديدُ الْيَأْس والقُنُوطِ ■ ضرًّاءَ نَائِبَةِ وَنَكْبَةِ

■فَرحٌ

بَطِرٌ بِالنَّعْمَةِ ، مُغْتَرُّ

﴿ وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي حِتَابٍ مُّبِينِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنِذَ آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُ مَا يَعْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهْزِهُ ون (١) وَلَبِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَىٰ مِنَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ إِنَّ وَلَمِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءً بِعَدَضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّهِ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرحُ فَخُورُ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُ كِبِيرٌ لِنَا فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ بِهِ عَمَدُ رُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى مُلْكُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَّى كُلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَّى عَلَّى عَلَى عَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَيْ عَلَّ عَلْ

لا يُنخَسُونَ ليئاً
 من أجورهم
 جَبِطَ
 بَطل
 مِرْيَةٍ
 مِرْيَةٍ
 مِرْيَةٍ
 عِوْجاً

ره ۽ ٿَ معوجة

أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عِمْفْتَرَيْتِ وَادْعُواْ مَنِ السَّطَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّاهُو فَهُلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَفِّ إِلَيْهُمْ أَعْمَا لَهُمْ فِهَا وَهُمْ فَهَا لَا يُبْخَسُونَ (فَ) أَوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبُطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِّن رَّبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) وَمَنْ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُهَ وَلِآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَنِفُرُونَ (إِنَّا

مغجزين
 فائتين عذابه
 لو أراده
 خَوَّ وَثَبَتَ . أو لَا مَحَالة
 أخبتُوا
 اطْمَأتُوا وَحَشَعُوا

اطما بوا وحشعو الرأي الرأي اوَّله دونَ تفكُّر

وَتُثَبُّت

الخرزت الخرزت ۲۲

■ أَرَأَيْتُمْ أُخْبَرُونِي

■ فَعُمِّيتُ
 أُخْفِيَتْ

أَوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُوْا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآء يُضَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ إِنَّ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسِرُونِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُولَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجَانَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (إِنَّ اللَّهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَو يَانِ مَثَلًا أَفَلا نَذَكَّرُونَ الْ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ (أَنَّ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عِلْمِ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَّهُ عِلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عِلًا عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ أَن لَّانَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ الله فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ مَانُرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانِرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ الْإِنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرْءَ يُنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرهُونَ (أَنَّ)

> نفخيم الراء فلفلة

إخقاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفظ



وَيَعَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّمْ وَلَكِيِّ أَرَدَكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ (أَنَّ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَ يَهُمُ أَفَلانَذَكَّرُونَ الْآَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ الَّهِ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدُلْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ أَا فَالَّا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَنَّ وَلَا يَنفَعُكُمْ ا نُصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءً مُّمِّا يَحْرِمُونَ (وَ؟) وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوْجٍ أَنَّهُ لِن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الْإِيَّ

■ تُزدَري تَسْتَحْقِرُ

■ بمُعْجزينَ فائتين الله بالهر

■ يُغُويَكُم

■ فَعَلَى إِجْرَامِي

يُضِلَّكُمْ

عِقَابُ ذَنْبي ■ فَلا تبتئسْ

فَلا تَحْزَ نُ

■ با عُيُننَا بجفظنا وكلاءتذ

ا يَجِلُ يَجِبُ التَّنُّورُ

التَّنُّورُ الخبرِ
 المَعْرُو فُ

مُجْرِيَها
 وقت إجْرَائها

■ مُرْسَاها وقت إرسائها

المنافقة الم

اماذ الالف ال الياء

■ سآوِي سألتجيءُ

■ أَقْلِعِي

أمسكي عن إنْزَالِ الْمَطَرِ

■ غيض الماءُ
 تَقَصَ وذَهبَ في

الأرض

■ الجُودِيِّ حَالِ اللَّهُ

جَبَلِ بالمَوْصِلِ • بُعْداً

هَلاكاً

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عسَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ الْمِيَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّا حَتَّ إِذَاجًاءَ أَمْرُ نَاوَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ فَيَ فَي وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسْ مِ ٱللَّهِ مَعُرِ لَهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْأَنَّا وَهِيَ تَجِرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَأَلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكُنِي ٱرْكَبِ مِّعَنَا وَلَا تَكُن مِّعَ ٱلْكَفِرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال قَالَ سَنَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا ٓ هَ كِ وَيَكْسَمَا مُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدَا لِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَادَى نَوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (إِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (إِنَّا



بَرَكَاتٍ

خیرات نامیاتٍ

 فَطَونِي

خَلَقَنِي وَأَبُدَعَنِي

 مِدْرَاراً

 غَزِيراً مُتَتَابِعاً

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ فَالْاتَسْ عَلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ مَالَيْسَ لَكُ إِنَّ الْمَا قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ الْأَلِي قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ مُ يَمسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ الْفَا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبَّلِ هَنْدًا فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ الْآنَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ إِنَّا يَنقُومِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْإِنَّا وَيَلْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوْا مُحْرِمِينَ ﴿ وَأَنَّ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتُنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُّ بِتَارِكِي عَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آَقُ

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بُلفظ
 قلفلة

مد ۲ حركات لزوما → مد او او او جموازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات → مد حسركتسان

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّءً ۚ قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِي مُ مِّ مَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَانْنظِرُونِ (٥٠) إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم الْآَقُ فَإِن تُوَلِّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مِّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُوْمًا غَيْرُكُرُ وَلَا تَضْرُّونَهُ, شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الْمُ وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَ اهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (إِنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصُوْا رُسُلُهُ, وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ (إِنَّ وَأَتْبِعُواْ



اغتراك أصابك ■ لَا تُنظرُ ون

لَا تُمْهِلُونِ ■ آخذٌ بناصيتها

■ غَلِيظ

■ جَبّار

■ غنيد

■ بعدا

هَلاكاً ■ مُريب

مُوقع في الرِّيبة والقَلَق

مَالِكُهَا وقادِرٌ عليها

شديد مُضاعَفِ

متعاظم متكبر

مُعَانِدِ لِلْحَقِّ مُجَانِدِ

فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةُ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بْعُدًا لِعَادِ قُوْمِهُ دِ إِنْ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ آعَبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ هُو أَنشَأَ كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُو أُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ الْإِنَّا قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرُجُوًّا قَبْلَهَ لَا أَنْنَهَا مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُربِ إِنَّ





قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِيرِ الْمُنَا وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْحُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُّ قَرِيبٌ الله فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُوبِ الْفَ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ فَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِلَّا لَا لَكُ هُو ٱلْقُويُ ٱلْعَرْرُ لِإِنَّا وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنِمِينَ النا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهِمْ أَلْا إِنَّ تُمُودُ أَكُ فَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ الْأِنَّ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِأَلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِرلُوطِ (إِنَّ) وَأَمْرَأَتُهُ, قَآيِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ الْإِلَّا

أخبروني ■ تخسير خُسْرَ انِ إِنْ معجزة دالةٌ على نُبُوتِي ■ الصَّيْحَةُ صوت من السماء مُهْلِكُ = جَاثِمِينَ مَيِّتينَ قُعُوداً الم يَغْنَوْا لَمْ يُقِيمُوا طويلاً في رَغَد بعجل حنيذ مَشُوتٌ على الحجارة المحماة في خُفرَةِ ■ نكرهم أثكرهم ونفر ■ أوْجَسَ منْهُم أَحَسَّ في قلبه

منهم

■ خيفة خُوْفاً

أرأيتم

عَصيتُه ■ آية

عَجِيلًا
 كثير الخير
 والإحسان
 الخوف والفَزَعُ
 تشير التَّأْوُهِ من
 خوف الله

رَاجِعٌ إلى الله سيءَ بهمْ

اليع بِهِم نَالَتُهُ المساءةُ بمجيئهمْ

ذُرْعاً
 طَاقَةً وَوُسْعاً

■ غصيبٌ

شَدِيدٌ شَرُّهُ

يُهْرَعُونَ إليه
 يَسُوقُ بعضُهم

بعضاً البه

◄ خني
 حَاجَةٍ وأرب

۔ آوي

أَنْضَمُّ . أو أستَنِدُ

بقطع بطائفة

قَالَتْ يَكُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ اللهِ قَالُو الْمَتَحَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَيَرَكُنْهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ مَمِيدٌ يَجِيدُ البَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَاءً تُهُ ٱلْبُشْرَى يُجُدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ (إِنَّ) إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ (فَلَ) يَاإِبُرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ عَيْرُمَنُ دُودٍ إِنَّ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَنَدًا يَوْمُ عَصِيبٌ إِنِّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ أَيْهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقُوْمِ هَنَّوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَنُّرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيكُ الْمِنْ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَا تِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدِ ( اللَّهُ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ أَإِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُّلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنَ حُثْمُ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبِ اللَّهِ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبِ

■ سِجِّيلِ طِين طُبخ بالنار

■ مَنْضُودٍ مُتَتَابِعٍ فِي الإِرْ سالِ <

مُسَوِّمةً
 مُعَلَّمةً
 للعذابِ

■ يوم مُحِيطٍ مُهْلِكِ

■ لا تَبْخُسُوا

لا تَنْقُصُوا ■ لا تَعْشُوا

لا تُفسِدوا أشدَّ الإفسادِ إنقيَّةُ اللهِ

ما أبقاهُ لَكُمْ من الحلالِ

> ■ أَرَأَيْتُمْ أُخْبِرُونِي

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعُلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ (آبُهُ) مُسَوَّمَةً عِندُريِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ (إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ. وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَيْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ إِنَّ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٠) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (إِنَّ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُنُ كَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَا أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَوَقُ الْمُولِنَا مَانَشَوَقُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ إِنَّكُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِن رّبي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُأَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَدُكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تُوۡفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (إِنَّهُ

اللَّا الْعَالَةُ مُؤَدُّ ١١ وَكُوْرُ مُؤَدُّ ١١ وَكُورُ مُؤَدُّ ١١ وَكُورُ مُؤَدُّ ١١ وَكُورُ مُؤَدٍّ ١١

وَيَنْقُوْمِ لَا يَحُرِمُنَّاكُمْ شِقَاقِى أَن يُصِيبَكُم مِّشْلُما أَصَابَ ■ لا يَجْرِ مَنْكُمْ لَا يَكْسِبُنُّكُمْ ■ زَهْطُك = قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم جماعتُك وعشيرتُك ■ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيّاً بِعِيدِ الْآَهِ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ إِنَّ رَبِّ مَنْبُوذاً وَرَاء ظهُورِکُمْ رَحِيثُ وَدُودُ لِنَا قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ مكانتكم غاية تمكُنِكُمْ من أمركم وَإِنَّا لَنُرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ ■ ارْتَفِبُوا انتظرُوا عَلَيْنَا بِعَزِيزِ الْآَقِ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهْطِي أَعَنَّ عَلَيْكُم مِّنَ ■ الصَّحَةُ صوت من السماء ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعُمَلُونَ مُهْلِكُ ■ جَاثِمِينَ مُحِيطٌ ﴿ وَنَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَمِلٌ مُحِيطًا ميِّتينَ قُعُوداً ■ لم يَغنَوُ ا لم يُقيمُوا طويلاً في سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَانُّ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو رغد ■ بُعْداً كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّا وَلَمَّا جَاءَ هلاكأ ■ بعدت أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ هَلَكَتْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَنِمِينَ (اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِينَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال كَأْن لِّمْ يَغْنُو أَفِيهَ أَلَا بُعُدًا لِّمَدْينَ كَمَابِعِدَتْ ثُمُودُ (إِنَّ وَلَقَدُ

أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَلِتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينِ (آهُ اللهِ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا اللهُ وَمِلَا اللهُ وَمِنَانًا وَ لَعْنِهِ الرَّهِ اللهُ الله

♦ إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان) ♦ نفخيم الـ
 ♦ ادغام، ومالا بلفنظ

يَقَدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَأَوْرَدُهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ الْآَنِ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لِعَنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ إِنِّ ذَالِكَ مِنَ أَنْبَاءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِمُ وَحَصِيدُ إِنَّ وَمَاظَلُمْنَهُمْ وَلَكِن ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُحْمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ إِنَّا وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ. أَلِيمُ شَدِيدُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ النَّا وَمَا نُؤَخِّرُهُ ﴿ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلُّمُ نَفْسُ

■ الرِّ فُدُ المرفودُ العَطاء المعطّى لهم ■ خصيد عَافِي الأثر ؛ كالزرع المحصود ■غيْرَ تَتْبيب غَيْرَ تَخْسِير وإهلاك ■ زَفِيرٌ إخراجُ النَّفُس من الصدْرِ ■شهيق ردُّ النَّفَس إلى الصدر ■غَيْرَ مَجْذُودِ غَيْرَ مَفْطُوعٍ

■ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَتَقَدُّمُهُمْ





إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي

ٱلنَّارِهُمُ فَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ النَّا خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ

ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُريِدُ

النا الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ إِنَّا

لا تطغوا
 لا تجاوزوا
 ما حُدَّ لَكُمْ
 لا توكئوا
 لا توكئوا
 مناعات
 القُرُونِ
 الأمم
 أولوا بَقِيَّة
 أصخاب فَصْل
 أثرفوا
 أثرفوا
 أثرفوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَّوُ لَا ءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُمْ مِن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ عَيْرَمَنْفُوسِ (فَبَا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتَ مِن رِّيبِكَ لَقُضِيَ بِيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ الْ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ اللهِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِينَ النَّ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (فَا فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبُلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الْإِلَّا

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ هِ إِلَّا مِن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتَ كِلَمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَعِينَ شَنَّ وَكُمَّ كَلِمَةُ رَبِكَ كَلَمَ الْمَعْ عَينَ شَنَّ وَكُلَّا نَقَصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوْادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوْادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوْادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِينَ إِنْ إِنَّ وَقُولَ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْمَنْ وَمَا وَقُلُ لِللَّذِينَ لَا يُومِنُونَ الْمَنْ وَمُوكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَنَا اللَّهُ مِنْ مَكُانَةِ كُمْ إِنَّا عَمِلُونَ الْإِنَّا وَالْمُؤْمِنِينَ الْمَنْ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمَنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمَنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُرْجَعُ اللّهُ مُن كُلُقُهُ وَمُوكَ لَا مُعْمَلُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُوكَ لَا اللّهُ مَلُولًا مُنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَمَارَتُكُمْ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا عَلَيْهُ وَمَارَقُكُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُوكَ مُنْ وَمُوكَ لَا مُنْ الْمُؤْمِنَ وَمُوكَ وَمُا وَاللّهُ وَمُا وَلَوْلُ الْمُؤْمِنَ وَمُوكَ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَمُا وَلَوْمَ وَمُوكَ وَلَوْمَا مُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَمُوكَ وَمُوكَ مُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ وَمُوكَا اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُومَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِ اللّهُ اللْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِ اللّهُ

المورة يولمبونا كالمورة المورة يولمبونا

بِسُكُولَةُ الرَّمْزِ الرَّحْدِ المَّارِيَّةِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ المَّارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَّارِيِّةِ المَّارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيْنِ الْمَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيْنِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيْنِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِيِّةِ المَارِيِّةِ المَارِيِيِّةِ المَارِيِيِّةِ المَارِيِيِيْنِيِيِّةِ الْمَارِيِيِيِّةِ الْمَارِيِيِيِّةِ الْمَارِيِيِيِّ

لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ خَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ

بِمَا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ

لَمِنَ ٱلْعَنفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ

أَحَدَعَشَرَكُو كُبَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَرَأَيْنَهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَى سَجِدِينَ ﴿

مد ۲ حبرکات لزوماً 🔵 مدّ ۲ او ۱ او ۲جبوازاً ا مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🔵 مدّ حسرکنسان

الغُنَّة (حركتان) نفخيم الراء انظ

او او اجوارا دی

مكانتكم
 غاية تمكيكم من أمركم

■ نقُصُّ عليك نُحَدُّثُك أو نُبيَّنُ لكَ ■ يَجْتَبِيكَ يَصْطَفِيكَ لأَمُورٍ عِظَامٍ

■ تأويلِ الأخادِيثِ تَعْبير الرؤيا

عُصْبَةً
 جماعة كُفاة

■ ضَلَالٍ خطأ في صرفِ

عبَّتِه إليه اطْرَحُوهُ أَرْضاً

أَلْقُوه في أرض بَعِيدةٍ

■ يَخُلُ لَكُمْ

يَخْلُصْ لَكُمْ عَيَابَةِ الجُبِّ

عيابه الجب
 ما أظلم من

قَعْرِ الْبِئرِ

بجبالاثما أوالروم

■ السَّيَّارَةِ
 المسافِرين

يُوتئع
 يَتَوَسَّعُ فِي الملاذَ

ينوسع في ا • يَلْعَبُ

يُسَابِقُ بالسهام

قَالَ يَكُنِيَّ لَا نُقَصُّ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَنِ عَدُقُّ مُّبِينٌ لِهِ وَكَذَلِكَ يَجِنبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَا أَتُمَّ هَاعَلَىٰ أَبُونِكَ مِن قَبْلُ إِبْرُهِمَ وَالسِّعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ إِنَّ ﴿ لَّقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ ٱقْنُالُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَ الْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ شِنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَ ايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ لَحَىفِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْحُكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ (إِنَّ قَالُوالْمِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخْسِرُونَ ﴿ إِنَّا إِذًا لَّخْسِرُونَ ﴿ إِنَّا

> كتان) • تفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

• مد ۲ صرحات لزوماً • مد ۲ او ۱۹ و ۲ جـ وازاً
 • مد واجب ٤ او ٥ حرحات • مد حــ رحتـــان

المن القاقع عنه

■ أَجْمَعُوا عَزَمُوا وَصَمَّمُوا

■ نَسْتَبِقُ نَتَسَابُقُ فِي الرَّمْي بالسَّهَام

■ سَوَّلَتْ

زَيَّنَتْ أُو سَهَّلَتْ

• وَارِدَهُمْ مَنْ يَتَقَدَّمُهُمْ لِيَسْتَقِى هُم

فَأَدْلَى دَلْوَهُ

أرْسَلَهَا في الجُبِّ ليملأها أسرُّوه

رر أخْفوهُ عن بقية الرُّفقَةِ

بضاعة مثاعاً للتُجارَة

متاعا للتجا • شَرَوْهُ

بَاعُوهُ • بَخسِ مَنْقُوص نُقْصَاناً

ظاهراً ا أخرمي مَثوَاهُ

ا جعلی محلّ إقامتِه کریماً

غالبٌ على أمره
 لا يقهرُه شيء ،
 ولا يدفعه عنه

و لا يدفع

■ أشُدُّهُ مُنْتَهَى شِدَّتِهِ

وقوّته

فَكُمَّا ذَهَبُواْبِهِ عَوَا جَمَعُواْ أَن يَجَعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا فَكُمَّا ذَهَبُواْبِهِ عَوَا جَمَعُواْ أَن يَجَعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ عَلَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ فَي الْمِيْبُ وَالْحَارِيْنَ الْمِنْ الْمُرْهِمِ هَا ذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْمِنْ وَجَاءُونَ إِلَيْنَا عَلَيْ مَا مُوهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْمِنْ وَكُونَا الْمُرْهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْمِنْ الْمُرْهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْمِنْ الْمِنْ وَجَاءُونَ

وَتَرَكَّنَا يُوسُفَعِندُ مُتَعِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّبُ وَمَآأَنتَ

بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلُوَكُنَّا صَدِقِينَ الْإِنَّ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيمِهِ وَمُؤْمِنٍ لَّنَا وَجَآءُ وعَلَى قَمِيمِهِ وَمِعْ وَمُؤَمِّ وَمَا وَكُو عَلَى قَمِيمِهِ وَمِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمُرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ اللهِ وَمُعَالِّ فَصَبْرُ جَمِيلٌ اللهِ وَمُعَلِّدُ عَمِيلٌ اللهِ وَمُعَلِّدُ عَمِيلٌ اللهِ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمَا مُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمُعَلِّدُ عَمِيلًا اللهُ وَمُعَلِّدُ عَلَيْ اللهُ وَمُعَلِّدُ عَلَيْ وَمُعَلِّدُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَمُعَلِّدُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُعَلِّدُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ شَ وَجَآءَتِ سَيًّا رُهُ فَأَرْسَلُوا

وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِيْشُرَى هَذَاغُكُم وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً

وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ الْآنَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ

دَرُهِمُ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ شَيُّ وَقَالَ

ٱلنَّذِي ٱشْتَرَكُهُ مِن مِّصْرَلِا مِّرَأَتِهِ عَأَكْرِمِي مَثُولَهُ عَسَى

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَّا وَكَذَا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ عِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ الْمُرْهِ وَلَكِنَّ أَحَدُ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَلَمَّا بَلَغَ الْمُونِ فَ الْإِنَّ وَلَمَّا بَلَغَ

أَشُدُّهُ وَاتَّيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْآَتُ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) نفخيم الرا

روماً و مد ۲ او ۱۶ و ۲ جوازا ترکات و مد حسرکنسان

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ ■ رَاوَ دَثْهُ تَمَحَّلَتُ لِمُواقَعَتِهِ إيَّاهَا وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي أَحْسَنَ مَثُواكً ■ هَيْتَ لَك أسرع وأقبل إِنَّهُ لِلاَيْفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ لَيْنًا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ } وَهَمَّ بِهَا مَعَاذَ الله أعوذ بالله معاذأ لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهُ مَن رَبِّهِ عَكَذَ لِكَ لِنصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ المخلصين المختارين لطاعتنا وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَٱسْتَبَقَا ■ قَدَّت قَمِيصَهُ قطعته وشقته ألفيا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَاللَّهَ ٱلْبَابِ وَ جَدَا المُخَالِقُهُ الْحُبَا قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ خَرَقَ حُبُّهُ سُوَيْدَاء قُلْبِهَا أَلِيمُ (إِنْ قَالَ هِي رُودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَ إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُّلِ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَدُا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ

الْ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَاهَا

عَن نَّفْسِهِ عَقَدُ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنرَ نَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّا لَنرَ نَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّا

■ مُتَكُأْ وَ سَائِدَ يَتَّكُثُرَ عَلَيْهَا ■ أَكُبُرْ نَهُ دَهِشْنَ برؤية جَمالِهِ الفائق ■ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ تحدشتها ■ حَاشَ لله تنزيهاً لله فَاسْتَعْصَمَ امْتَنَعَ امْتِناعاً شَدِيداً ■ أصن إليهنَّ أمِلْ إلى إجَابِتِهنَّ ■ خَمْراً عِنْباً يَؤُول إلى خَمْر

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقُطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَسْ لِلَّهِ مَاهَنذَابَشَرَّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلْكُ كَرِيمُ الْآيَ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنِّنِي فِيهِ وَلَقَدْرُود لَّهُ,عَن نَّفْسِهِ عَفَّا سَتَعْصَمُ وَلَمِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامْرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ أَبَا قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ ٱلْجَهَايِنَ المُنَا فَأُسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْأَنَّ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنْ نَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَالِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرْنِيَ أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نِبِتَنَابِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمًا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَني رَبِّ إِنِّ تَرَكَّتُ مِلَّةُ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ الْآبَ

الْقَيِّمُ
 المستقيمُ. أو الثابتُ
 بالبراهِين

ا عجاف مهازیل جداً

■ تغبرُون

تَعْلَمُونَ تَأُويلَهَا

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لُّنَّا أَنْ نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمِثَا يَصْحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأُرْبَابٌ مُّ تَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الأنا مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابًا وَحُكُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فِي يَصَحِبَى ٱلسِّجِنِ أُمَّا أَحَدُكُما فَيسَقِي رَبِّهُ خَمْرًا وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيصَلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّمْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (إِنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ, نَاجِ مِّنْهُ مَا أُذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكَرَرَبِهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ النَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَى سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُأَبُكُتٍ خُصْرِوَأُخُرَ يَابِسَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ (اللَّهُ

اں) نفخیم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حر
 ادغام، ومالا يلفظ

قَالُوٓ الْمَضْعَنْ أَحْلُو وَمَا نَعَنُ بِتَأُولِلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ( عَنَا الْمُعَلِمِ بِعَلِمِينَ ( عَنَا اللهُ عَلَمِ بِعَلِمِينَ ( عَنَا اللهُ عَلَمِ بِعَلِمِينَ ( عَنَا اللهُ عَلَمِ بِعَلِمِينَ ( عَنَا اللهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ الْعَنَا اللهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ الْعَنَا اللهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ اللهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنِّبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (فَا يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَيَا بِسَنْتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُأَبُلِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَا كُلُونَ اللَّهُ أَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأَ كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَا تُحْصِنُونَ (﴿ اللَّهِ مَا تَحْدِذَ لِكَ عَامٌ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ فَكُمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِيقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْمُ (إِنَّ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتَّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ قُلْ كَكْشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوِّعِ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَحَمْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَّفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ (إِنَّ ذَلِكَ لِيعْلَمُ أَنِي لَمُ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِينِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَهْدِي لَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْدِيلُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِيلُ لَا يَعْدِيلُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْدِيلُ لَا يَعْدِيلُ لَا يَعْدِيلُ لَا أَلْعُلُولُ اللَّهُ لَا يَعْدِيلُ لَا يَعْدِيلُ لَا أَنْ اللَّهُ لَا يَعْدِيلُ لَا يَعْدِيلُ لَا يَعْدَلُولُ اللَّهُ لَا يَعْدِيلُ لَهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ لَا يَعْلَقُ لَا يَعْمُ لَا يَعْدَلُولُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَيْدُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى إِلَّا لَهُ لَا يَعْلَى إِنْ اللَّهُ لَا يَعْلَى لَا يُعْلِيلُولُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى الْعَلَقِ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى الْعَلَيْكِ اللَّهُ لَا يَعْلَى الْعِلْمُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلْ إِلَّا لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلْعُلْكُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلْعُلْكُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ لَا عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

 أضغاث أخلام تخاليطها

وأباطيلها ■ ادًّكَرَ تَذَكَّرَ

بَعْدَ أُمَّة

بَعْدَ مُدَّةِ طويلةِ

■ دَأَياً دَائِبِينَ كَعَادَتِكُ

في الزراعة ■ تُحْصِنُونَ

تُخْبِئُونَهُ من البَذْرِ للزُّرَاعَةِ

 يُغاثُ النَّاسُ يُمْطُرُونَ

فَتُخْصِبُ أراضيهم

■ يَعْصِرُ ونَ ما شأنُّه أنْ يُعْصَ

كالزَّيْتُونِ مَا بَالُ النَّسْوَة

مَا حَالُهُنَّ

■مَا خَطْبُكُنَّ مَا شَأَنُكُنَّ

■ حاشَ لله تنزيهاً لله

 خصْخصَ الحَقَٰ ظَهَرَ وانْكَشَفَ

بعد خفاء



مُكِينٌ
 دو مكانة رفيعة

يَقبَوًا منها

يَتَّخِذُ منها مَنْزِلاً

◄ جَهَّزَهُمْ بجَهازِهِمْ
 أعطاهم ما قيرمُوا
 لأجله

بضاعتهم

ثَمَنَ ما اشْتَرَوْهُ من الطَّعَامِ

■ رِحالِهِم

أوعِيتهم التي فيها الطعامُ اللهُ وَمَا أُبَرِيُّ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُلِكُ ٱنْنُونِ بِهِ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُلِكُ ٱنْنُونِ بِهِ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُلِكُ ٱنْنُونِ بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِ بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِ بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أُمِينٌ لَأَنْ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خُزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (١٠) وَكُذَ لِكَ مَكُّنَّالِيوُسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الْأَقُ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرِفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الْمُا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلُلُكُمْ عِندِي وَلَانَقُرَبُونِ إِنَّ قَالُواْسَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلُّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله عَلَمًا رَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتَلُو إِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ الْآلُهُ الْحَلْفِظُونَ الْآلُهُ الْحَلْفِظُونَ

■ مَتَاعَهُمْ طعامهم . أو رحالَهم ■ ما نبغى ما نطلبُ من الإحسان بعدذلك ■ نمير أهلنا نَجْلُبُ لَهُمُ الطَّعامَ من مصر ■ مَوْ ثَقاً عَهْداً مُؤكِّداً بالْيَمِين ■ يُحَاطَ بكُمْ تَهْلِكُوا جميعاً ■ وكيل مطَّلعٌ رقيبٌ ■ آؤى إليه أخاهُ ضَمَّ إليه أخاهُ ■ فلا تبتيسُ

فَلا تَحْزَنْ

قَالَ هَلْ ءَامَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَلفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرِّحِينَ لِيْنًا وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبُغِي هَالِهِ عِبْ عَنْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلُ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ الْآنِ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ مِعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْتِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تُوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ النَّ وَقَالَ يَبَنَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوبِ مُّ تَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلْ أَلْمُتَوكِّلُونَ لِإِنَّ وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أُو إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَكُ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَى ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَا الْخُولَ فَكُ لَا تَبْتَيِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَا السُّقَايَةُ
النَّاءِ للشُّرْبِ
النَّاءِ للشُّرْبِ
النَّخِذَ لِلْكُيْلِ
النَّخِذَ لِلْكَيْلِ
القائِلَةُ
القائِلَةُ
صُواعَ المَلِك
صَاعَه ، وهو
السُّقَايَةُ
السُّقَايَةُ
عَرْضِه
دَبَّرِنا لتحصيل

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ كَا قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمُ (إِنَا) قَالُواْ تَأَلَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ الله قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندُهِ وَكُنْ أَوْ الْمُؤْهُ وَمُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ وَهُوَ جَزَ وَهُمْ كُذَالِكَ بَحْزِي ٱلظَّالِمِينَ الْهُ فَاكُ أَبِأُ وَعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أُخِيدُ كُذَالِكَ كِدْنَالِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ لِإِنَّا ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



معاذ الله
 نَعُوذُ بالله معاذاً
 استئسه ا

يئسوا • خلصوا نجياً

العير
 القافلة

سۇلت زيتن . أۇ سۇلت

یا أسفا
 یا خُزنی

■ كظية

الغيظ • تفتأ

لا تُفتأ ولا تُزال

مريضاً مُشْفياً على الهلاك

أشدَّ غَمَّى

انْفَرَدُوا للتَّنَاجِي والتَشَاؤِر

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعْنَا عِن دُهُ إِلَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ لِإِنَّا فَلَمَّا ٱسْتَكَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ بِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنِ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ إِنَّ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ إِنَّ وَمَّكَ الْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ إِنَّا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بُرُّ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ الْهِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ)

■ فتحسسوا تَعَرَّفُوا ■روح الله فرجه وتنفيسه ■ الضر الهزال من شدّة الجوع ■ ببضاغة أثمان ■ مُزْ جَاة رديئةٍ أو زائِفةٍ ■آثرك احتارك وفضلك • لا تشريب لا أوم ولا تأنيب ■ فصلت العير فارقتُ غريش مصر = تُفْنُدُونِ تسفهون ■ ضلالك ذهابك عن الصُّواب

يَكِنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْكَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ ، لَا يَا يَّكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْناً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصِدِّقِينَ اللَّهِ عَلَمْتُم مَّافَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِ أُونَ الْإِنَّ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِيبِ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ الْآَرِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ إِنَّا قَالُواْ تَأْسُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَإِنَّا لَهُ مِنْ لِلْكَ ٱلْقَدِيمِ

 آؤى إليه ضمَّ إليه

> ■ الْبَدُو البادية

 نزغ الشيطان الميطان المي أفسك وحرش

■ فاطرَ

مُبدِعَ

 أجْمَعُوا أمرهُمْ عَزَّمُوا عليه

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَى وَجُهِمِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ الْآَقَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِعِينَ ﴿ فَالَسُوفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ, هُوَ أَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ فَكُمَّا فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَأَنَّ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ اللَّهُ اللَّ رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعْدِ أَن تَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُوتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَايَشًا وَإِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوْحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ مَ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَحُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

كَايِّنْ
 كثيرٌ
 عقوبةٌ تَعْشَاهُمْ
 بغتةً
 فَجُلُهم
 مَعْشَاهُمْ
 استثيار سَ
 باستنا
 عقدابنا
 عئدابنا
 عئدابنا

عِظَةً • يُفْتَرَى

يختلق

وَمَا تَسْتُ لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (فَنَا وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا أَفَامِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ عَلْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أُوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْإِنَّا قُلْ هَاذِهِ ع سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرَى ۖ أَفَكُرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأَسْنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ إِنَّ لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُّ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلنَّذِي بَيْنَ يَكُنِّهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ شَ

> ع الغُنَّة (حركتان) نفخيم الرا، بُلفظ فلقة

مد ۲ حبرکات لزوما 🌑 مدّ۲ اوغاو ٦جبوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🌑 مدّ حسرکتسان

## سُبُورَةُ السِّحَانِ

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيمِ

المَرْ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِئَبِ وَٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ

وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ

عَمدِ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتُوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ

يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِيفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (أَ ) وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي

وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرُتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَانِي يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعٌ مُّتَجُورَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعُ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ

وَغَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ

فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا فِي أَلْأَكُلُ إِنَّا فِي الْ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مُ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْق

جَدِيدٌ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُم وَأُوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَيِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ (أَنَّ اللَّهُ مَا خَلِدُونَ (أَن

يُغشِي اللَّيْلِ النَّهِ

يَجْعَلُ اللَّيْلَ لباس للنَّهارِ

دَّعَائِمَ وأساطِينَ

جبّالاً ثوابت

■ زواسی

■ صنوانً تخلات يجمعها

أصل واحد الأكل

الثَّمَر والحبّ

■ الأغلال الأطُوَاقُ من الحديد



■ الْمَثْلاتُ الْعُقُو بِاتُ الفاضحات لأمثالهم ■ ما تغيض الأرحام ما تُنْقَصُهُ أو تسقطه ■ بمقدار بقدر وحد لا يتعدَّاهُ سارب بالنّهار ذَاهِبٌ به في طريقه ظاهراً ■ مُعَقَّناتٌ ملائكة تعتقت في حفظه = وال نَاصِرٍ يلي أَمْرُهُم ■ الشِّقال الموقرة بالماء ■ المخال

المُكايَدة . أو

القُوَّةِ . أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسِّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرَّ وَلِكُلِّ قُومِ هَا دِ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلۡكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَاءٌ مِّنكُر مَّن أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِأَلَهُ إِلَهُ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ عَفْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَاْمَا بِأَنفُسِمٍ أَ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ الله هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خُوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلثِّقَالَ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ سُدِيدُ ٱلْحَالِ ﴿ اللَّهِ وَهُو سُدِيدُ ٱلْحَالِ ﴿ الْمَا

 بالغُدُوِّ والآصالِ أوائِل النهار وأواخره

> ■ بقدرها بمقدارها

الرَّغُوةُ تَعْلُو على وجه الماء

مُرْ تَفعاً مُنْتَفِخاً عَلَى وجْهِ السيْل

> الخبُّ الطافي فوق المعادن

الذائبة جُفَاءً

مَرْمِيّاً مَطْروحاً المهادُ الْفِرَاشُ

لَهُ وَعُوهُ ٱلْحُقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَا مُ ٱلْكُفرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ الشَّكُونِ فَلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضًا أَفْلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُنْ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ٓ خَلَقُواْ كُخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلُ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهِّدُ الَّهِ ٱنزلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةُ إِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَدُ مِّثَلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتًا وَأَمَّامًا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْحُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ لَوْأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فُتَدُوًّا بِهِ عَ أَوْلَيْكَ هُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْهَادُ الْإِنَّا



■ يَدْرَءُونَ يَدْنَعُونَ

عُقْبَى الدَّارِ
 عاقبتُها المحمودة ،
 وهى الجنَّاتُ

يَقْدِرُ
 يُضَيِّقُه على من

يَشَاءُ • أنابَ

رَجَعَ إليه بِقَلْبِهِ

ا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبِ الْآ لَبِ الْآ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلَّمِيثَقَ الْنَا وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُّرَهُ ون وِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (إِنْ كَالْحَانَ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابِآيِمٍ مُ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ الْآِنَا سَلَمْ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُفَّبَى ٱلدَّارِ الْ اللهِ مَا اللهِ مِن مَنْ مُصُونَ عَهُدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ فِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عِلْنَا يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْ إِلَى لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (٥) ٱللهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويَقْدِرُ وَفَرْحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِيِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (إِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَابَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ (١)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ (إِنَّ كُذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْكِنَ قُلْهُورَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ إِنَّا وَلَوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لُّو يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلَّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَّ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن

طوبَى لَهُمْ
 عَيْشٌ طَيِّبٌ لهم
 في الآخِرة

■ حُسْنُ مَآبِ مَرْجِعِ

ئونېتي ورځوعي ئونېتي ورځوعي

■ نیْاًس یعلم

قارغة
 داهِيةٌ تقرغهم

فأمْلَيْث
 أمْمَلْتْ

■ وا**ي** حَافِظِ من عَا

ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادِ ( اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ

ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (إِنَّا)



■ أكُلُها

ثمر هاالذي يُؤكل

مرجعي للجزاء

أم الكتاب

اللَّوْ خُ المحفوظ. أو العلمُ الإلهيُّي

لا مُعَقَّبَ
 لا رَادٌ ولا مُبْطل

اللَّهُ مَّنَالُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعَلِّهَا ٱلْأَنْهُرُ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبِي ٱلَّذِينِ ٱتَّقُواْ وَّعُقْبِي ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ الْآَنُ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبِ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ قُلُ إِنَّمَا أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ الْبَا وَكُذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُو آءَهُم بَعْدَمَا جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ الْآِبُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتًا مِنْ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتًا مِنْ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِّبِتُ وَعِندُهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ الْآيَا وَإِن مَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنْ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّ رُلِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (أَنَّا)

ن) فنفنه الراء





وَكَفُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ شَهِيدُ ابْيِنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ (اللهُ



إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١

ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَوَيْلُ

لِّلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللّل

ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ

وَ يَنْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَال بَعِيدٍ (إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا

مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَلِيْبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللهُ

مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ

الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَلِينَا أَنْ أَخْرِجُ

قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ

ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ الْ

د 🌑 مد ً ٦ حركات لزوماً 🔵 مدّ اوغاو ٦ جوازاً 🌾 🌎 إخفاء، وموافع الغُنْة (حركتان) 🕒 نفخيم الراء 🗸 📞 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🕒 مد حسركتسان 🐬 📞 ادغام، ومالا بُلفظ

■ العَزيز

الغالب . أو الذي لا مِثْلَ له

■ الحميد

المحمود المثنى عليه

■ وَيْلُ

هَلاك . أو حَسْرَة . أو وادِ في جهنم

> ■ يَسْتَحبُونَ يَخْتَارُونَ

وَ يُؤْثِرُونَ

 يَنْغُونهَا عِوْجاً يَطْلُبُونَها مُعْوَجَّةً

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَّكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ يُذِيقُونكُمْ . أو يُكَلِّفُونِكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يَسْتَحْيُونَ يَسْتَبْقُونَ للخدمةِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ابتلاء بالنُّعَم والنَّقَم ذَلِكُم بَلاَّ عُمِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذُّكَ • تَأْذُنْ رَبُّكم أعْلَمَ إعلاماً رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدُنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لا شبهة فيه ■ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ الْإِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقِع في الريبَةِ والقَلَق جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَأْتِكُمْ نَبَوُّ اللَّذِينَ ■ فاطر مُبْدِعِ ■ بسلطان مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنَ حُجَّةٍ وبُرْهَان بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّي مِّاتَدُعُونَنَّآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ فَا لَتْ نيند الخِنزب ۲٦ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَاكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدُعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل

سد ٦ صركات لزوماً ۞ مد٢ او ١٤ ٢ جـ وازأ
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حــ ركتـــان

مُّسَمَّى قَالُو ٓ إِنَّ أَنتُمْ لِلَّا بَشَرِّمِ ثَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَ وَمَا كَانَ لَنَّا أَن نَّا تِيكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَتِ عَلَى مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ النَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ بِ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ذُلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (إِنَّ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِعَنِيدِ (فَا مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدٍ (إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ ﴿ إِنَّ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادِ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَّا يَقْدِرُونَ

خاف مقامي 
 مُوقِفَهُ بِين يَدَيُ 
 السَّنفُتُخُوا 
 اسْتفَّرُوا لله 
 عَلَى الظالمين 
 خاب 
 خسير وهلك 
 خيب 
 مُتعاظم مُتكبَر 
 مُعاند للحق ، مُعاظم مُتكبَر 
 مُعاند للحق ، مُعاند المُحق ، مُعاند المُعن ، مُعند المُعند المُعند

النّار عنجرًغه يَتكلَّفُ بلْعهُ إلىسيغه

> يئتلغه عاصفٍ

شديد هُبُوبِ الرَّيح

مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

■ برزوا خرجُوامن القبور للحساب ■ محيص منجئي ومهرب ■ سُلْطَان تُسلُّطِ أو حُجَّة ■ بمصرحكم بمغیثگم من العذاب ■ بمصرحي بمغِيثِي من العذاب

أَلَمْ تَرَأُنِ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ (إِنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز النُّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَا وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهُلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَا بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدُ نِنَا ٱللهُ لَهَدُ يَنَكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أُجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيضٍ (إِنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأُمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحُقَّ وَوَعَدَ أَلْحُقَّ وَوَعَدَ أَكُمُ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبُّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَا جُ أَلِيمٌ النَّهُ وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحِيَّنُهُمْ فِهَاسَلَمْ النَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا تَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكُمَاءِ (إِنَّ)

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُو يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثُّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللهُ مَايَشَاءُ ﴿ إِنَّ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ (﴿ جَهَا جَهَا مَ يَصْلُونَهُ أَوْبِئُسَ ٱلْقَرَارُ الْآُنَ وَجَعَلُواْ لِللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ مِنْ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ الْآَ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُلُ لِنَا اللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ الْآَبُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ الْبَالِ

أكلَها
 ثَمَرُ ها الذي
 يُؤْكَلُ
 إختثث

اقْتُلِعَتْ جُشَّهُا من أصْلِهَا • الْبَوَار

> الْهَلاكِ عَصْلُونَهَا يَدْخُلُونَهَا

الخرن الخرن الخرن

أنْداداً
 أمْثالاً من
 الأصنام
 يَعْبُدُونَها
 لا خِلالٌ
 لا مُخالَّة وَلا

دَائِمَیْنِ فی
 سَیْرِهِمَا فی
 الدنیا

مُوَ ادَّةً

لا تُخصُوها
 لا تُطيقُوا عَدُها
 اجُنيْتِي
 أبعدُني
 تهوي إليهم
 تشرع إليهم
 شوقاً ووداداً
 تشخص
 تشخص
 تظرف

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لَا يَحْصُوهِ مَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَّعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ (أَنَّ كَرَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ (إِنَّا رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الْآ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (إِنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَهِ الدُّعَاءِ رَبِّ أَجْعَلِنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيِّتِي رَبِّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعَآءِ إِنَّا رَبِّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبَ اللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لايَرْتَدُّ إِلَيْمِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ بِجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُو الْقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُوالٍ إِنَّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبايِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ الله عَلَى عَلَى الله مُغْلِفَ وَعَدِهِ وَسُلَهُ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ اللهَ عَزِيزٌ اللهَ عَزِيزٌ اللهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ الْإِنا يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْراً لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (إِنَّ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْأَنَّ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ (أَنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتُ

■ مُهْطِعِينَ مُسْرعِينَ إلى الداعي بذِلَّةٍ مُقْنِعِي رُءُوسِهِم رافعيها مديمي النظر للأمام ■ أفئدتُهُمْ هَوَاءٌ خَالِيةٌ من الفهم لفرط الحيرة = بَرَزُوا لله خرجُوا من القبور للحساب ■ مُقَرَّ نِينَ مَقْرُوناً بَعْضُهُ

> ■ الأصفاد الْقُيُودِ . أو الأغلال

مع بعض

 سَرَابيلُهُمْ قُمْصَانُهُمْ أو ثيابُهم

 تغشى ؤُجُوهَهم تُغَطِّيهَا وَتُجَلِّيهَا

إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَنذَابَكُغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ

بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌ وَلِيذَّ كُرِّ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

## المورة المراجع الم

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِ تَنْ وَقُرْءَانِ شَّبِينِ إِنَّ رُّبَمَا يُودُّ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ وَكُمْ مَا أَكُلُواْ اللَّهِ مَا أَكُلُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَمَآأَهُلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ يَا يُمَّا ٱلَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ

ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ لِنَّا لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيِّكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَا مُنْزَلُ ٱلْمَكَيْمِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَمَا كَانُوٓ الْمُ

إِذًا مُّنظرِينَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالُهُ لَحَفِظُونَ ﴿

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوّلِينَ إِنّ الْمَا وَمَا يَأْتِيمِ مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيسَنَهُ رَءُونَ اللَّهِ كَذَاكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَا لَا يُؤْمِنُونَ بِلِي وَقَدْ خَلَتَ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ

النَّا وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ

الْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

دَعْهُمْ واتْرُكْهُمْ • لَهَا كتابٌ أجلٌ مكتوبٌ

> ■ لَوْمَا هَلًا

■ بالحَقِّ
 اأن المائية

بِالْوَجْهِ الذي تَقْتَضيهِ الحكْمةُ

■ مُنْظَرِينَ

مُؤَخَّرِينَ في الْعَذَابِ

■ الذُّكْرَ

القُرْآنَ

شيئع الأؤلين

فِرَقِهِمْ نَسْلُكُهُ

■ نسلكهُ نُدُخلُهُ

◄ خلَتْ
 مَضَتْ

■ سُنَّةُ الأوَّلِينَ

سنه ۱۱ وين
 عَادةُ الله فِيهمْ

■ يَغْرُجُونَ

يمر بون يَصْعَدُونَ

= سُكُرَت

أبْصَارُنا

سُدَّتْ ومُنِعَتْ

من الإبصار

أ مَسْخُورون

أصابنًا محمدٌ بسحْره

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهُ وَحَفِظْنَهَامِنَكُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ الْإِنَّ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ لِإِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْكِتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لُهُ بِرَزِقِينَ (إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآيِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومِ لِنَا وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَدِنِينَ إِنِي وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْمِي وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ الْبَيَّ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَحْجِرِينَ (عُبَا) وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآَيُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مُسْنُونِ إِنْ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادٍ ٱلسَّمُومِ الْإِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّ كَةِ إِنِّ خَالِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ (إِنَّ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَجِدِينَ الْ فَيَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الْآيُ إِلَّا إِلْمِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ الْآيَ

■ **بُرُوجاً** مَنَازِلَ لِلْكَوَاكِبِ

■ رَجِيمٍ مَطْرودٍ من الرحمة

■شِهَابٌ شُعْلَةُ نارِ مُنْقَضَّةٌ من السَّماء

■ مُبِينٌ ظاهرٌ للمبصرين

■ مَدَدُناهَا

بَسَطْنَاهَا ووسَّعْنَاهَا ﴿
وَوَاسَى

جِبَالاً ثَوَابِتَ مَوْزُونِ

مُقَدَّرٍ بِميزَانِ الحِكْمَةِ

■ مَعَايِشَ أَرْزَاقاً يُعَاشُ بها

الزاقِحَ تَلْقَحُ السَّحَابَ والشَّجَرَ

> ■ صُلُصَال طين يابس كالفَخَّارِ

■حَمَاٍ طِينِ أَسْوَدَ مُتَغَيِّرٍ

■ مَسْنُونٍ مصَوَّرٍ صُورةً

إنْسَانِ أَجْوَفَ السَّمُوم

■ السموم ِ الرِّيح ِ الحَارَّةِ

القاتِلَةِ • أبى

ا المُتَنَعَ

قَالَ يَكِإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ (إَنَّ عَالَ لَمْ أَكُن ا زجيم مطرودٌ من الرَّحمة اللَّعْنَة لِّا شَجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ, مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ (إِبْرَا) قَالَ الإبعادَ على سبيل السخط فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ■ فَأَنْظِرْنِي أمهلني ولا تُمِتْنِي ٱلدِّينِ (أُنْ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (إِنَّ قَالَ فَإِنَّكَ اللهِ عَالَ فَإِنَّكَ ■ الأغويتهم لأحْمِلَنَّهُمْ على الضكلال مِنَ ٱلْمُنظرينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا المُخلَصِينَ المختارين لطاعتك أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّ الْعُرْبُ ■ صراطٌ عليً حتى على مُراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانٌ تَسلُطٌ وقُدرةٌ مُسْتَقِيمٌ الله إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَنُّ إِلَّا مَنِ ■ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فَرِيقٌ مُعَيِّنَ = غلَّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ كُلَّ المَّ حقد وضغينة ■ نَصَبٌ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مُتَقْسُومُ إِنَّ إِنَّ تَعَبُّ وَعَنَاءٌ ■ ضَيْفِ إبراهيمَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ (فَ الْمُخُلُوهَا بِسَلَمِ عَامِنِينَ (فَا أَضْيَافِهِ من الملائكةِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ الله كَا مَنْ هُمْ فِيهَانَصِبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّا وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ إِنَّ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (أَنِّ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَا عِلِيهِ (آَقَ قَالُواْ بَشَّرْنَكُ بِأَلْحِقِ مَّكَا أَلَكُ مِن الْحَقِّ مَّسَنِي الْحَكِبُرُ فَيِمَ تُبُشِّرُونَ (قَقَ قَالُواْ بَشَّرُنكُ بِأَلْحَقِ فَالْمَا مِن الْحَقِ فَالْمَا لَمَ مَن الْفَيْطِينَ (قَقَ قَالُ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَحْمَةِ فَلَات كُنُ مِن الْفَيْنِطِينَ (قَ قَالُ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَحْمَة وَلَا تَكُنُ مِن الْفَيْنِطِينَ (قَ قَالُ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَحْمَة وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ (آَقُ قَالُولِ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ (آَقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخَيْرِ

 فَمَا خطْبُكُمْ

 فَمَا شَأْلُكُمُ

 الخَطِيرُ

 قَدَّرْنَا

 عَلِمُنَا أَو فَضَيْنَا

■ وَجِلُونَ
 خَائِفُونَ

الْقَانِطِين
 الآيسِينَ من

الغابرين
 الْبَاقِينَ في
 الْعَدَابِ
 يَمْتُوونَ

يشگُونَ يَشُكُونَ ويكذّبونَكَ فيه

بِقِطْعِ
 بطائفة

قَضَيْنَا إليهِ
 أو حَيْنَا إليه

دَابِرَ هؤلاء
 آخِرَهُمْ

مُصْبِحِينَ
 دَاخِلِينَ في
 الصبَّاحِ

وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ وَالْكُو وَالْكُو ذَالِكُ ٱلْأَمْرَ أَنَّ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ وَالْكَوْ وَالْكَالَا الْمُرْبَاتِ وَالْمَدِينَ وَ وَالْمَا اللهُ ال

يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ إِنَّا فَأَسْر

بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَٱتَّبِعُ أَذْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَلُّ

ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ الْآَيُ قَالُو ٱلْوَالْوَالْمُ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الْآَيُ

حركات لزوماً • مدّ ٢ او ١٤ و ٦ جـوازاً ﴿ فَعَام، ومواقع الفَنَّة (حركتان) • عَلَمْ بَعْ ١٤ و ٥ حركات • مد حــركتــان ﴿ كُنْ ﴿ ﴿ الْعَام، ومواقع الفَنَّة (حركتان) • تَعْلَمُ قَالَ هَنَوُ لَاءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَا لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ (إِنَّ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (إِنَّ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ (إَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيْتِ لِللَّمْتُوسِمِينَ (فَقُ) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِيمِ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الْآَيُ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِينَ الْآَيْ فَأَنْفَهُمْ المِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ (وَبْ) وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْعَبْ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ الله وكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ اللهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّهُ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّهُا لَا نُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّهُ الْمُعَالِمُ مُا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّهُا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةُ لَا نِيةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ (مِنْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ (إِنَّ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُو جَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْأِنْ ۗ وَقُلُ إِنِّ

∎سَبْعاً هي سُورَةُ الفاتِحةِ

المَّنَّانِي سُورَهُ القَّالِحِيِّ المَّنَّانِي

.■المَثَانِي كالمائِنَّة تا

العَمْرُ كَ

■ يَعْمَهُونَ

أو يَتَحَيَّرُونَ الصَّيْحَةُ

قَسَمٌ من الله بحياة

غَوَايَتِهِمْ وَضَلالَتِهِمْ

يَعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ .

صوتٌ مُهْلِكٌ منَ السماء •مُشْرِقِينَ

دَاخِلِينَ في وقت الشُّروقِ

طين مُتَحَجِّر طبخ

■سِجِّيل

بالنار **الِلْمُتَوَسَّمِينَ** للمتَفَرِّسِينَ المَتَأَمِّلِينَ

> ■لَبِسبِيلِ مُقِيمٍ طريق ثابتٍ لم

يَنْدَرِسْ •الأَيْكَة

البإمام مبين

∎مُصْبِحِينَ داخلينَ في الصباح

طَريقِ وَاضِع الْحِجْرِ ديارِ ثَمُودَ

بُقْعَةِ كثيفَةِ الأشجار

عمد ﷺ •سَكْرَتِهِمْ

التي تُئنَّى قراءتُها في الصلاة

■اخفِضْ جَنَاحَك

تواضع ■المُقْتَسِمِينَ

أهل الكِتاب

خفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان). • تفخيم الراء دغام ، ومالا بُلفظ

مدً ٦ حسركات لزوماً ● مدّ ١ او ١ او ٢جسوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدّ حسركنــــان

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ الْآَلُ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ الْآَلُ

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَ لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ

عَن ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ الْآقِ ٱلَّذِينَ

يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ ال أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ الْإِنَّ فَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن

مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ الْآَلِيُّ وَٱعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ الْآَلِيَ

وَيُولُولُولُولِ الْمِنْ الْمِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْ

بِسَ لِللهِ أَلرَّ مُرا الرَّحِيرِ اللهِ الرَّحْمِرِ الرَّحِيرِ مِ أَيَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَنْهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

إِنَّ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيِّكُةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَكَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِ

أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ إِلا إِلا إِلا أَنافاً تُقُونِ إِنَّ خَلَق ٱلسَّمَوتِ

وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَّا خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمُ مُّبِينُ إِنَّ وَٱلْأَنْعَامَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ الله

■ الْيَقِينُ الْمُوْتُ المتيقِّنُ وقوغه

> ■ تَعَالَى تَعَاظَمَ بأوصافه

ا عضين أجزاء؛ منه

> ■ فَاصْد عُ اجهر

حقّ ومنه باطلٌ

الجليلة

 بالرُّوح. بالوَ حْي

> ■ نطفة منيي



شَدِيدُ الخُصُومَ بالباطل

■ الأنعام

الإبل والبقر والغنم

■ دفءً ما تُتَدَفُّوو ن به

من البُرْد

■ تريخون تُرُدُّونَهَا بِالْعَشِيِّي

إلى المَرَاحِ ■ تسرَّحُونَ

تخرجونها بالْغَدَاةِ إلى

المَسْرَحِ

و مدّ 1 حركات لزوما ● مدّ او او او جبوازاً ﴿ ﴾ في اخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ● نلخيم الراء ﴿ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ • ومنا الله ومركات ● مد حركتان

الْقَالَكُمْ أمتعتكم الثقيلة بشق الأنفس بمشقّتها وتعبها ■ قَصْدُ السّبيل بَيَانُ الطّريق المستقيم ■ جَائِرٌ مائِلٌ عن الاستقامة ■ تُسيمُونَ تَرْعَوْنَ دَوَابُّكُمْ = ذرًأ خَلَقَ وأبدُ عَ ■ مَوَاخِرَ فيه جَوَارِي فيه

تَشْقُ الماءَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرُلِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ شَ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيل وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُوْشَآءَ لَهَدَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُومِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّا يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرُتِ اللَّهِ ذَلِكَ لَأَيْةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ إِنَّا وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُواللَّهُ مُسَواً لَقَمَرُوا لَنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِأْمُرِهِ عِلَيْ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ الله وَمَاذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِلَى فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ أُحِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْأَلِي

جبالاً ثُوابت لِنُلا تَتَحَرُّ كَ وتضطرب لا تُخصُوها لا تُطِيقُوا خصر ها حَقَّ وثبت . أو لا مَحَالَة أساطيرُ الأولينَ أباطيلهم المسطّرة في كُتُبهم وَذُنُوبَهُمْ

■ زواستي

■ أنْ تميدَ

■ لا جَرَمَ

أؤزارَهُمْ

■ القَوَاعِدِ

الدعائم والعُمُدِ

آثامَهُمْ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَ تَدُونَ (أَنَّ وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ لَعَلَيْ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ الله أَفْمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ الله وَإِن تَعُكُّواْنِعَمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا شُورٌ وَنَ وَمَا تُعْلِنُونَ الْآلِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الْنِيُّ أَمْوَتُ عَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّا إِلَهُ كُرْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ الْمُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ﴿ إِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنْزِلَ رَبُّكُمْ أَ قَالُو ٱلسَّطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ لَيْكَ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِ يَ ٱلَّذِينَ ايخزيهم يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ ■ تُشَاقُونَ كُنتُمُ تُشَيَّقُونَ فِيهُمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ تُخاصِمُونَ وتُنازعُونَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْ فِينَ الْآِنَا ٱلَّذِينَ تَنُوفًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ■ الخزي الذُّلُّ وَالْهَوَ انْ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم فَأَلْقُواْ ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلْ مِن سُوعٍ بَكِيّ السُّوءَ الْعَذَات إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا فَأَدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَ ٓ أَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِي ■ فَأَلْقَهُ ا أظهروا هَا إِذْ وَالدُّنْ الْحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ا السَّلَمَ الاستسألام والخُضُوعَ النَّا جَنَّتُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَا رُهُمُ فَهَا ■ مَثْوَى مَأْوَى ومُقَامُ مَايَشَاءُ ونَ كُذُ لِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ الْآَيُ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّا هُمُ = حَاقَ بهم أحاط . أو نَوْلَ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمْ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ النَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِن كَانُو ٓ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْآيُ فَأَصَابَهُمْ

> نفخيم الراء شقلة

إخفاء، وموافع الغُنْة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ٦ حركات لزوماً ۞ مد٢ او ١٤ جـوازاً مد واجب٤ او ٥ حركات ۞ مد حــركتــان

سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ (إَنَّا

الجُتنِبُوا
 الطَّاعُوت
 كلَّ معبود
 تعالى
 جُهد أيمانِهم
 أغْلَظُهَا
 لَبُوْنَتُهُمْ
 لَنْبُونَتُهُمْ
 لَنْبُونَتُهُمْ
 لَنْبُونَتُهُمْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِين شَيْءِ نَحُنُ وَلَا ءَابَا وُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَ لِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلَهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الْمِثَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْوَتَ فِمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ إِن تَعْرَضَ عَلَىٰ هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ الْآلِي وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَيْ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرا لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِينَ الْآِثَا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَي عِ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظِّلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجُرَّا لَأَخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَتُوكُ لُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبِلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْمَ فَسَعَلُوا أَهْلَ كُتُب الشَّرائِع والتكاليف ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك ■ يَحْسِفَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ا تَقَلُّهُمْ مسايرهم ومتاجرهم النَّهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِهُ ٱلْأَرْضَ ■ بمُعجزين فائتين الله بالهَرَب أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الْوَيَأْخُذَهُمْ ■ تخوف مَخَافَةِ من فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ الْإِنَّ أُوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ العَذَابِ أُو تَنَقُص يَتَفَيَّأُ ظَلَالُهُ تَنْتَقِلُ من جَانِبِ رَبَّكُمْ لَرَءُ وفُ رَّحِيمُ الْإِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ إلى آخر ■ دَاخِرُونَ يَنْفَيُّوُّ الْظِلَالُهُ عِنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ صاغرون مُنْقَادُونَ المنك وَيلته يستجدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ = الدّينُ الطَّاعَةُ و الانْقيَادُ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكُبِرُونَ (إِنَّا يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فُوقَهِمُ 



■ واصباً دَائِماً . أو واجبأ ثابتأ

■ تجارُونَ تصييحون

بالاستغاثة والتَّضرُّعِ ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّا وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ (إِنَّ الْمُسْكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ (إِنَّ الْمُسْكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ (إِنَّ الْمُسْكُمُ إِذَا كُشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَا هُمَّ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( فَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَا هُمُّ تَأْلِلَهِ لَشَّعُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ الْآَقُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ الْهُ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأُنْيَ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ الْمِنْ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ مُعَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ مِنْ فَي ٱلتُّرَابِ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ (أَنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ الْإِنَّ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجْرَمَ أَنَّ لْهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ ثَالِكَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ۚ إِلَىٰ أُمَمِمِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ

تكْذيُونَ ■ كظية مُمْتَلِيءُ غَمّاً وغيظأ ■ يَتُوَارَى يَسْتَخْفِي ■ مُون هَوَانِ وَذُلِّ ■ نَدُسُّهُ يُخْفِيهِ بِالْوَأَدِ ■ مثل السوء صفته القبيحة ■ لا جَرَمَ حَقَّ وَثَبَتَ أو لا متحالة ■ مُفْرَ طُونَ مُعجَّلُ بهم

إلى النار

■ تفترون

عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ

ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيةِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا لَا إِنَّا لَا إِنَّا لَا اللَّهُ اللّ

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوتِهَ إِلَّ فِي ذَلِكَ ■ لَعبْرَةً لَعِظَةً بليغةً ■ فَرْتِ لَايَةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ (فَيُ ) وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعُ مِ لَعِبْرَةً نَسَّقِيكُمْ مِمًّا مًا في الكّرش من الثُّفل فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّارِينَ (إِنَّا ■ سَكُراً خَمْراً. ثُمَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حُرِّمَتْ بالمدينَةِ ■ يَعْرِشُونَ يَبْنُونَ من الخَلايَا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لِّقُوْمِ يَعْقِلُونَ (إِنَّ الْأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ ■ ذُلُلاً مُذَلَّلَةً مُستَهَّلةً لَكِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (إِنَّ أَمَّ كُلِي ■ أرْ ذَلِ الْعُمُر أردئه وأخسته ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخَرُجُ مِن بُطُونِهَا وهو الهَرَم ■ سواءً شَرَابُ مُّغْنَلِفُ أَلُونُهُ وفِيهِ شِفَآءُ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ شركاءً ■ خفدة أَعْوَاناً أو أولادَ يَنْفَكُرُونَ (إِنَّ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَّ كُمُّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرُذَٰلِ أو لاد ٱلْعُمْرِلِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ لِإِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ

> ر) فخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتار
 ادغام ، ومالا بلفظ

سد ٦ حـركات لزوساً ● مد٢ او ١٤ و ٦جــوازاً د واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حـــركتــــان

ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ الْآَيْ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْآُلُّا فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِٱلْأُمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُ وَنَ الْإِنَّا ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمَلُوكًا لَّايَقَدِرُعَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنَكُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أُحَدُّهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءِ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَلهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لللهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَالُ يَسْتُوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَر أُوْهُوَ أُقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ أُخْرِجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله المُعَالِمُ الطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ السَّكُماءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَآلِ



أبكم أخرس جلقة
 كل عثة وعيال

كَلَمْحِ البَصَرِ
 كانْطِبَاقِ جَفْنِ
 الْعَيْن وفَتْجِه

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُومِّن جُلُودِ تستخفونها تَجِدُو نَها خفيفةً الحمل ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وقتَ ترْحَالِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَاعًا إِلَى حِينِ مَتَاعاً لِبُيُوتِكُمْ اللهُ وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُم كَالْفَرْش ■ أَكْنَاناً مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ مَوَاضِعَ تَسْتَكِنُونَ فيها ■ سَرَابيلَ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِرَّ نِعْمَتُهُ مَا يُلْبَسُ من ثِيابِ أَوْ دُرُوعٍ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ■ بَأْسَكُمْ الطعنَ في ٱلْبَلَغُ ٱلْمُرِينُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا حرويكم ا يُسْتَعْتَبُونَ وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكُنْفِرُونِ ﴿ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم يُنظُرُون شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَ ثُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ يمهلون السُّلَمَ الْمِنْ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ الاستسلام لحكمه تعالى يُنظَرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالْوَاْرَبِّنَاهَ وَكُلَّاءِ شُرَكَا وَنُكَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ نِدِبُونَ اللَّهِ وَٱلْقُواْ

مد المستقبل ال

إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ إِنَّهُ ۗ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْلُآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَاعِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَانَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللهَيعَلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ

= بالعَدُل بإعطاء كلّ ذي حق حقّه = الإخسان إِثْقَانِ العمل . أو نَفْعِ الخُلْقِ



 ■ الْفَحْشَاء الذئوب المفرطة في القُبح

= البغى

التَّطَاوُ لِ على الناس ظلماً

■ كفيلاً

شَاهِداً رَقيباً

إبرام وإحكام

الكَاثاً

مَحْلُولَ الْفَتْل قَانَكُمْ

مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً وتحديعة

■ أرْبَى أكثر وأغر

= يَنْلُوكُمْ يَخْتَبُرُكُمْ

بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرَبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللهُ يِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ (أَنَّ) وَلُوْشَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُشْعَلْنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ المَّا المَّا

عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقُو ۗ إِ أَنكَ أَنكُ الْتَكْخِذُونَ أَيْمَنكُمُ دُخَلاً



ينقد ينقد ينقضي وينقنى
 فاستعذ بالله فاعتصم به سلطان تستلط وولاية
 روح القدس جبريل عليه

السلام

وَلَانَتَ خِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنْزِلَّ قَدَمُ بِعَدَ بُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسَّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الْأِنْ وَلاتَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللهِ هُوَخَيْرًا كُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ آنِ مَاعِندُكُمْ يَنفُدُ وَمَاعِندُ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ لِإِنَّا مَنْعَمِلُ صَلِحًامِّن ذَكر أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينًا لَهُ, حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينًا لَهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ (إِنَّهُ إِلنَّهُ النِّسَ لَهُ السَّلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ فُونَ الْآلِيالِ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ النَّا وَإِذَا بَدَّ لَنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُو أَإِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَكْثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ عُلْنَزَّلُهُ, رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الَّيْكَ

يُلْجِدُونَ إليه
 ينسبُونَ إليه أنه
 إيمالُمهُ
 السُتَحَبُّوا
 الخَتَارُوا وَآئِرُوا
 لَا جَوَمَ
 لا مَحَالَة
 البُّلُوا
 البُلُوا
 البُلُوا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِّسَابُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنْذَالِسَانٌ عَرَبِتٌ مُّبِينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ أَلِيمُ الْإِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَادِبُونَ النَّ مَن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌّ إِلَّا لَإِيمَنِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِأَلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيمٌ إِنَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ الْإِنَّا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمُّ وَأُوْلَيْكُ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ الْإِنَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِ نُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْنِا



رَغَداً
 طِيبًا وَاسِعاً
 أُهِلَّ لغيرِ الله بِه
 ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِه
 غيرُ اسمه تعالى
 غيرَ باغ 
 غيرَ طالِب
 لِلْمُحَرَّم لِللَّذَة 
 أُو اسْتِئار

ولا عَادٍ
 ولا مُتَجَاوِزٍ
 ما يَسُدُ الرَّمَقَ

ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ اللَّهُ اللّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّا وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَاكَانُواْ يَصَنعُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ الْإِنَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلُّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبًاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ (إِنَّ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ حُمُ ٱلْكُذِبَ هَنْدَاحَلُلُ وَهَنْدَاحَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (إِنَّا) مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَمْ عَذَا إِنَّ الْمِ الْآلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُو ٱلْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْأِنْ

بتعدِّى الطُّهِر ورُكُوب الرأس كأمة واحدة في عصره مُطيعاً خاضعاً الباطل إلى الدِّينِ الحقِّي مِلَّةَ إبراهيمَ وهي التوحيدُ = جُعِلَ السَّبْتُ فرض تعظيمه ضيق صَدْر

= بجهالة

■ كَانَ أُمَّةً

■ قَانتاً لله

له تعالى

■ حَنيفاً مَائِلاً عن

■ اجْتَبَاهُ

اصطفاه والحتَارَهُ

شريعتَهُ

■ ضيْق

وَحَرَج

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ الْإِلَّا إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةِ آجْتَدَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيع النَّهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعَ مِلَّةً إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَنِيُ إِنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ الْنَالُ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهْ تَدِينَ الْمِثْلُ وَإِنْ عَاقِبُ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبُ تُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخُيرٌ لِّلْصَّنِبِينَ الْآَلُ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ الْمَالَا





بِسُ لِلْهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَنِنَا ۚ إِنَّهُ

هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ

هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ١

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا

وَقَضَيْنَ إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا لِنَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ هُمَابَعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَلُ ٱلدِّيَارِّ

وَكَانَ وَعَدَامَّ فَعُولًا فِي ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمْ ٱلْكَرِّ ٱلْكُرِّ ٱلْكُرِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ

وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسْ عُوا وُجُوهَ كُمْ وَلِيدُخُ لُوا الْمسَجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيْتَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تُتَّبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تَنْزِيهاً لله وتعجيباً من قدرته ■ أُسْرَى سارَ لَيْلاً

■ سُبْحَانَ الذي

• و كيلاً رَبّاً مُفَوَّضاً إليه الأمرُ كلُّهُ

■ قَضَيْنَا إلى بني إسرائيل أعْلَمْنَاهُمْ بِمَا

سيقع منهم

■ لَتَعْلَنُ ■ لتُفْرطُنُّ في الظلم والعُدُوانِ

= أولِي بأس قُوَّةٍ وبَطْش في

الحروب ■ فَجَاسُوا

تَرَدُّدُوا لِطلِّبكُمْ

■ خِلالَ الدِّيَار وسطها

■ الكرَّة

الدُّولةُ والغَلبةُ ■ نفيراً

عدداً. أو عشيرة

■ ليسوءوا

وُجُوهَكُمْ لِيُحْزِنُوكُمْ

■ لِيُتَبَرُّوا

لِيُهْلِكُوا وَيُدَمِّرُوا

■ مَا عَلَوْ ا

ما اسْتُوْلُوْا عَلَيْهِ

عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَمُكُو وَإِنْ عُد شُمْ عُدُناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي ٱفْوَمُ وَبُشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا (أَنَّا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ اللَّهُ مَا الْحَالَ اللَّ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايَنَانَّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبُصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّا وَكُلُّ السِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَاهُ طَلِّيرٍهُ فِي عُنْقِهِ وَتُحْزِجُ لَهُ يُومُ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَلْهُ مَنْشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرْأُ كِنْبَكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الْ مَن الْهَتَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ فَوَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وُزُرَا أُخُرَى وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا (إِنْ الْوَالِيَّا أَرَدْنَا أَن تُهْلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقُولُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ

حصيراً
 سِجْناً أو مِهَاداً
 طَمَسْنا
 مُبْصِرَةً
 مُضِيئةٌ
 الزُّمْناة طائرة
 عمله القَدَّر عليه

■ لا تزرُ وَازِرةٌ لا تَحْملُ نفسٌ آثمةٌ

حاسِباً وعادًاً . أو مُحَاسِباً

> مُتُرَفِيهَا مُتَنَعِّمِيهَا وجَارِيهَا

وجَبَّارِيهَا • فَفَسَقُوا

فَتَمَرُّدُوا وعَصَوْا • فدمًّ ناها

استأصلناها ومحوْنا آثارَها • القرُونِ

الأمم

ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا الْإِلَّا

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نَّرِيدُ ثُمَّ ■ يَصْلَاهَا يَدْخُلهَا . أو جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّهَا مَذْمُومًا مِّدْحُورًا (إِنَّ وَمَنْ أَرَا دَ يُقاسِي حَرِّها ■ مَدْحُوراً مطروداً من ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَيِّكَ كَانَ رحمة الله ■ كُلَّا نُمدُ سَعَيْهُم مَّشَّكُورًا (إِنَّا كُلَّا نُمِدُّ هَـَؤُلاَّءِ وَهَـؤُلاَّءِ مِنْ عَطاَّء نزيدُ العطاءَ مَرَّةً بعد أُخرَى رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا شِنَّ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا ■ محظوراً ممنوعاً من عباده بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا ■ مخذولاً غير منصور ولا مُعانِ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَ لُوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُ هُمَا أَوْكِلاهُ مَا فَلا تَقُل لَّهُ مَا ■ قضى ربُك أمرّ وألزم أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا آتَ اللَّهُ وَأُخْفِضُ كلمة تضيُّ وكراهية لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَارْبَّانِي لا تَنْهَرْ هُمَا لا تَزْجُرْهُمَا صَغِيرًا ﴿ إِنَّ كُورًا عُلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُم ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ عما لا يعجبك ■ للأوّابين فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا (أَنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ التوابين عمًّا فرط منهم وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبُّذِيرًا الآنَ الْمُبَدِّرِينَ

كَانُو ٓ الْإِخُونَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا اللَّهُ عَلَىٰ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا اللَّهُ

■ مغلولةً إلى كنايةً عن الشُّحِّ ■ تبسطها كلّ كنايةً عن والإسراف نادِماً مَغْمُوماً أو مُعْدِماً يُضَيُّقُه على مَن يَشَاءُ ■ خشية إملاق خوف فقر تسلُّطاً على بالقصاص = يَبْلُغَ أَشُدُّهُ قوَّتُهُ على حفظِ مالِه بالقسطاس ■ أحْسَنُ تأويلاً مآلأ وعاقبة لا تُشِعُ

عن قك

البسط

التبذير

أخسوراً

■ يَقْدِرُ

■ خطئاً إثمأ

· سُلطاناً

القاتل

أو الدِّيَّة

بالميزانِ

■ لا تقف

■ مرحاً فرحا وبطرا واختيالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ مُ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ أَن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا لِنَبَّ وَلَا نَقَـٰكُو ٱ أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كِبِيرًا (إِنَّ وَلَانَقُرَبُواْ ٱلرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ إِنَّ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغُ أَشِدُّهُ وَأُوفُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاتَ مَسْ وَلَا الْإِنَا وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا (فَيْ) وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلَّ أَوْلَيْكِ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (آ) وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغُرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهِ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

■ مَدْحُوراً مُبعَداً من رحمة الله أفاً صفاكر بتُكُمْ أَفْخَصَّكُمْ رَبُّكُمْ ■ صرَّ فْنَا كرُّرْنَا بأساليب مختلفة ■ ئُفُوراً تباعُداً عن الحقّ لابتغوا لطَلَبُوا ■ مستوراً سَاتِراً لك عنهُم ■ أَكِنَّةُ أغطية كثيرة صمما و ثقلاً عظيما ■ هُمْ نَجُوَى يتناجَوْ نَ ويتسارون فيما بينهم ■ مسخوراً مغلوباً على عقله بالسُّحْر ■ رُفَاتاً أجزاءً مُفتتةً. أو تُراباً

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّدْحُورًا ﴿ إِنَّ الْفَاصْفَا كُورَ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذُمِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ إِنَثًا إِنَّكُمُ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (نَا اللَّهُ عَلَيمًا النَّا عَلَيمًا النَّا عَلَيمًا النَّا عَلَيمًا النَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا النَّا اللَّهُ عَلَيمًا النَّهُ عَلَيمًا النَّا اللَّهُ عَلَيمًا النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيمًا النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيمًا النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُومِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَّا عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا نَفُورًا الَّا قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ أَنَّا كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَنْغَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرَّشِ سَبِيلًا النَّهُ اللَّهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا النَّهُ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهٍ وَلَكِن للْأَنْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا الَّذِيُّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فَ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمُ وَقُرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا النَّ نَّخُنْ أَعْلَمْ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِإِذَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرِّبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنًّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (إِنَّا



■یکُبُرُ يعظم عن قبول الحياة ■ فطر کہ أبدعكم ■ فَسَيْنُغَضُو نَ يُحَرِّكُونَ استهزاءُ يَثْزُغُ بَيْنَهُمْ يُفْسِدُ ويُهيِّجُ الشر بينهم ■ زُبُوراً كتاباً فيه مِواعظً وبشارةً بك ■تخويلاً نقْلَهُ إلى غيركُمْ ■ الوسيلة القُرْبَةُ بالطاعةِ

والعبادة

الله قُلُ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا النَّ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوقَلُ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَسَنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ فَكُمْ فَسَنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ع وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بِينَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَاللَّهُ مَا عَلَمُ بِكُورًا إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّ بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الْأَقِي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَافُودَ زَبُورًا إِنْ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ فَكَ يَمْلِكُونَ كُشُفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُويلًا (إِنَّ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَنَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلُ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ اللَّهِ

وَمَامَنَعَنَا أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ ■ فَظُلُّمُوا بِها فكفَرُوا بها ظالمين وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْأَيْتِ ■ أحاط بالناس احْتَوَتُهُم قَدْرَتُه إِلَّا تَخُويفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا شجرة الزُّقُوم ■ طُغْيَاناً جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ تَجاوُزاً للحدّ في كفرهم ■ أَزَ أَيْتَكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا إِنَّا أخبرني الأُحْتَنكَنَّ ذَرِّيَتَهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لأستأصلتهم بالإغواء قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنَذَا ٱلَّذِي ■ استفزز كُرَّمْتَ عَلَىّٰ لَمِنْ أُخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ أُجلِبُ عَلَيْهِمْ صع عليهم وسقهم ذُرِّيَّتُهُ وَإِلَّا قَلِيلًا آلَ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ فَإِنَّ بركبان جُنْدك جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مُّوْفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ ومشاتهم ■ غُرُوراً مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ باطلا وخداعا ■ سلطان فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا تسلط وقدرة على إغوائهم غُرُورًا إِنَّا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكُفِّي ■ يُزْجى يبجري ويسوفي بر فق بِرَيِّكَ وَكِيلًا (فَأَ لَرَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

■ الشجَرَةَ الملعونة استنخف وأزعج ■ بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ

- حاصِباً ريحاً ترميكُمْ بالحصباء قاصِفاً مُهْلِكاً . أو شديداً

يغؤر ويغيب



ا تَبِيعاً ناصراً . أو مُطالِباً بالثأرِ منّا

■ فَتِيلاً

قدُّرَ الخيط في شق النواةِ

اليفتِنُونكَ ليصرُونُونَكَ ليصرُونُونَكَ

■ لتَفْتَرِ يَ لِتَخْتَلِقَ و تَتَقَوَّ لَ

> ■ ئۈڭن تميل

ضِعْفُ الحِياةِ
 عذاباً مضاعَفاً

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الْإِنَّ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا ﴿ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْثُمُ ثُمُّ لَا تِجَدُّواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا (أَنَّ اللهُ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزْقُنْهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لِإِنَّ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّ أُنَاس بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَنِهُ بِيمِينِهِ فَأُولَيِهِ كَيَقُرَهُ وِنَ كِتَنَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا الَّذِي وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ ع أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَّا ذُا لَّا ذُفَّنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

 ليستفز ونك ليستخفُّو نَك ويُزْعِجُونك ■ تحويلاً تغييراً وتبديلاً ■ لذُلُوكِ الشَّمْس بعد زوالها ■ غُسنق اللَّيْل ظلْمَتِه أو شدَّتِها قرآن الفجر صلاة الصبح ■ فتَهجّد به قصاً فيه ■ ئافلة لك فريضة زائدة خاصةً بك ■ مقاماً محموداً مقام الشفاعة العظمي ■ مُدْخل صدق إدْخالاً مرضياً جَيِّداً ■ زَهق الباطلُ زال واضمحاً ■ خساراً هلاكأ بسبب كفرهم ■ نأى بجانبه لَوى عِطْفَهُ تَكَبُّراً ■ يَتُوساً شديدَ اليأس من رحمتِنَا ■ شاكِلته

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُ وَنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (لِالْمُ) أَقِم ٱلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴿ كُا وَقُل رَّبِّ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدُقِ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِيمِن لَّدُنكَ سُلُطُ نَانَّصِيرًا ﴿ فَي وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ أَنُ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَاءً \* وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّهُ وَإِذَا أَنْعُمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَامَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسًا المُ قُلُكُ لُي عَمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ فَكُ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ وَلَبِن شِئْنَا لُنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيُّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اللَّهُ

مذهبه الذي يُشَاكُلُ حالَه

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ, كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ الْإِنَّاقُلُ لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ( اللهِ اللهِ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِيَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُ فُورًا (أَنْ ) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِر ) لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنَّ أُوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نِّخِيل وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهُ رَخِلُلُهَا تَفْجِيرًا اللَّهِ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ آَنَّ اللَّهِ مَا لَمُكَامِكُ مِ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَّقُ رَؤُهُ قُلْسُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا ﴿ إِنَّ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ ا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو ٓ الْبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًارَّسُولًا ﴿ قُلُ لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِكَةً يُمَشُونَ مُطْمَيِنينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم

معينا ■ صرَّ فَنَا ردُّدنا بأساليب مختلفة ■ فَأْبَى فلم يرْضَ = كُفُوراً جحوداً للحقّ ■ يَنْبُوعاً عَيْناً لا ينضَبُ ماؤها ■ كسفاً قطعأ ■ قيلاً مقابَلَةً وعماناً أو جماعةً = زُخرُف ذهَب

■ ظهيراً

سدُ ٦ حركات لزوماً ۞ سدْ٢ اوغاو ٦ جوازاً سدُ واحد عُ اه ٥ حركات ۞ سدُّ حب كتبان

مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا (فَقَ قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ

شَهِيدُ اللَّهِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا (إِنَّا

■ خَبَتْ سكن لهيبها ■ سعيراً لهبأ وتُوقُّداً و فاتا أجزاء مفتتة أو تُراباً

■ فتوراً مبالعاً في البُخُا

■ مسحورا مَغُلُو بِأُ عَلَى عقلك بالسنخر

■ مثبوراً هالكاً أو مصروقا عق الخير

> ■ يستفرُّ هُمْ يستخفهم

ويزعجهم للخروج

جميعاً مختلطين

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَأَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ } وَنَحَشَّرُهُمْ يُومُ ٱلْقِيكُمةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَثُكُمًا وَصُمّاً مّا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ حُكّامًا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمًا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا الْأِنَّا ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَغَلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (أَفَّ) قُل لَّوْأَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتِ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَهُوسَى مَسْحُورًا الْإِنَّا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَتَوُلاَءِ إِلَّارَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَوَ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا لِإِنا فَأَرَادَأَن يَسْتَفِرَّاهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا إِنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَلِبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُرُ لَفِيفًا ١

■ فَرَ قَناهُ سَنَّاهُ . أو أحكمناهُ و فصَّلْنَاه ■ عَلَى مُكُتْ على تُؤدَةٍ وتأنُّ

> ■ لا تُخافت لا تُسِرَّ



وَبِٱلْحَقّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فِنْ الْ وَقُرْءَ أَنَا فَرَقَنَاهُ لِنَقُرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ نَيْزِيلًا لِإِنَّا قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عِ أَوْلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا لِإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنا إِن كَانَ وَعَدُرِيِّنَا لَمَفْعُولًا الآبَا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَبَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ ﴿ فِي قُلِ الدِّعُوا ٱللَّهَ أُو الدُّعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحْفَا فِتْ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا النَّهِ وَقُل ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا شَا

الْبُولَةُ الْبُكِيْفِ الْبُكِينِ الْبُلِيلِي الْبُلِيلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبِلِيلِي الْبِلِيلِي الْبِيلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبِيلِي الْبِيلِي الْبِيلِي الْبِيلِيلِي الْبِيلِي الْبُلِيلِي الْبِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِي الْبُلِيلِيلِي الْبِيلِي الْبِلْبِيلِي الْبِيلِيلِي الْبِيلِي الْبِيلِي الْبِلْمِيلِي الْبِلْبِيلِي الْبِيلِيلِي ا

بس الله الرَّمْزالرِّح الله

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ، عِوجًا الْ قَيِّ مَالِيُّ نذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا حَسَنَا إِنَّ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ أَي مُنذِراً لَّذِينَ قَالُواْ اتَّخَاذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ فَا إِنَّا لَيْكُ



اختلالاً. أ.

اختلافأ

■ قَيْماً

مستقيماً معتَدلاً ■ بأسأ

عَذَاباً

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَا بِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ ■ كُبُرَ تُ كُلْمَةُ عَظُمَتْ في القُبْح أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إِنَّ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ ■ باخعٌ نفسك قاتِلُهَا ومُهْلِكُهَا ■ أسفاً عَلَى ءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا غَضّباً وحُزْناً = لِنَبْلُوَ هُمْ جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لنختبرهم ■ صعيداً جُرُزاً الله وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا الله أَمْ حَسِبْتَ تُرَاباً لانباتَ فيه ■ الكهف الغار المتسبع أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايُلِّنَا عَجَبًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ في الجَبَل ■ الرَّقِيم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَامِن لَّذُنك رَحْمَةً اللوح المكتوب فيه قصتُهم وَهَيِّ أَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى عَادَانِهِمْ فِي أوى الفتية التجؤوا ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ أَنْ مُعَنَّنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ ■ رشداً اهتداء إلى طريق الحقّ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا إِنَّ الْحَيْنَ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ■ أمَداً مُدَّةً إِنَّهُمْ فِتْمَةً ءَامَنُواْبِرِبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ آَنَّ وَرَبَطْنَا رُبطنا شَدَدْنَا و قوَّيْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ■ شططاً قولاً بعيداً عن الحقّ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ إِلَهُ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا إِنَّ هَـ قُلْاءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللَّهَ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بِينَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا (فَ)

> نفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَظ

مد ٦ حركات لزوما → مد١ او ١١ ٩ جـوازاً
 مد واجب٤ او ٥ حركات → مد حــركتـــان

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعَ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُ اللَّهَ اللَّهَ فَأُورُ اللَّهَ الْكَهْفِ يَنشُرُلكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئُ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلسَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهُفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ بَبَ تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَٰ لِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَن يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّنْ شِدًا اللَّهِ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَواطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بِيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثُنَّةً قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدُكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحَمْمُ أَحَدًا (إِنَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذَا أَبَدًا



مِرْفَقاً
 ما تَنْتَفِعُونَ به
 في عَيْشِكُمْ

■ تزاوَرُ تميلُ وتَعْدِلُ

تقرضهم تعدل عنهم وتبتعد

■ فَجُوَةٍ منه متَّسَعٍ من الكهْنِ

بالوصيد
 فناء الكهف

■ رُعْباً خَوْفاً وفزَعاً

• بورقكم بدراهمكم

أزكى طَعَاماً
 أخل . أو أجْوَدُ

المضروبة

يَظْهَرُوا عليكُم
 يَطلِعُوا عليكُم

ا أغشرنا عليهم اطلقت الناس عليهم عليهم عليهم عليهم ظنّاً من غير دليل قلّا تُمَارِ فَلَا تُمَارِ فَلَا تُمَارِ فَلَا تُمَارِ هَدَانِة وإرشاداً للناس هداية وإرشاداً للناس

ملجاً تَعْدِل إليه وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَبُّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُ مُ كَانَّهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلَّهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيُامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمْ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلَّءَ ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا (أَنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ إِنَّا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقُرَبَ مِنْ هَنَارَشَدًا (إِنَّ وَلَبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ تُلَاثُ مِأْتُةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ شِعًا وَأَنَّ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عِلْحُدًا إِنَّ وَٱتَّلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا الْإِنَّا

■ اصبر نفسك احبسها وثبتها = لا تغد لا تَصْرف مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ جَعلْناه غافلاً نار ■ فُرُطاً إسْرَافاً أو تَضْييعاً ■ سُرَادِقُها فسطاطها ■ كالمهل كدُرْدِي الزَّيْتِ ■ مُرْ تَفَقاً متَّكاً . أو مقرّاً ■ سُنْدُس رقيق الدِّيباج ( الحرير ) ■ إستبرق غليظِ الدِّيبَاجِ

> ■ الأرائك السرر المزيّنةِ الفَاخِرَةِ ■ جنتين

■ حَفَفْنَاهُما أخطناهما

■ أُكُلَهَا

ثَمَرها الذي يُؤْكَلُ ■ لم تظلِم

لم تَنْقُصُ

 ■ فجّرُ نا خِلالَهُمَا شققنا وسطهما

■ ثُمَرٌ

أموالٌ كثيرة مُثْ ■ نفراً

أعواناً أو عشيرةً

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً , وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَلَهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ، فُرُطًا (إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةُ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا الْآِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا النَّ أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ لَا يُعَلِّوْنَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرُآبِ لِكَ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ) ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا (إِنَّ كِلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ﴿ ثَبُّ وَكَانَ لَهُ مُرُّفْقَالَ لِصَحِيهِ عَوْهُوَيْحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَاللَّا وَأَعَزُّ نَفَرًا الْأِنَّا

■ تَبِيدُ

تَهْلِكَ وَتَفْنَى مُنْقَلِناً

مرجعاً وعاقبةً

لكناً
 لكناً
 لكناً

هُو اللهُ رئبي

أَقُولُ: هو اللهُ رُبِّي • حُسْناناً

عذابأ كالصواعق

والآفاتِ

■ صعيداً تراباً أو أرضاً

و زَلَقاً

لا نَبَاتَ فيها .

أو مُزْلِقَةً عوراً

. غَائِراً ذاهباً في

الأرض • أحيطَ بشَمَره

أهلكت أمواله

يُقَلُّبُ كَفَيْهِ

كنايةٌ عن النَّدَم

والتحسر

■ خاويةً على عروشها

ساقِطةً هي

ودعائمها

الولاية لله

النُّصرةُ له تعالى

وحدَه • عُقْباً

. علقبا عاقِبَةً لأوليائِه

عاقِبه لاوليانِه

■ هشیما

يابساً متَفَتَّتاً تذرُوهُ الرَّيَاحُ

■ تذرُوهُ الرِّيَاحُ تفرُّقُهُ وتَنْسِفُهُ وَدَخَلَجَنَّتُهُ, وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَمَ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ الْمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ الْمَا أَظُنُّ أَلسَّاعَةً قَايِمةً وَلَيْن رُّدِد تُ إِلَى رَبِّ الْمَاعَةُ قَايِمةً وَلَيْن رُّدِد تُ إِلَى رَبِّ

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَلُهُ مَاحِبُهُ , وَهُوَيْحَاوِرُهُ وَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَكَفَرْتَ بِأَلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا

الْآ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا الْآ وَلَوْلاَ إِذَ

دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ا

أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الْآَثِيَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً

عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِيّ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ

فِئَةٌ يُنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا اللهَ هُنَا لِكَ ٱلْوَلْيَةُ

لِللَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُفَّبًا لَيْ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ

ٱلدُّنْيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَنبَاكُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَة وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّفَندِرًا (فَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّفَندِرًا (فَا

، ومواقع الغُنَّة (حركتان) فخيم الر

صد ۲ حركات لزوماً ● مد۲ او او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركتسان

وما

191

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ ظاهرةً لايسترها خَيْرُعِندَرِيِّكَ ثُوابًا وَخَيْرًا مَلًا الَّهِ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى وقتاً لإنجاز ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنا وَعُرضُواْ الوعد بالبعث عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِ تُتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُ مَ يًا هَلاكُنَا أُلَّن بَعْعَلَ لَكُم مُّوْعِدًا (إِنَّ وَوُضِعَ ٱلْكِئُبُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَّا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَب عدها وضبطها لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ أغوانأ وأنصارأ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُواْ مَهْلِكاً يَشْتَرَكُونَ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهِ عَ مُواقِعُوهَا واقِعُونَ فيها أَفَنْتَخِذُونَهُ, وَذُرِّيَّتُهُ وَأُولِياءً مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (إِنْ ﴿ مَّا أَشْهَا تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا

مكانأ ينصرفون

■ بارزة

شيء

■ موعداً

■ مُشْفِقين

خائفين ■ يا ويلتنا

■ لا يُغادِرُ لا يَتْرُكُ

■ أحصاها

■ غضداً

■ مَوْ بِقاً

ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم شُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (إِنَّ الْمُ

الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكًا وَيُ اللَّهِ مِن اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعُوهُمْ

فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْبِقًا ( أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ

صَرَّفْنا
 كَرُّرْنَا بأساليبَ
 مختلفة

■ قُبلاً

أنواعاً . أو عِياناً للذحضوا

يدجصوا لِيُبْطِلُوا ويُزيلُوا

■ هؤوأ
 سُخْرِية

■ أَكِنَّةُ

أغطية كثيرة

وَقُواُ
 صَمَماً وِثِقَلاً فِ

السمع

■ مَوْئِلاً

مُنْجِئُ ومَلْجُأُ • لِمَهْلِكِهِمْ

لِهَلَاكِهِمْ

مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ
 مُلْتَقَاهُمَا

= حُقْباً

زَمَاناً طَويلاً

سَرباً
 مَسْلكاً ومنفذاً

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن صَحُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكَ ثَرَشَيْءِ جَدَلًا (إِنَّ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ الْإِنسَانُ أَكْهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغَفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ الْأَوْلِينَ أَوْيَا نِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (أَنِّ وَمَا نُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّوْلِينَ أَوْيَا نِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (أَنْ وَمَا نُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَسِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيَجُدِلُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ هُزُوا (إِنَّ الْمُؤْمِلِينَ اللَّهُ مَنْ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ هُزُوا (إِنَّ اللَّهُ وَمَا أَنْدِرُواْ هُزُوا (إِنَّ اللَّهُ وَمُنَا لِيلِي وَمَا أَنْدِرُواْ هُزُوا (إِنَّ وَمُنَا لِللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ مَنْ وَمُنَا اللَّهُ وَلَيْ وَمُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَهُمْ

ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُ مِ مَّوْعِدُ لَنْ يَجِدُواْمِن دُونِهِ مَوْبِلًا (إِنَّ الْعَذَابَ بَلِ لَهُ مُ مَوْبِلًا

وَتِلْكُ ٱلْقُرُى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم

مُّوعِدًا ﴿ فَأَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَالَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى

أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا إِنَّ فَلَمَّا بِلَغَا

مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَيَّا اللَّهُ

رمواقع الغُنْة (حركتان) نفخيم الراء ومالا يُلفظ فلقلة

دُ ٦ حـركات لزومـاً 🛑 مدَّ٢ أو£او ٦جــوازا واجب£ او ٥حركات ⊜ مدّ حـــركنـــــاز

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا (إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا آَنَا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّاعَلَى عَاتَارِهِمَا قَصَصًا إِنَّ فَوَجَدَاعَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ أُهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا (فَيَّ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا الْإِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا الْإِنَّ وَكُنْ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَحِطْ بِدِ خُبْرًا الْإِنَّ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (أَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُرَّا (أَنَّ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُرَّا (أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلّ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الْإِنَّا فَأَنظَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرقَهَا قَالَ أَخْرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا (إِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَأَنطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَنْلَهُ ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

■نَصَبأ تعبأ وشِدةً

■ أرَأَيْتَ أَخْبِرْنِي. أَو تَنبَّهُ

> و تَذَكَّرْ • أَوَيْنَا

التجأنًا عَجُباً

اتُخَاذاً يُتَعَجَّبُ

= نبغ

نَطْلُبُه • فارتـدًا

- فارندا زُجْعًا

■ آثارِهِمَا طريقهما الذي

> جاءا فيه • قصصاً

- تصحب يقصًانِه ويتبعانِه

■ رُشْداً

صَوَاباً. أو إصَابَة خَيْرِ

■ ځښرا

عِلْماً ومعرفةً

■ إمْراً عَظيماً مُنْكَراً

لا تُرْهِقْنِي
 لا تَعْشنِي ولا

لا بعشنبي ولا تُحَمَّلنِي

عُسْراً
 صُغُوبَةً ومشقَّةً

لكرأ
 مُذكراً فظيعاً

ن) نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ



مد ۲ حركات لزوما . مد ۲ او ١٤ و ٢جوازاً مد وازاً مد وزاً مد وز



■ فَأَبَوْا فامتنعُوا

■ يَنْقَضَّ يَسْقُطَ

وراءهم
 أمامهم

■ غَصْباً

استلاباً بغير حقًّ

يُرْهِقَهُمَا
 يُكَلِّفَهُمَا
 يُغشِيهُما

 زكاة طهارة من السُّوء

و رُحْماً

رحمةً وبرّاً بهما يُلْغا أشدُهما

قُوْتَهُمَا وَكَالَ عقلهما

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( أَن اللَّهُ عَالَ إِن اللَّهُ عَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَهِّحِ بِنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذُرًا الله الله الله المُعَلَّمُ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُأُن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا الَّهِ عَالَ هَنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنِّيتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ إِنَّ وَأُمَّا ٱلْغُلَيْمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا الله فَأَرَدُنَا أَن يُبُدِلَهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًامِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لَّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَلْغَا ٱشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّنزَيِّكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنْ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا لِيْنَا

> ) فنفيم الراء فنقلة

إخفاء، ومواقع الغُثّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ٦ حركات لروما → مد٢ او ١٤ و ٦ جوازا مد واجب ١ او ٥ حركات → مد حسركتسان

إِنَّا مَكُّنَّالُهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إِنَّا فَأَنْبَعَ سَبَبًا

الْهِ حَتَّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمًا قُلْنَايَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ

فِيهِمْ حُسْنًا اللهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ فَيُرَّدُّ إِلَى رَبِّهِ

إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن

دُونِهَا سِتُرَا لِنَا كَذَٰ لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا لِنَا ثُمَّ أَنْبَعَ

سَبِبًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا

لَّايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا (إِنَّ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

وَيَنْهُمْ رَدُمًا (فَأَاءَ اللهِ فَيْ زُبُر ٱلْحَدِيدِ حَتَّ إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ

قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَا تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا

الله فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهُرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ فَتَبَا الله

فَيُعَذِّبُهُ عَذَا بَانُّكُرًا الْإِنَّ وَأُمَّا مَنْءَا مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ ، جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسْرًا الْمِنَا ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا الْإِنَّا حَتَّى مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحِعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ سَدَّا إِنْ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بِيَّنَكُرُ

عِلْماً يُوَصِّلُهُ إليه

= فَأَتُبَعَ سَبَبا

سَلَكَ طريقاً ■ تغرُّ بُ في غَيْن بحسب رأي العَيْن

ذات حَمَّاة (الطين الأسود) = حُسْناً

هو الدعوة إلى الحقّ ■ ٺکرا

منكراً فظيعاً ساتراً من اللباس

والبناء = خيراً

علماً شاملاً ■ السُّدِّين

جبلين مُنِيفَيْن يَا جُو جَ وما جُو جَ قبيلتان من ذرية

یافث ابن نوح ■ خُوْ جاً جُعْلاً من المال

حاجزاً فلا

يصلونَ إلينا حاجزأ حصينأ

■ زُبَرَ الحَدِيد

قطعة العظيمة الصَّدَفَيْن

جانبي الجَبَلَيْن ■ قطر أ

نُحاساً مُذَاباً ■ يَظْهَرُ و هُ

يَعْلُوا ظَهْرَه نَقُباً : حرقاً وثَقْباً ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا دَكَّاءَ

أرضأ مُسْتَوِيَةً

يمو ځ
 تختلط

ا غِطَاءِ غشاءِ غَليظِ

وسِتْرٍ كَثَيْفٍ

■ نُزُلاً

منزلاً أو شيئاً يَتمَتَّعُونَ به

■ وَزْناً

مقداراً واعتباراً

حَوْلاً
 تَحُوُلاً
 وانتقالاً

■ مذاداً

هو ما يكتَبُ به

لِكُلِمَاتِ رَبِّي

معلوماته

وحكمتِه تعَالى

لنفد البُحْرُ

قَنِي وَقَرَغَ مَدُدأً

عَوْناً وريادَةً

قَالَ هَنذَارَ حَمَةً مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ, دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُرَبِّ حَقًّا الْأِنَّ ﴾ وَتَرَكَّنَا بِعَضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (إِنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَبِذِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا (إِنَّا ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّهُ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُوْلِيَآءً إِنَّآ أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا آتِ اللَّهُ فَلْهَلُ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا النَّا الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلَقَابِهِ عَ فَحَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنًا الْفَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْءَ ايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْإِنَّا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَأَلُ قُلُ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قِبُلُأَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا الَّذِي قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرْمِتُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَيَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا النَّالَّ

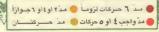



## مِنْ الْمُورَاقِ فِي الْمُرْافِي الْمُورِينِينِ الْمُورِينِ الْمُرْافِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ

## بسُ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرِّحِيمِ

كَهِيعَسَ إِنَّ ذِكْرُرَ مَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ، زَكُريًّا اللهُ

إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنَّى وَالشَّتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقِيًّا إِنَّ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمُولِلَي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا إِنَّ يَرَثُني وَنُرثُ

مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا إِنَّ يَنزَكَريًّا

إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ بَحْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمُّ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَ بِينٌ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبُلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْعًا إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِي عَالَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا

تُكلِّمُ ٱلنَّاسَ تُكنَّ لَيَالِ سَويًّا إِنَّ فَخُرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَالْعَلَقُ فَلْ عَلَيْ فَعَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعِيْ فَعَلْمِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْ فَعَلَى فَعَلَمْ عَلَيْ فَعِلْ فَعَلَى فَوْمِهِ عَلَيْ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَوْمِهِ عَلَيْكُونُ فَعَلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعِلْمِ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْمُ فَعِلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعِلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعِلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَعُلِمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلِمِ عَلَى فَعَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَعَلَمُ عَلَى فَع

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًا الْإِلَا

■ نداء خفياً دُعَاءً مستُوراً عن الناس

 وهن العظم ضَعْفَ وَرَقً

■ شَقياً خائباً في وقتِ مَا

خِفْتُ الْمَوالِي

أقاربي العصبة

ابْناً يَلى أَمرَك بَعْدِي

مرضياً عِنْدَكَ

 أنّى يكُونُ كيف يكُونُ

■ عتباً حالةً لا سبياً إلى مُدَاوَاتِهَا

■ سَوِيّاً سليماً لا خَرَس بك ولا عِلَّةً

 بُكْرَة وَعَشِياً طَرِفَى النهارِ

يَنِيحِينَ خُذِ ٱلْحِتَابِ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا الْإِنَّا رحْمَةً وعطفاً على الناس وَحَنَانًامِّن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ إِنَّ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ ■ زكاة بَرَكَةً. أو طَهارةً يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ وَسَلَكُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ يَمُوتُ مِنَ الذُّنُوب ■ كاذَ تَقَا مُجْتَنِباً للمعَاصِي وَيُومَ يُبْعَثُ حَيًّا إِنَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَاذَتُ ■ جُبّاراً عَصيّاً مُتَكَبِّراً مخالِفاً لربه مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرِقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِمَابًا ■ انْتَبَذَت اعْتَزَلْتُ وانْفَرَدَتْ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابِشُرَاسُويًّا الْإِنَّ قَالَتْ إِنِّ ■ حجاباً سبتر أ أَغُوذُ بِٱلرَّحْمُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا الْإِنَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ ■ سَويَا كامر البنية = بغياً رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي فاجرة ■ قَصِياً غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا إِنَّ قَالَ كَذَلِكِ بعيداً وراء الجَبَل قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُّقْضِيًّا شِيُّا ﴿ فَكُمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ﴿ إِنَّ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ■ فأجَاءها قَالَتْ يَلَيْتَني مِتُّ قَبْلُ هَلْدَاوَكُنتُ نَشْيًا مَّنسِيًّا الْآيُ

فَأَلْجِأُ هَا وِ اصْطرُّها ■ نسياً منسياً

شيئاً حقيراً متروكأ

■ ستريّا

جَدُولاً صغيراً

■ جَنِيّاً صالحاً للاجتناء



فَنَادَ نِهَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ إِنَّا الْمَالَ

وَهُنِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَافَإِمَّاتَرِينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ آَلُ فَأَتَ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالُواْ يَكُرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١ إِنَّ يَتَأَخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ إِنَّ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي عَبُّدُ ٱللَّهِ ءَاتُلْنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي نِبيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَىٰ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا الْإِنَّ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ إِنَّ وَٱلسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبِعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (إِنَّ مَا كَانَ لِللَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَاقَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ إِنَّى فَيَكُونُ الْآَثَ وَإِنَّا ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُورُ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ شِيَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْ مِعَظِيمِ الْإِنَّ أُسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ( الْمِثَا

قري غيناً
 طيبي نفساً
 ولا تُحْزَنِي
 عظيماً منكراً
 المهد
 الفراش الذي
 نهياً للصبيً

■ بَرُّا بارٌا

أرادة

يَشْتُرُونَ
 يَشْجُونَ
 أو يَشْجَادُلُونَ
 بالباطلِ
 قضي أمرأ

الندامة الندامة الندامة الشديدة الشديدة مستقيماً الشديدة عصياً كثير العصيان المستقيما المستقيما العصيان العصيان العصيان العصيان العصيان العصيان العلام المستقيم والما العلام المستقيم والما المستقيم والما المستقيم والما المستقيم والما المستقيم والما المستقيم والمستقيم والمستقي

أخلصته الله واصطفاه وَأَنذِرْهُمْ يُومَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْمِثَا إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا الْإِنَّا يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعْنِي أَهْدِكُ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَتِي يَ إِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأُهْجُرْنِي مَلِيًّا إِنَّ قَالَ سَلَكُمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا الْإِنَّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَالْمَا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيًّا ﴿ إِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا إِنَّ الْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رُسُولًا بِّبيًّا الْإِنَّا

وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ إِنَّ ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ بَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ ۗ وَأَذَكُّرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا بُّبَّيًّا ﴿ فَكَانَ يَأْمُرُأَهُ لَهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَعِندَرَبِّهِ مَرْضِيًّا الْفَا وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَا لَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ <u>ۅٙڡڹڎؙڗۣٮۜۜۼٳڹڔؙۿؚؠ؏ؘۅؘٳؚڛ۫ڗٙۼۑڶۅٙڡؚڝۜڹ۫ۿۮؠ۫ڹٵۅۘٱج۫ڹؽڹٵؖٳۮٵڹٛڹؙڮؘۼڲؿۿ۪</u> ءَايَنْ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَّدًا وَبُكِيًّا الْهِ هُفَافَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الْ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَمْ مُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ

قَرَّبْناهُ تَجِياً
 مُنَاجِياً لنا
 الْجُنْبِيْنَا
 السطفينَا والْحَثْرُ نَا
 اللُّبُوةِ وَ
 بَاكِينَ مِن
 خَرُاءَ الشّهِ اللهِ وَ عَمَلُكُ اللهِ وَ عَمَلُكُ اللهِ عَمِلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهُ عَمَلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهُ عَمَلُكُ اللهُ عَمَلُكُ اللهُ عَمَلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهِ عَمَلُكُ اللهُ عَمِلُكُ اللهُ عَمِلُكُ اللهُ عَمِلُكُ اللهُ عَمِلُكُ اللهُ عَمِلُكُ اللهُ عَمِلُولُ عَمِلْ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَمِلْ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَمِلْ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُكُ الل

■ لغواً قبيحاً أو فضولاً من الكلام

عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا إِنَّ وَمَانَنَازَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ,مَابَيْنَ

أَيْدِينَا وَمَاخُلُفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّ اللَّهُ

باركين على ركبهم لشدة الهول عتباً عصباناً أه جراءة ■ صلياً دُخُولاً. أو مُقاساة لحرِّها ■ واردها بالمرور على الصراط فوقها ■ نَديَا مجلسأ ومجتمعا ■ قرن ■ أحْسَنُ أَثَاثًا متاعاً وأمه الأ ■ رئياً منظرا وهيئة = فليمُدُدُ له يُمْهِلُهُ اسْتِدْرَاجِاً ■ أضعف جندا أعوانا وأتصارا

خير مرداً
 مرجعاً وعاقبة

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرُ لِعِبُدَتِهِ } هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَإِنَّ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا لِإِنِّا أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبِلُ وَلَمْ يَكُ شَيَّا الَّهِ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حُولَ جَهَنَّمُ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنِيًّا ﴿ أَنَّ أَنْحُنُ أَعْلَمْ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِيًّا (إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمُّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِثِيًّا آلِيْ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاينتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آَنُ وَكُورَ أَهْلَكُنَا قِبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءً يَا الْأِنِي قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأُوْلُ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَرِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدَيَّ وَٱلْبَاقِينَتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندُ رَبِّكَ ثُوالْبَاوَخَيْرٌ مَّرَدًا لِإِنَّا

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجِايَلِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَتَ مَا لَا وَوَلَدًا الله الطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ التَّخَذَعِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اللَّهِ كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ فَهُ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرُدًا إِنَّ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ لَهُ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا إِنَّ كُلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ إِنَّ أَلَوْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ﴿ فَالْ تَعْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَإِلَّا مَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَإِلَّا مَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَإِلَّا مَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَإِلَّا مِنْ اللَّهُ مُ عَدًّا الْفَكُ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَعِندَ ٱلرَّمْنِ عَهَدًا اللَّهِ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهِ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيًّا إِدًّا ﴿ اللَّهُ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا الَّهِ أَن دَعَوا لِلرَّحْمَن وَلَدًا الله وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا الله إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا (إِنَّ النَّهُ لَقُدْ أَحْصَاهُمْ

أنحبرني ■ نَمُدُ له نْزِيدُهُ ■ عزَا شفعاء وأنصارأ ■ ضداً ذلاً وهواناً لا عزا ■ تؤزُهُم أزَا تغريهم بالمعاصي إغراءً ■ و فدا ركباناً. أو وافدين للعطايا **■**وژدأ عطاشاً . أو كالدُّواب ا إذا منكرأ فظيعا ■ يَتَفَطُّرُ نَ مِنْهُ يتشققن ويتفتُّنُّ من شناعته ■ تخرُّ الجبالُ تَسْقُطُ مهدودة

عليهم

■ أفرأيت

وَعَدَّهُمْ عَدًّا إِنَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرْدًا الْفِي



■ لتشقى لتتعت بالإفراط في المكابدة ■ الثّرى التراب النّديّ ■ أُخفَى حديث النَّفْس وتحواطرها ■ آنستُ ناراً

مودّة ومحبّة في القلوب = قوماً لُدَا

شديدي الخصومة

بالباطا

■ قَرْنِ أُمَّةٍ

■ تُحِسُ تَجدُ . أو تَرَى . أو تعلم

> ■ رکزا صوتاً خفياً

أبصرتها بوضوح ■ بقبس بشغلة على رأس عود ونحوه

■ هٔدی هادياً يَهْديني للطريق

■ المُقَدَّس المطهّر. أو المبارّك

إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَا خَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُ الْمُ ال

ك • مد ٢ حركات لزوما • مد ٢ او ١٤ و ٢ جـوازاً ﴿ ﴿ ﴾ إخفاء، ومواقع الغنَّة (حركتان) • نفذ • أَنْ مُدُواجِبِ } أو مركات • مد حسركنسان ﴿ الْأَمْرُ ﴿ ﴿ الْعَامِ، وَمَالَا بَلَفْنَا • فَا فَلْ

أكاد أخفيها
 أثرت أن أسترها
 من تفسي

■ فَتُرْدٰی فتہلك

أتوكأ عليها
 أخامل عليها

أهش بها
 أخبط بها الشج

ليسُّقطُ ورقه • مآربُ أُخْتُرَى

> حاجاتٌ أُخَرُ • سيرَتها

إلى حَالَتها

■ إلى جَنَاحِكَ تَحْتَ عَضُدِكَ الأيسر

الايسر • سُوءِ

بَرُص طغى جَاوَزَ الحَدَّ فِي العُتُوُّ وِ التَّجَبُر

■ أزْرِي ظهْري أو قوَّتِي

■ أوتِيتَ سُؤلَكَ مستولكَ ومَطْلُوبَكَ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي آلِيًّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِي أَ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فِيلَ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبِعَ هُوَلَهُ فَتُرْدَىٰ ﴿ إِنَّا وَمَا تِلْكَ بيمينِكَ يَكُوسَىٰ إِنَا قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّوُّا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ (إِنَّ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ إِنَّ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (أَنَّ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (إَنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايُتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ فَأَلَّ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (فَ) وَيَسِّرْلِي أَمْرِي (إِنَّ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي الْإِنَّ يَفْقَهُواْ قُولِي الْإِنَّ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي (فَأَ) هَرُونَ أَخِي النِّبُ ٱشْدُدْ بِهِ عِ أَزْرِي النِّكَ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي النَّكَ كُنْسَبِّحَكَ كَثِيرًا لِآبً وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا لِنَهُ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا لَهُ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ لِآتًا وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى لِآتًا

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (أَنَّ أَنِ أَقَدِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِ فِيهِ اقذفه فِي ٱلْيَرِّفَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلهَ وَالْقَيْتُ

عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَ آبَ إِذْ تَمْشِيَّ أَخْتَكَ

فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى ٓ أُمِّكَ كَ نَقرّ

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَتَّكَ فُنُونَا

فَلَبِثَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمٌّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِ يَمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَىٰ قَدُرِ يَمُوسَىٰ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِنَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِنِي وَلَا نِنيا

في ذِكْرِي إِنْ ٱذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى إِنَّا فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لِّينًا

لَّعَلَّهُ, يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ إِنَّ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَانَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا لَ

أَوْأَن يَطْغَي (فَا قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

النَّ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ يلَ

وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْجِئُنَاكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ

ٱلْمُحْدَىٰ الْإِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ

وَتُولِّي الْأِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى الْأِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمُّ هَدَى إِنْ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى إِنَّ الْأَوْلَى الْ

ألقيه واطرحيه

لتصنع على عینی إتربى بمراقبتي

> ورعايتي ■ ىكفله

يضمه ويربيه فتناك

خلصناك من المحن مرارأ

> اصطنعتك لنفسى

اصطفيتك لرسالتي

• لاتنا

لا تَفْتُرا وَلا تُقصرُ

يَفُرُ ط علينا

يعجل علينا بالعقوبة

يطغى يَزْ دَادَ طُغْيَاناً

وغتوا

خلقه صورته اللائقة

بمنفعته

القُرُون الأمم

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِّ فِي كِتَابِّ للايضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (أَهُ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَأْزُورَجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى إِنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِّأُولِي ٱلنَّهَىٰ (فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ خَلَقُنْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (فَأَكُونُ وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِّي إِنَّ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَلْنَا أَتِينَّكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ عَلَيْهِ مَا أَتِينَّكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ أَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَى اللَّهِ مَا لَزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى (أُفُ فَتُولِّنُ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَى إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابً وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ إِنَّ فَنَنزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوي (إِنَّ عَالُو ٓ إِإِنْ هَلَا نِ لَسَحِرَ نِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَهْداً
 كَالْفِرَاشِ الَّذِي
 يُوطًا للصَّبِي
 سُبُلاً
 طُرُقاً تَسْلكُونَها



أزواجاً
 أصنافاً

■ شتى
غتلفة

لأولي التهي
 أصحاب العفول

■ أبى امتنع عن الإيمانِ والطاعةِ

مكاناً شوئ
 وسطاً أو مُسْتَوِياً

يومُ الزَّينَةِ
 يومُ عيدِكُم

■ فَجَمَعَ كَيدَهُ سحرته الذين يكيدُ بهم

■ فیسْجِتَکُم یستأصِلَکُم ویبیدکُمْ

السَّرُوا النَّجوى أَخْفُوا التَّنَاجِي أَخْفُوا التَّنَاجِي أَشَدَّ الإخفاء

قَأْجُمِعُوا كِيدَكِمَ
 فَأُجُكِمُوا

 سَحرَكُمُ

■ أفلَخ فازَ بالمطلوب

فأؤجس أضمر . أو و جَدَ تلْقَفْ تبتلغ وتلتقم فَطَرَ نَا

أبدعنا وأؤجدنا

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَأَ) قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَمُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى الْبُنَّ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ الْبُنَّ قُلْنَا لَا تَحَفَّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ إِنَّ الْقِي مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُو ٓ أَيِّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسُحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى (إِنَّ اَفَأَلِقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ إِنَّا قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (إِنَّ قَالُواْ لَن نُّوَّ ثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيِّنْتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَندِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَا إِنَّاءَ امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيِنْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى اللهِ اللهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّ مَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى إِنَّا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُكِي (فَعَ) جَنَّتُ عَدَنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الْآنِ

وَلَقَدُ أَوْحَيْنًا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضْرِبُ لَمُمْ طَرِيقًا

فِي ٱلْبَحْرِيبَسًا لَاتَحَافُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَى الْإِنَّ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

بِجُنُودِهِ عَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ (١٠٠) وَأَصْلُ فِرْعُونُ قُومَهُ

وَمَا هَدَىٰ الْأَبِّ يَنْبَنِي إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ

جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمِنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (إِنَّ كُلُواْ

مِن طِيِّبَتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلا تَطْعُوْاْفِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضِيًّ

وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللَّهِ وَإِنِّ لَعَفَّارُلِّمَن تَابَ

وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَىٰ الْآُمُ الْعَجَلَكَ عَن

قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ إِنَّهُ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ

رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَلْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ

ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ اقَالَ

يَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ

ٱلْعَهْدُأُمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم

مُّوْعِدِى (إِنَّ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا

أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقُوْمِ فَقَدُ فَنَهَافَكُذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

■ أسر سِرْ ليْلاُ

■ يُبَسأ يابساً ذهب ماؤه

= دَرَكا إدراكأ ولحاقأ

■ فَعَشِيَهُمْ

عَلَاهُم وغَمَرَهُمْ ■ المنَّ

مادة صمْغيَّةً

حُلْوَة كالعَسَل ■ السُّلْوَى

الطائر المعروف بالسماني

■ لا تطفوا

لا تكْفُرُوا نِعْمَه

■فيحل عَلَيْكم يَجبَ عليكم ويَلْزَمَكُم

■ هُوَى هَلكَ . أو

وقَعَ في الهاوية ■ما أعْجَلَكَ

ما حَمَلَكَ على السبق

■فَتَنَّا قُوْ مَكَ ابتَلَيْنَاهُمْ . أو

أَوْ قَعْنَاهُمْ فِي الفِتْنةِ

حزيناً. أو شديدَ الغضب

■بمَلْكنَا

بقدرتِنَا ■أوزَاراً

أثقالاً ؛ وهي حُلِّى القِبْط عِجْلاً جَسَداً مُجَسَّداً ؛ أي أحرَ إذْ هوَ مِنْ ذهَب لهُ لحَوَارٌ صوتٌ كصوت

صوت تصور البقر • فما خـَطْبُك

ا فما خطبك فما شأنُك الخطيرُ

■ بَصُرْثُ علمتُ

= فَنَبَذْتُهَا

أَلْقَيْتُهَا فِي الحُلِيِّ المُذَابِ

سؤلث
 زینث وحستنث

لا مساس

لا تمَسُّنِي ولا أمَسُّلُ

■ لتنسيفنهُ نُذريته فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى آلِكُ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُ مُرَّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ وَلَقَدُ قَالَ لَمُهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنْقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ فَ وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا ٱ أُمْرِي إِنَّ قَالُواْ لَن نُّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُت بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي (فَا قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِرِيُّ (فَا قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَقَبَضَتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثْرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخُلُفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا ﴿ إِنَّهُ إِنَّكُمْ الْمُ

> ة (حركتان) • نفخيم الراء فنظة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صركات لزوما ، مدّ ٢ او ١٤ و حيوازا ٥ او ٥ حركات ، مدّ حسركنان

إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا الْإِنَّا

كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقِدْءَ انْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا إِنَّ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا النَّ خَلِدِينَ فِيدِّوَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمْلًا النَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا النَّا يَتَخَفَتُونَ يَّنَهُمْ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا لِنَّ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثَتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَأِنْ } وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا الْإِنَّ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا الَّهُ اللَّهُ للاترى فِيهَاعِوجًا وَلا أَمْتًا النَّ يُومَعِدِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا النا يَوْمَيِذِ لَانْنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا (إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ عِلْمًا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمًا اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَنزِلُنهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَا ثَهُمْ ذِكْرًا شَ

عقوبة ثقيلة على اعتراضه على إغراضه المؤرق ا

يُنْسِفُهَا: يَقْتَلِعُهَا
 وَيُفَرِّقُها بالرَّياحِ
 قاعاً: أرْضاً واسِمَا

لَاشيء فِيهًا ■ صَفْصَفاً

مُسْتَوِيةً مَلْسَاءَ عوجاً

مَكَاناً مُنْخَفِضاً أَو انْخِفَاضاً

■ امتا مَكاناً مُرْتَفِعاً أو ارْتِفَاعاً

■ لَا عِوْجَ لَهُ لا مِيْلُ لدُعائه بل يَسمعه جمِيعهم



هَمْساً
 صَوْ تاً خَفياً خَافتاً

عَنَتِ الوُجُوهُ
 ذلَّ النَّاسُ
 وخَضَعُوا

■ هَضْماً نقصاً مِنْ ثَوابِهِ

صَرَّفْنَا فيه
 كَرَّرْنَا فيه
 بأساليب شتَّم

● مد ٦ حركات لزوماً ● مد٢ او ١٤ و ٢جـوازاً ● مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حــركتـــان

يُفْرَغُ ويُثُمُّ ■ أبى امْتَنَعَ من السجود ■ لا تغزى لا يُصِيبُكَ عُرْيٌ ■لا تَضْخي لا تُصيبُكَ شمس الضحى • لا يُلى لا يُزُولُ وَلَا يَفْنَى ■ سوء آثهما عَوْرَ اتَّهُمَا ■ طَفقًا نَحْ صفان أخذا يُلْصِفَان ■ فغوى فَضَاً عِن مَطْلُوبِهِ أو عن الأمر ■ اجْتَمَاهُ اصطفاه ■ مَعشة ضَنْكا

> ضَيِّقَةُ شَدِيدَة ( في قبْره )

فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا إِنَّا ۗ وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ,عَزْمًا الْفِلْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى النَّ فَقُلْنَا يَكَادُمُ إِنَّ هَنْدَاعَدُوَّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى النَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ النَّهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ للايبلى الله فأكلامِنها فبدت لمُثماسوء تُهُماوطفِقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادُمْ رَبَّهُ, فَعُوىٰ الْآالَا مُعْ ٱجْنَبُ هُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ الْآَبُ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا (وَأَنَّا

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) تفي تفي الدغام، ومالا بِلفظ

سد ۲ حرکات لزوما ● مد۲ او ۱۹ جوازا مدواجب ٤ او ٥ حرکات ● مد حسرکتان قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى الْآَثِا وَكَذَٰ لِكَ نَجُرِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْإِنَّ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْأُولِي ٱلنُّهَىٰ (إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتُ وَلُولًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى (إِنَّا) فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا وَمِنْءَانَا عِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّا اللَّهُ وَلا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُونَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الْآتِ وَأَمْرُ أَهْلَك بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْهَا لَانسْتَالُكَ رِزْقًا نَعْنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوى النَّا وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِهِ عَأُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا في ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى إِينَا وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِمِن قَبْلِهِ لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايِنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلُّ وَنَحْنُزَى النَّهُ قُلْكُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَربُّصُواْ يَهْدِ لَهُمْ
 يُبيُنِ الله لَهُمْ
 اللهُم
 اللهُولِي التُهَى
 الذوي العُقُولِ
 الزاما
 الزما
 سبّخ
 آناء اللَّيْل

■ أَزْوَاجاً أَصْنَافاً من الكفار

ساغاته

■ زُهْرَةَ الحِياة زُينتَهَا وبَهْجتَهَا

■ لِنَـَفْتِنَهُمْ فيه لنجعلّه فِتْنَةً لهم

■ نخنزى نفتضح

مُترَبِّصٌ
 مُنْتَظِرٌ مَآلَهُ
 الصَّرَاطِ السَّوِيِّ

الصراط السوي الطريق المسوي الطريق المُستقيم

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ الْوَبْلَا



بِسَ لِيَّةُ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ الْ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُم ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

هَلْهَ عَذَاۤ إِلَّا بِشُرِّمِّ أَنْكُمْ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ

تُبْصِرُون ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ

وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَ الْوَ أَضْغُنثُ أَحَلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ

( مَاءَ امنتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَاقَبُلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسَالُواْ أَهْلَ

ٱلذِّ كَرِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ الْكَاثُمُ صَدَقَنَاهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكُ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ مُومِنَ الْ

لَقَدُأُنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُون إِنَا

■ اقترب قُرُبَ وَ دَنَا أسرُّ وا النَّجْوَى بالغُوا في إخفاء تناجيهم

■ أضْغَاثُ أَحْلام تخاليط أخلام

> ■ جَسَداً أجساداً

■ فِيهِ ذِكْرُ كُمْ

شرفكم وصيتكم

كُمْ قَصَمْنا
 كثيراً أَهْلَكُنا

■ **بَأْسَنَا** عَذَابَنَا الشَّدِيدَ

■ يَوْكُضُونَ يَهْرُبُونَ مُسْرِعِينَ

أترفشم فيه
 نُعَمْتُمْ فيه فَبَطِرْتُهُ

خصيداً
 كالنبات
 المخصود

بالمنَاجِلِ **حَامِدِينَ** كَالنَّارِ الَّتِي

سكن لَهِيبُهَا • لَهُواً

ما نَتَلَهًى به مِن صَاحِبَة أو ولدٍ

■ نَقْذِفُ
 نَرْمِي

فَيَدْمَغُهُ
 يَمْحَقُه ويُهْلِكُه

■ زَاهِقٌ
 ذَاهِبٌ مُضْمَجاً

الْوَيْلُ الْهَلَاكُ أَو الْعَذَابُ أَو العَذَابُ أَو

الخِزْيُ

لاَيُسْتَحسِرُونَ
لاَيكِلُونَ ولا
يُتْعَبُونَ

لا يَفْتُرُونَ
 لَا يَسكنُون عن
 نشاطهم في

يُنشِرُونَ
 يُخيُونَ المؤتى

العبادة

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا

ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ ﴿ إِنَّ الْحَالَةُ فَ مُونَ الْأَنِي الْحَالَةُ فَ مُونَ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَثَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ فَيَا وَمُسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ فَيَا وَكُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَثَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ فَعَا وَالْمَا يَاكُنَّا ظَلِمِينَ الْأَنِي فَمَا زَالَت يِّلْكَ تُسْتَكُونَ الْآَنِي قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ الْآَنِي فَمَا زَالَت يِّلْكَ

دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ (فَ) وَمَاخَلَقُنَا

ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَيْ الْوَأَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا

لَّا تَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ الْإِنَّ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ

عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ ، فَإِذَا هُوزَاهِ قُ وَلَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدُهُ ، لَا يَسْتَكُبِرُونَ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ ، لَا يَسْتَكُبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلايستَحْسِرُونَ الْآلَ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُوالنَّهَار

لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِراً تَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهُ أَوْلَا ٱللهُ لَفُسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللهِ رَبِّ الْعَرْشِ

عَمَّايصِفُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُسْتَلِّعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمِ الْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالَا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ

وَذِكُرُ مَنَ قَبْلِي بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِلَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِلُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْإِنَّ الْمُؤْلِلُا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْإِنَّ الْمُؤْلِلُونَ الْحَقّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْإِنَّ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْحَقّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْحَقّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْمِثْقُولُ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِلْمُ لَالْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْلِلْ الْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِ

إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان)
 الخام، ومالا بُلفقا

مُشْفِقُونَ
 خائِفُون

■ رَثْقاً مُلْتَصِقتَيْن

بلا فَصْل

فَفَتَقْنَاهُمَا

فَصَلْنا بَیْنَهُما ترواسی

رُوَاسِيَ جِبَالاً ثَوَابِتَ

انْ تَمِيدَ لِنَكْ تَضْطَرِبَ فَلَا تَضْطَرِبَ فَلا تَشْبُت فلا تُثْبُت طُرُقاً وَاسعة عَمْضُوظاً مَصُوناً مِن مَصُوناً مِن الوقوع أوالتَغيرُ الوقوع أوالتَغيرُ يَدُورُونَ يَدُونُ يَدُونُ يَدُورُونَ يَدُونُ يَوْنُ يَعُرُفُونُ يَدُونُ يَدُونُ يَدُونُ يَدُونُ يَعُونُ يَعُرُونُ يَدُونُ يَعُرِينَ يَعْنَا يَعُنُ يَدُونُ يَعْنَا يُعْنَا يَعْنَا يُعْنَا يَعْنَا يَعْنَا

=نَبْلُو كُمْ

نَخْتَبُرُ كُمْ

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِحَ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ إِنَّ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَّ السُّبَحْنَةُ بَلْعِبَادُ مُ كُرَمُونَ إِنَّ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ عِنْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخُلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عُمْشُفِقُونَ اللهُ عَن يُقُلِّ مِنْهُمْ إِنِّ إِللهُ مِن دُونِهِ عَذَالِك بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَالِكَ بَجُرِي ٱلطَّالِمِينَ آنَ الْوَلَمْ يَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَّا رَبُّقًا فَفَنْقُنَّا هُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ إِنَّا وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَ لَهُمْ يَهْ تَذُونَ الْآيَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ الْوَهُمْ عَنَ

ءَايِنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ آَتُ وَهُوالَّذِى خَلَقَ الْيَّلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ آَتُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ وَالْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ آَتُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ وَالْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ آَتُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ وَاللَّهُ مِن قَبْلِكَ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ وَاللَّهُ مَا لَكُونَ الْآَثُ كُلُّ نَفْسِ ذَا إِقَ قُهُ الْمُنْ لِلَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥٠)

■ لَا يَكُفُونَ لا يمْنَعُونَ وَلا يَدْفَعُونَ ■ نَعْتَةً فجأة ■ فَتَبْهَتُهُمْ يُحير هم وتُدْهِشُهُمْ يُنظَرُونَ يُمْهَلُونَ للتوبة ■ فَحَاقَ أخاط أو نَزَلَ ■ نَكْلَةُ كُمْ يَحْفَظكُمْ · يُصْحَبُون يُجَارُونَ

ويمنعون

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوّاً أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِ رَالرَّمْنِ هُمْ كَنِفِرُونَ آتِ خُلِقَ أَلْإِ سَكُنُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ الْوَيْعَلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ عِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الْآَيَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبَهَّهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْنَهُزِءُونَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنِ بِلَهُمْ عَن ذِكِر بِهِم مُّعْرِضُونَ (إِنَّا أَمْ هُمْ ءَالِهَ أُتُمنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ اللَّهُ مَنَّا اهْتُؤُلَّاءِ وَءَابِ اَءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْفُ مُوَّأَ فَالْايرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَالِمُونَ الْنَا

ا نفحة دُفْعَةً يُسِم ةً ■ القسط العدل . أو ذَوَاتِ الْعَدْل مِثْقَالَ حَبَّة وَزْنَ أَقُلُّ شيء ■ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ ■ التماثيل الأصنام المصنوعة بأيديكم فَطَرَهُنَّ أَبْدَعَهُنَّ صف الخرب ٣٣

قُلْ إِنَّكُمَّا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمُعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ (إِنَّ وَلَبِن مَّسَّتَهُ مَ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّا إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ إِنَّا وَنَصَعُ ٱلْمَوَّذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ فَلَانُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبِّ مِنْ خَرْدَلِ أُنَيْنَ ابِهَا ۗ وَكُفَى بِنَا حَسِيبِينَ النا وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ الْهِ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّا وَهَنَذَا ذِكْرُ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ إِنْ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيِنَا إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ الْآَنِيَ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ عَاهَنْدِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّبِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ إِنَّ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَ نَالْمَا عَبِدِينَ إِنَّ الْمُاعَبِدِينَ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَا وَكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحِيَّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ (فَقَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ 

سُورُةُ الزَّبْنِينَاءِ ٢١

خَذَاذاً

 فَجَعَلَهُ مَ

 فَجَعَلَهُ مَ

 فَجَعَلَهُ مَ

 فَكِسُوا

 الباطل القَلْبُوا إلى

 أَبُ الباطل القَلْبُوا إلى

 أَبُ الباطل المَّنْ الْمُنْ الْ

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّاكَبِيرًا لَمُّ مُ لَعَلَّهُ مُ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ (أُنَّ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَائِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ الْطَالِمِينَ (أَنَّ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمُونَ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمِينَ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمِينَ الْمِينَ (أَنْ الْمِينَ الْمِينَ (أَنْ الْمِينَ الْمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ (أَنْ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ أَلْمِينَ أَالِمِينَ أَلْمِينَ أَلْمِينَ أَلْمِينَ أَلْمِينَ أَلْمِينَ أَلْمِ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ وَإِبْرُهِمْ مُثَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ النَّا قَالُواْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَائِ الْمُتِنَايِّ إِبْرُهِمُ (أَنَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَأُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ الْآيَا فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسهِ مَ فَقَالُو أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا مُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُ وسهم لقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلا ءِ يَنطِقُونَ ﴿ فَا لَا عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ ال أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْإِنَّا قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَأَنصُرُ وَأَءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنْخُ فَعَلَى الْآَيُ قُلْنَا يُكُنَّا رُكُونِي بَرْدَا وَسَلَّمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ الْآَيْ وَأُرَادُواْ بِهِ عَلَيْدُافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ الْأِنِيُ وَنَجِيْنَاتُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بُرِكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ الْآَنَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَا فِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (إِنَّ)

■ قُوْمَ سَوْء فساد وفعل مَكُرُوهِ ■الْحَوْث الزُّرْعِ ■ نفَشْتُ فیه رَعَتْ فيه لَيْلاً بلًا زَاعِ ■ صَنْعَةَ لَبُوس عَمَلَ الدُّرْعِ ■ لِتُحْصِنَكُمْ لتحفظكم وَتَقِيَكُمْ ■ بَأْسِكُمْ حَرْبِ عَدُوٌ كُم ■ عَاصِفَةً شديدة الهبوب

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَبِدِينَ الْآُلُا وَلُوطًاءَ الْيُنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَ هُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَاسِقِينَ الْأِنِيُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الْفِي وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِاً يَايَانِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَدَاقُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ اللَّهِ ففهمناها سُليمن وكُلّاء انينا حُكُمًا وَعِلْمَا وسَخّرنا مَعَ دَاوُرُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ (فَنَا وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ إِنَّ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ الْإِلَّا

الجنزب الجزرب ا

يغوصُونَ لَهُ
 في البحار
 لاستخراج
 نفائسها
 ذا الْكِفْلِ
 قبل هو إلْيَاس
 ذا التُونِ
 ذا سُرَ عليه
 ليونُسَ عليه
 السَّلام

مُغاضِباً
 غَضْبَانَ عَلَى
 قُومِهِ لِكُفْرِهِمْ
 نقدرَ عَلَيْه

نقدر عليه
 نُضيتُ عليه
 بِحبش وَتحوه

رَغَباً ورَهَباً
 طَمَعاً وَخَوْفاً
 خاشعين

مُتَذَلَّلِينَ خاضِعِينَ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلِفِظِينَ إِنَّا هُوَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلِفِظِينَ اللَّهِ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهُ الرَّاحِينَ ﴿ اللَّهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهُلُهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ إِنَّهُمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّالِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُبَ مُعَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنَّ كُنتُ مِن ٱلظَّالِمِينَ الْأَلْ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مِنَا لَا عَالِمَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ, رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ الْمُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ, يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكُانُوا لَنَاخَشِعِينَ (أَنَّا

■ أخصنت خفظت وصائث ■ أُمَّتُكُ ملَّتُكُمْ تقطعوا أمرهم المرهم ال تَفَرُّ قُوا فِي دينهم فرقأ ■ حُذب مُوْتَفِع مِنَ الأرص ■ ينسلون يُسْرِعُونَ النُّزُولَ شاخصة أبصار المسار المس مُرْتَفِعةٌ لا تكادُ تَطْرِ فَ · خصنب جهدَّم وَقُودُهَا

تَنَفُّسُّ شَدِيدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ لَإِنَّا إِنَّ هَاذِهِ ع أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ (اللهُ اللهُ وَتَقَطُّ عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَ اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُمِن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَالْاكُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ وَكُلْبُونَ لَأَنَّ وَحَكُرُمْ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ اللَّهِ عَوْنَ الْأَنَّا اللَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ اللَّهِ عَنَّ إِذَا فُئِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ الْأَقَ وَأُقْتَرَبُ ٱلْوَعْ لُـ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُو يُلْنَا قَدِ كُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَنْذَا بَلْ كُنَّا ظُلِمِينَ اللهُ إِنَّ عَمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَا لَوْكَانَ هَنُولًاء ءَالِهَة مَّاورَدُوها وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ الْإِلَّا لَهُمْ فِيهَا زُفِيرُوهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَيْإِكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ النَّا

لَايسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ النَّ لَا يَعْزُنُّهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَنَالُقًا هُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ هَنْدَايُومُكُمُ ٱلنَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ النَّ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُ ، وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ النَّهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ الْآفِي إِنَّ فِ هَنَدَالْبَلْعُا لِّقُوْمٍ عَنبِدِينَ لِآنِا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ النَّا قُلْ إِنَّمَا يُوحِينَ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهُلُأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُولُ فَقُلْءَاذَن حُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدُرِى أَقَرِيثُ أَمربَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ الْأِنالَ إِنَّهُ بِعَلَمُ ٱلْجَهْرُمِنَ ٱلْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُثُمُونَ النَّهُ وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلُّهُ, فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَكُّ إِلَى حِينِ اللَّهَ قَالَ رَبِّ أَحْكُمْ بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ الْأَبْلَ المُورَةُ الْجِدَى الْمُورَةُ الْجِدَى الْمُورَةُ الْجِدَى الْمُورَةُ الْجِدَى الْمُورَةُ الْجِدَى الْمُؤْمِدُ

■ خسيستها صَوتَ حَرَكَةِ تَلَهُبهَا الْفَزَ عُ الأَكْبَرُ نَفْخَةُ البَعْثِ

■ السّجلّ الصّحيفة

■ للْكُتُب على ما يُكْتَبُ فيه

■ الزُّبُورِ الكُتب المُنزَّلَةِ

■ الذكر اللُّوحِ الْمَحْفُوطِ

 لَبَلاغاً وُصُولاً إلى البُغْيَةِ

> ■ آذَنْتُكُمْ أغلمتكم مَا أُمِرْتُ به

■ عَلَى سَوَاء مُسْتُوينَ فِي الإعلام به

■ فِتْنَةً لَكُمْ امتحانٌ لَكُمْ

## بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُ هَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكْرَىٰ وَمَاهُم بِشُكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَكِيدً

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَنِ مَّرِيدِ (أَنَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَولًا هُ فَأَنَّهُ, يُضِلَّهُ

وَجُدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقُنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُكَّ

مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ عُّخُلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّهُ بَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلِمٌّسَمَّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ

طِفْلَا ثُمَّ لِتَ بَلْغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَن يُنُوفِّ

وَمِنْكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ لَيْعَلَمُ مِنْ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ ورَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّرَوْجٍ بَهِيجٍ (فَ)

مد ۲ حركات لزوما 
 مد ۲ او ۱۶ جوازا مد و واقع الغُنْة (حركتار مد و الغناء ومواقع الغُنْة (حركتار مد و الا بلغناء و مركات مد حسركنسان مد و الا بلغناء و مالا بلغناء مد و مالا بلغناء المد و المد و



■ تذهَلُ تَغْفُلُ وتُشْغُلُ ■ مَريدٍ

عَات مُتَجَرُّ د للفساد = نُطْفَةِ

ء <u>ب</u> منِي ■ عَلَقَة

قطعةِ دَم جامدِ

■ مُضْغَـَة قِطْعَةِ لَحم

قَدْرَ مَا يُمْضَغُ ■ مُخلَقة

مُستبينةِ الخُلْق

مُصُورة لَتَبْلُغُوا أَشْدُكُمْ

كَمَالَ قُوْتَكُمْ

وعقلكم أَرْذَلِ العُمُر

أُخسيهِ ؛ أي الخرف والهرم

■ هَامِدَةً

يَابِسَةً قَاحِلَةً ■ رَبَتْ

ازْدَادَتْ

والتَفَخَتُ

■زُوْج بَهيج

صِنْف حَسَن

■ ثَانِيَ عِطْفِه لاويأ لِجَانِبِهِ

تكَبُّراً وإباءً

■ خزی ذُلٌ وهَوَان

■ عَلَى حَرْفِ قلتي وتَزَلْزُل

> في الدِّين ■ الْمَوْلَى

النَّاصِرُ ■ العَشِيرُ الصَّاحِبُ

> المعَاشِرُ ■ بسبّب

بحَبْل ■ثُمَّ لْيَقْطَعُ

ثمَّ لْيَخْتَنِقْ بِه

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَأَنَّهُ مُحْيِ ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ مُكِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الله وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبِ فِهَا وَأُنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ( ) قَانِي عِطْفِهِ عِلْضِكَ عَن سَبِيلُ للهُ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُدِيقُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمْتُ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلنَّعِيدِ إِنَّ وَمِنَّ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرِفِ فَإِنْ أَصَابَهُ مَعْيُرُ ٱطْمَأَنَّ بِمِي وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَسِرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَالكَ هُوا لَضَّا لَلْ الْبَعِيدُ (اللَّ يَدْعُوا لَمَن ضرُّهُ وَأَقُرُبُ مِن نَّفْعِلْمَ لِبَئْسَ ٱلْمُولَى وَلَبَئْسَ ٱلْعَشِيرُ (إِنَّا) إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهِ رُإِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (إِنَّا مَن كَاتَ

ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ ﴿ فَا اللَّهُ مَا يَغِيظُ ﴿ فَا ا

يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبِ إِلَى

الْحَرَارَةِ

وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بِيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْرَأَتَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجِرُ وَٱلدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّكُرمِ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّمْ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن تَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمُ ٱلْحَمِيمُ إِنَّ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُومِمَ وَالْجُلُودُ إِنَّ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ إِنَّ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَربِقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جنَّتِ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيْحَالُونَ فِيهَامِنُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ آَتِنَا اللَّهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ آَتِنَا

■ المسجد الحوام مكة ( الحَرَم )

■ الْعَاكِفُ فِيهِ

المُقِيمُ فِيهِ ■ الْنَاد

الطَّارىءُ غيرُ المقم

■ بالْحَاد

ميل عن الحقّ إلى الباطل

 بَوَّ أَنَا لِإِبْراهِم وَطَّأْنَا . أو بَيُّنَّا لهُ

 أذًن في النّاس نَادِ فيهمْ

وأغلمهم

وجَالاً مُشَاةً

■ ضامِر بعير مهزول

من بُعْدِ الشُّقَّةِ ■ فَج عَمِيق

طَرِيقٍ بَعِيدٍ ■ بهيمة الأنغام

الإبل والبَقر والغنم

 ثم ليقضوا تفشهم يزيلوا أدرائهم

وأوساخهم ■ حُرُ مَاتِ اللهِ

تكاليفَه في الحج وغيره

■ الرُّجْسَ القَذَرّ ، وهو

الأو ثانَ ■ قَوْلَ الزُّور الكذِب

وَهُ دُواْ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُو اْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الْ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرَّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (أَنَّ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِأَلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لَيُشَهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (أَبَيُ الْكُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِهِ فَي وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُ مُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ (أَبُّ د و مذ ٦ حـركات لزوماً و مذ١ او ١٥ جـوازاً ﴿ وَهُ لَا اللَّهُ اللّ

■ حُنفاء الله مائلين عن الباطل حُنَفَاءً لِللهِ غَيْرَهُ شَرِكِينَ بِهِ } وَمَن يُشَرِكُ بِٱللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِن إلى الدِّينِ الحقِّ ■ تهوي به الرّيخ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ تُسْقِطُه و تَقْذَفُه ■ مَكان سحيق موضع بعيد النَّهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ شَعَائِرَ اللهِ البُدْنُ المهداة لِلْبَيْتِ المعظّم ■ مَحِلُهَا وجُوبُ نعرها إلى البيت العتيق ٱلْعَتِيقِ البَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ الحَرَم كلَّه ا منسكا ٱللهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ إرَاقَة دماء قُرْ بَاناً أَشُر الْمُخْبتينَ المتو اضعين فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِدِينَ إِنَّا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ لله تعالى وَجلَتْ: خَافَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلُوةِ وَمِمَّا البُدُنَ الإبلَ . أو هي والبَقَرُ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (إِنَّ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُر مِّن شَعَيْرِ شعائر الله أغلام شريعته ٱللهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرُ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا صَوْآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ في الحج ■ صوَافَ قَائمَات صَفَفْنَ جُنُوبُها فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرِّ كَذَٰ لِكَ سَخِّرْنَاهَا أَيْدِيَهُنَّ وِأَرْجُلَهُنَّ وَ جَبَتْ جُنُو بُهَا سَقَطَتْ عَلَى لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِآتِ لَن يَنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُ هَا وَلَا دِمَا وَهُمَا الأرْض بعدَ النَّحر ■الْقانِع: السَّائِلَ وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كُذَلِك سَخَّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَى مَا هَدَ نَكُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ نَكُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهُ

■المُعْتَرُّ الذي يتعرَّض

الذي يتعرَّض لكُمْ دون سؤالٍ

ً ■ خَوَّانٍ خَائِن لِلأَمَانَاتِ إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفَظ
 ادغام، ومالا بُلفَظ

مد ۲ حرکات لزوما ● مد۲ او ۱۶ و ۲ جـوازاً
 مد واجب ٤ او ۵ حرکات ● مد حــرکتـــان

يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانِ كَفُورٍ ( الْمِثَا)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآَثِي ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللهِ عَزِيزُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّ هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَ امُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكر اللَّهِ الْمُنكر اللَّهِ المُنكر وَ لِلَّهِ عَنْقِبَ أُو الْأُمُورِ الْإِنَّا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَتُمُودُ (اللَّهُ وَقُومُ إِبْرُهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ وَأَصْحَابُ مَدْيَنُ وَكُذِّبُ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَا فَكُأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّ عَطَّلَةِ وَقَصْرِمُّشِيدٍ (فَيُّ أَفَاهُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمْمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ (إِنَّا

■ صوامع مَعَابِدُ رُهْبَانِ النَّصَارَى بِيعٌ
 كَنَائِسُ النَّصَارَى ■ صَلَةِ اتّ كَنَائسُ الْيَهُود ا أصْحَابُ مَدْيَنَ قُومُ شُعَيْب ■ فَأَمْلَتُ للكافرين أمهَلْتُهُمْ و أنَّر تُ عقوبتهم ■ کَانَ نکیر إنْكَارِي عَلَيْهِمْ بالعقوبات ■ فكَأَيِّنْ فكثير خاويةٌ عَلَى

عُرُوشِها خَرِبَةٌ متَهدِّمَةٌ. أو خَالِيَةٌ

> من أهلِها عقصر مشيدٍ

مَرْفُوعِ البنيان

مُعَاجِزِينَ فَيْرُوا ظَائِينَ أَنْ يَفِرُوا مِن عذابنا مَن عذابنا قَرَأُ الآياتِ المنزلة عليه المنزلة عليه في أَفْيَتِهِ في أَفْيَتِهِ فيما يقرؤه فيما يقرؤه تطُخيِتَ تطُخيِتَ تطُخيِتَ تطُخيِتَ تطُخيِتَ تطُخيِتَ تطُخيَتُ وَتَسْكُنَ تَسْكُنَ تَسْكُنَ وَتُسْكُنَ وَتُسْتُكُونَ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وَسُعْتُ وَسُعِينَ وسُعِينَ وَسُعِينَ وَسُعِنْ وَسُعِينَ وَسُعِنَا وَسُعِينَ وَسُعِنَا وَسُعِنْ وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنْ وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنْ وَسُعِنْ وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنَا وَسُعِنْ وَسُعِنْ وَسُعِنَا وَسُعِنْ وَسُعِنْ وَسُعِنْ وَسُعِنْ وَسُعِنْ وَسُعِنَا وَسُعِن

مؤيّةٍ
 شَكُ وقَلَق

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدُهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ الْآَيُ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ الله عَلَيْ الله النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ الْآَ فَالَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ إِنْ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْحَجِم (إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُنُ ثُمُّ يُحُجُمُ اللَّهُ عَايِنتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (١٥) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (إِنَّ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ فَلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ وَلَايِزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَقِمِّنْ هُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يُوْمِ عَقِيمٍ (فَ)

مُدْخَلاً
 الجنّة . أو
 دَرَجَات
 رفيعة فيها
 فيم بغي عليه
 ظلم بمعاؤدة
 العقاب
 يُولِخُ
 يُدْخِلُ



ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ نِلِلَّهِ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعُكِمِلُواْ أَلصَّ لِحَنتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَىٰتِنَا فَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُبِلُواْ أَوْمَا تُواْ لَيَ رُزْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَ لِيمُ حَلِيمٌ وَأَنَّ ﴿ وَإِنَّ ﴿ وَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمٌ بُغِي عَلَيْ لِيَ نَصْرَتُ هُ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَتَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَفِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارْفِي ٱلَّيْ لِي ٱلَّذِيلِ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله عَوْلَكُ مِنْ لَكُ مُواللهُ هُواللهُ هُواللهُ وَأَنَّ مَا كُمُون مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلُوْتُ رَأْتُ اللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّكُمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ﴿ مُنْسَكَا
 شريعة خاصَّة
 سُلُطانا
 حُجَّة وابْرهانا
 يَسْطُونَ
 يَسْطُونَ
 يَسْطُونَ
 يَسْطُونَ
 يَسْطُونَ

ٱلْمُتْرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلِي ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَل ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ فَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ ثُمّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ الْإِنَّا لَإِنسَانَ لَكَ فُورٌ الْإِنَّا لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسْتَقِيمِ (إِنَّا) وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعُلُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَّهُ يَعَكُمُ بينكم يَوْمُ الْقِيامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ الْآَقَ أَلْمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ الْإِنَّ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنُزِّلُ بِهِ عِنْ لَطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ الْإِنَّ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلْنَا بَيِّنَتِ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأَنُبِتَكُمْ بِشَرِّمِّن ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْ الْمَصِيرُ (إِنَّا)

■ مَا قَدَرُوا اللهُ
 مَا عَظَّمُوهُ

اجْتَبَاكُمْ
 اخْتَارَكُمْ لدِينه

وعبادتِه حَرَجٍ ضِيقِ بتكْلِيفِ يَشْئُقُ



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَعُوبَ مِن دُونِ ٱللهِ لَن يَغَلُّقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُمُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايَتْ تَنقِذُوهُ مِنْ مُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ إِنَّا مَاقَكُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَدُره اللهَ ٱللهَ لَقُوعَ عَنِيزُ اللهُ ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْحِةِ رُسُلُا وَمِرِ النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـ دُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبِّكُمْ وَالْفَكُولُ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ قُفْلِحُونَ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَمُواْجَتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّاكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُولَا كُرْفَنِعُمُ ٱلْمُولِى وَنِعْمُ ٱلنَّصِيرُ (١٧) سُورُةُ المؤمّنون

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ إِنَّ قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّا اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّ

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرِّكُوةِ

فَعِلُونَ الْ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ الْ إِلَّاعَلَى

أَزُورِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّهُ

فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ

لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ( فَي وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ

يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَيْ إِنَّ أُولَيْ إِنَّ الْمَوْرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن

سُلَالَةِ مِن طِينِ إِنْ أَمُّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمِّ كِينِ إِنْ أَمُّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمِّ كِينِ إِنْ أَمُّ

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَحَلَقْنَا

ٱلْمُضْعَة عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحُمَّاثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا

ءَاخَرَفَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدُ ذَالِكَ

لَمَيِّتُونَ الْآَنِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَكُفَّدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(A)

أفْلَحَ المؤمِنُونَ
 فَازُوا وَنَجُوا

■ خاشِعُونَ

مُتَذَلّلون خَائِفُونَ • اللّغو

مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ

■ العَادُونَ

الْمُعْتَدُونَ الْفُوْدَوْسَ

أعْلَى الجِنَانِ

■ سُلَالَةٍ

نُحلَاصَةٍ

■ قَرَارٍ مَكِينِ رُونِ مِنْ مِنْ

مُسْتَقَرٍ مُتَمَكِّنِ وَهُو الرَّحِمُ

■ علَقَةُ

دُماً مُتَجَمِّداً

◄ مُضْغةً

قِطْعَةً لحم

قَدْرَ ما يُمضَغُ • فَتَبَارَكَ اللهُ '

تعالى أو تكاثرَ

خَيْرُه وَإِحْسَانُهُ

■أحْسَنُ الخالِقينَ

أَتْقَنُ الصَّانِعينَ .

أو المُصوِّرِينَ

■سَبُعُ طُرَائق سَبُعُ سَمُوات

فغفيم الراء

الخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)

) مد ٦ حركات لزوماً ● مدّ ١ او٤ او ٦ جـوازاً مدّ واجب٤ او ٥ حركات ● مدّ حـركـان وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ الْقَادِرُونَ (إِنَّا فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ جَنَّتِ مِّن يَخِيلِ وَأَعْنَابِ لْكُرْفِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ آلِي وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِّلَّا كِلِينَ (إِنَّا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ (إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا لَا عَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا لَعْلَاقًا فَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا لَهُ عَلَيْهِا وَعِلْمَا لَهُ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهُ وَالْعَلَيْ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعِلْمُ الْعَلَاقِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْ أَرْسَلْنَا نُورِ عَا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُرْمِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلا نَنَّقُونَ (إِنَّا فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَاهَذَا إِلَّا بَشَرُّمِّتْلُكُمْ ثِرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبُّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي بِمَاكَذَّبُونِ (إِنَّ) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُغْرَقُونَ ﴿ اللَّهُ

بمِقْدَار الحَاجَة والمصلحة ■ شجَرةً هِي شجرةً الزيتون ■ بالدُّهْن بالزُّيْتِ ■ صِبْغ للآكِلينَ إدّام لَهُمْ = الأنعام الإبل والبقر والْغَنَم ■ لَعِبْرَةً لآيةً وَعِظَةً ■ يتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يترأسَ وَيَشْرُفَ عَلَيْكُمْ ■ به جنَّة بهِ جُنُونٌ ■ فَتَرَبُّصُوا بِهِ انْتَظِرُوهُ واصبروا عليه ■ بأغيننا برعايتنا وكلاءتنا ■ فَارَ التَّنُّورُ تَنُّورُ الخُبْز المَعْرُوفُ

■ فَاسْلُكْ

فأدخل

■ بقدر

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا ■ لَمُبْتَلِينَ

مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْآَنِ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ

ٱلْمُنزِلِينَ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (إِنَّ ثُرُّ أَنشَأْنَا هُمْ عَادٌ الأُولَى المالأ

وُجُوهُ الْقَوْم مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ إِنَّ الْأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ

 أتْرَفْنَاهُمْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا

مَاهَنذَآ إِلَّا بِشَرُّمِّ أَلْكُرْياً كُلُ مِمَّاتاً كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا ■ الصَّيْحَةُ

غُثاءً تَشْرَبُونَ ﴿ إِنَّ الْكُونُ أَطَعْتُم بِشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ

> الْنِيُّ أَيْعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ ثُرَّابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ فُخْرَجُونَ الْ اللَّهُ اللَّهُ عَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا

> ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ الْآيُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعُنْ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ

ٱنصُرِّن بِمَا كُذَّبُونِ (إِنَّ قَالَ عَمَّاقَلِيل لَّيُصُّبِحُنَّ نَدِمِينَ (إِنَّ قَالَ عَمَّاقَلِيل لَيْصُبِحُنَّ نَدِمِينَ (إِنَّ فَأَخِذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ

ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَنسَأْنَامِنُ بِعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخِينَ النَّا

مكاناً أو إنزَالاً

لَمُخْتَبرينَ عبادنا بهذه الآيات

■ قُرْناً آخرينَ

وَ سَادَتُهُمْ

نَعُمْناهُمْ وَوسَّعْنَا عَلَيْهِمْ

ا هَيْهَات

الْعَذَاتُ المُصْطَلَمُ

هَالِكِينَ كَغُثَاء السيل (خميله)



ا فُغداً هَلاكا

 قُرُوناً آخَرينَ أمما أخرى

■ تَتُرُى مُتَتَابِعِينَ علَى فَتَراتٍ ■ جَعَلْناهمْ أخاديث مُجرَّدُ أُخْبَار للتَّعَجُّبِ والتلَهِّي

> ■ سُلْطَان بُرْ هَانِ

■ قَوْماً عَالِينَ مُتَكَبّرينَ مُتَطاولينَ بالظُّلُم

■ آو يُنَاهُمَا أؤصلناهما

■ رَبْوَةٍ مَكَانِ مُرْ تَفِعِ

مّاء جَار ظَاهِر للغيون ■ أُمَّتُكُمْ

ملَّتُكُمْ قَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم

تفرَّ قُوا في أمر دينهم

■ زُبُراً قطعا وفرقا وأخزابأ

 غُمْرَتِهِمْ جَهالَتِهمْ وضلالتهم

 أنَّ مَا نُمِدُهُمْ بِهِ نَجِعَلُهُ مَدَداً لهم

■ مُشْفِقونَ خَائِفُونَ حَذِرُونَ

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (إِنَّ أَنُ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرا كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِّقَوْمِ لِلْا يُؤْمِنُونَ لَنِنَا شُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـُرُونَ بِعَايَـٰتِنَاوَسُلُطَنِ مُبِينٍ الْفَيَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشِّرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ الْإِنَّا فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهُنْدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّا هُوءَ ايَةً وَءَا وَيْنَاهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ النَّ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَا فِي هَا لَهُ إِنَّ هَا فِي إِنَّ هَا فِي إِنَّ هَا فِي أُمَّاتُكُمْ أُمَّاةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ الْآُقُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ الْأَقَى أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُربِدِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (٥٠) نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلِّلا يَشْعُرُونَ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ الْأُنَّ وَٱلَّذِينَ هُم عِايَتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ (إِنَّ وَالنَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (أَنَّ وَالنَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (أَنَّ

 يُؤ تُو نَ مَاءاتُوْ ا يُعْطُونَ ما أَعْطَوْا ■ وَ جِلةً خَائِفةٌ أَلَّا تُقْبَل أغمالهم ■ ۇسعةا قَدْرَ طَاقَتِهَا من الأعمال ■ غَمْرَةِ جَهَالَةٍ وَغَفْلَةٍ ■ مُتْرَفِيهِمْ منعميهم ■ يَجْأُرُونَ يصرنحون مُستَغيثينَ برَبُهم ■ تنكِصُونَ تُرْجِعُونَ مُعْرضين ■ مُسْتَكْبرين به مستعظمين بالبيت المعظّم ■ سامر أ سُمَّاراً حولَه بالليل ■ تهجُرُونَ تَهْذُونَ بالطعن في الآياتِ ■ بهِ جنَّةٌ بهِ جُنونٌ ا خرجاً جُعْلاً وأَجْراً من المالِ ■ لَنَا كِبُونَ مُنْحَرِفُونَ عَن

الْحَقّ زَائِغُونَ

وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَ اتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (أَنَّ أُوْلَيْهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَنِقُونَ (إِنَّ وَلَانْكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْبُ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ آبَا بَلْ قُلُو مُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَنْ الوَلْمُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ الْآنَ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُثَرَفِيهِ بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ الْ اللَّهُ عَارُواْ ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ الْآَقِ قَدْ كَانَتْ ءَايْتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُمُ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ءَابَاءَ هُمُ ٱلْأُولِينَ إِنْ الْمِنَ الْمُرَا أَمْلُمُ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ الْإِنَّا أَمْرِيقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ بَلْ جَآءَهُم بِأَلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كُنرِهُونَ (إِنَّ وَلُوِ أَتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهُو آءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَنْيُنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لِآبُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ لِبْنَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مِلْمُلْمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ ال

البادرين الب

اللَّجُوا في طُغيانِهم ﴿ لَتَمَادُوا فِي

> ضلالِهم وكفرهم

■يَعْمَهُونَ يَعْمُوْنَ عن الرُّشْدِ. أو يتحَيِّرُونَ

فَمَا اسْتكانُوا
 فَما خَضَعُوا
 وأظُهُرُوا الْمَسْكَنةَ

■ مَا يَتَضَرَّعُونَ مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ تَعَالَى بالدُّعَاء

الله مُثْلِسُونَ من آیسُونَ من کل خَیْرِ

ذُرَأُكُمْ
 خَلَقَكُمْ وَبَشَّكُمْ
 بالتناسل

■ أساطيرُ الأوَّلِينَ أكاذيبُهم المسطورةُ

> في كُتُبِهم • مَلَكُوثُ

المُلْكُ الوَاسِعُ • يُجيرُ

يْزِيْر يُغِيثْ ويحْمي من يَشَاءُ

■ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ لَا يُغَاثُ أَحَدٌ

مِنْهُ وَلَا يُمنَعُ

■ فأنَّى تُسْحُرُونَ نكَيْفَ تُخْدَعُونَ

عن توحيده

﴿ وَلُوْرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّلًا جُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْآُنِ وَلَقَدْ أَخَذُنَهُم بِأَلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمَ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ الْإِنَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْإِنَّ وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُلَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (إِنَّ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشَّرُونَ الْآَبُ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْمِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوِّلُونَ ﴿ فَا لَوْا أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنْ وَءَابَ أَوْنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّهُ قُلِيِّمَ قُلِيِّمَ قُلِيِّمَ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ الْهِ اللهِ اللهِ السَّمَاوَتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الله سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَتَّقُونَ اللَّهُ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى اللَّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَ مَلَكُونُ حُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ الْإِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ الْإِنَّ ا أعُوذ بِك الْعَنْصُمُ وَأُمْتَنِعُ الْعَنْصُمُ وَأُمْتَنِعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عُبُوس وتَقْطيب

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِأَلْحَقِّ وَإِنَّهُ مُلكَادِبُونَ الْإِنَّ مَا أَتَّخَذَ ٱللهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَيْهِ بِمَاخِلُقَ وَلِعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبَحَن ٱللّهِ عَمّايضِفُون ﴿ اللَّهُ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ (إَنَّ اللهُ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ كَبِّ فَكَلَّ تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُ هُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُ هُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَقُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ (إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (إِنَّ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ الْآَفِيَ حَتِّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ إِنَّ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَلَّا إِنَّهَا كِلِمَةٌ هُوَقَابِلُهَ أُومِن وَرَآجِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعِ نِولَا يَسَاءَلُونَ الْإِنالَا فَمَن تُقُلَّتُ مُوْزِينُهُ فِأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الْأِنَّا وَمَنْ خَفَّتُ مُوَزِينُهُ فَأُوْلَيْ إِن اللَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمُ خَالِدُونَ النَّ تَلْفَحُ وُجُوهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ النَّا

غَلَبَتْ عَلَيْنَا
 اسْتُولَتْ عَلَيْنَا
 شقُوتُنا

شَقَاوَ تَنا . أو سُوء

> عَاقِبَتِنَا اخسَئُوا

آنزَجِرُوا وآبْعُدُوا

مَهْزُوءاً بِهِمْ • فَتَعَالَى اللهُ

ارْتَفَعَ وَتَنَزَّهَ عن العَبَثِ

أَلَمْ تَكُنْءَ ايْتِي تُنْكَيْ عَلَيْكُرْ فَكُنتُ مِهَا تُكَيِّبُونَ الْفَا قَالُواْ رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ لِأَنَّا رَبَّنَا أَخْرِجُنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الْإِنَّ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكِلِّمُونِ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ الْآِنَ فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتِّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّا إِنِّي جَزِيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِبِرُونَ الْإِنَّ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدُدَ سِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أُوْبِعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَتَّكُمْ كُنتُ مْ تَعْلَمُونَ الْإِنْ أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ الْإِنَّ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَرِيرِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَاهًا ءَاخْرَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

ٱلْكَنفِرُونَ الْإِنَّ وَقُل رَّبِ ٱغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ الْإِنَّ الْكَنفِرُ وَلَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ الْإِنَّ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ الْمُورُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِ

مد ٦ حركات لزوماً ﴿ مد٢ او ١٤ و جبوازاً ﴿ مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركتسان

## الخزن الخزن ٢٥

فَرَضْنَاها 
 أُوْجَئِنَا 
 أُحُكامَهَا 
 يَرِمُونَ 
 المُحْصَنَاتِ 
 يَقْذِنُونَ 
 الْمُفِيفَاتِ 
 بالزَّنَا

يَدْرأُ عَنْهَا

يَدْفَعُ عَنْهَا

## بِشَ لِلْهِ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ الرَّمْوَ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَ آءَايَتٍ بِيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ النَّا الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُ وَاكُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِا نُهَ جَلَّدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّالِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاء فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنُ بِعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (إِنَّ) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لِّمُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّادِقِينَ (إِنَّا فَصَادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ الْآُلُ وَيَدْرَقُوا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَ أَرْبِعَ شَهَادُ إِنَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمَنَ ٱلْكَذِبِينَ الله وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الْأِلَّ وَلُولًا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُو خَيْرُكُ كُمْ لِكُلِّ أَمْرِي مِّنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلِاثُمْ وَٱلَّذِي تُولِّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ,عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا آلِفَكُ مُّبِينٌ (إِنَّ لَوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّك عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ (إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ إِنَّا إِذْ تَلَقُّونَهُ وَ السِّنتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُوا هِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْمُ وتحسبونه هيّنًا وهُوعِند ألله عظيم في وَلُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّم بِهَذَا شُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْتَن عَظِيمٌ النِّ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عِلْمَا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ (١٠) وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُثْمَعَذَابُ أَلِيمُ

■ بالإفك أتبح الكذب وأفحشه ■ عُصْنَةً مِنْكُ جَمَاعَةٌ مِنْكُمْ ■ تَولِّي كِبْرَهُ تَحَمَّلُ مُعْظَمَهُ ■ أفَضْتُمْ فيه نحضتم وانْدَفَعْتُمْ فيه سَهْلاً لَا تَبعَةَ لَه ■ بُهْتَانَ كَذِبٌ يُحَبِّرُ سامعة لفظاعته

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَلَوْلَا

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رِّحِيمٌ (إِنَّا اللَّهَ رَءُوفٌ رِّحِيمٌ (إِنَّا

خُطُواتِ
 الشَّيطانِ
 طُرُقَهُ وَآثَارَهُ
 مَا رَكَى
 دَنَسِ الدُّنُوبِ
 آوَلُوا الذُّنُوبِ
 أُولُوا الفَصْرُ
 الزيادةِ في الدِّينِ
 السَّعَةِ
 السَّعَةِ

دينهُمُ الحَقَّ جَزَاءُهم المقطُوعَ به لَهُمْ تستأنسوا

■ تستانسوا تستأذِنُوا الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ إِلَّهَ حَشَاءِ وَٱلْمُنكَرُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَوَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِٱللهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيِعْ مَلُونَ الْ يَوْمَ إِذِيُوفِي مُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقّ فِيعَلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقّ ٱلْمُبِينُ (أَنَّ ٱلْخَبِيثُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطِّيِّبِينَ وَٱلطِّيِّبُونَ لِلطِّيِّبَتِ أُوْلَيِهَكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (إِنَّ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُواَّ زَكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الْإِنْ النِّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَنْعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (أَبَّا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْفُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزْكِي هُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ الْآ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضَ مَن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُومِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآبِهِ أَوْأَبْنَآبِهِ اللَّهِ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُوَ إِخُوْنِهِنَّ أُوْبَنِي إِخُوْنِهِ ﴿ أُوبَنِي أُخُونِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُ فَيْ أُولَاتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُولُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ الْأَلَّ

أطيب وأطهر لكُم = جُنَاحٌ إثم ■ مَتَاعٌ لَكُمْ مَنْفَعَة ومصلحة لكُمْ ■ يَغْضُوا يَخْفَضُوا وينقصوا ■ وَلْيَضْرِبْنَ ولْيُلْقِينَ ويُسْدِلْنَ ■ بخمرهن أغطية رُؤُوسِهِنَّ ■ عَلَى جُيُوبِهِنَّ عَلَى مواضعها ( صُدورهنَّ وما حَوَالَيْهَا) لِبُعُولَتِهِنَّ لأزواجهن أولى الإربة أصْحَاب الحاجة إلى النّساء ■ لم يَظْهَرُوا

لم يطُّلعُوا

■ أَزْكَى لكُم

■ الأَيَامَي مَنْ لَا زَوْج لها ومَنْ لَا زَوْجَ لَهُ ■ الْكتاب عقد المكاتبة بينهم وبين المالكين ■ فتياتكم إمّاءَكُمْ ■ البغاء الزّني تَعَفَّفا وَتُصَوُّناً عنه

رنع الخنزب ٢٦

■الله نُورُ ... منور . أو مُوجدُ . أو مُدَبّر ... ■ كَمِشْكَاةِ كُوَّةٍ غَيْر نَافِذَةٍ ■ كُوْكُبُ دُرِّي مُضِيء مُتَلاَلِيءٌ ■ تُرْفَعَ

> تُعَظَّمَ = بالْغُدُوَ

والآصال أوائِل النَّهَار وأواخره

تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدُن تَحَصَّنًا لِّنَبْغُواْ عَرَضَ لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثُ النُّهُ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَءَايَنِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (إِنَّا هُ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكُمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَنِرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشْرَقِيَّةِ وَلَاغْرَبِيَّةِ يَكَادُزَيُّهُا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌّ نُّورُّعَلَىٰ نُورِ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (مِنْ) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرُفِهَا ٱسْمُهُ مُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ الْبَالْ

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِما يَصِحُمُّ إِن

يَكُونُواْ فَقُرَاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ } وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (٢٠٠٠)

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَي

وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ

عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ لَكُمْ وَلَا

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهُم تِجَكْرَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلرَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَانَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّا لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضِّلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْأَبَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسرابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ, فَوَقَّ لَهُ حِسَابَهُ, وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَبَّ) أَوْ كُظُلُمُ سِ فِي بَعْرِلَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مُوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمُوجٌ مِّن فُوقِهِ عَلَا اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ الْمُعَلِّمَ الْفُوقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ الَّمْ يَكُدُيرِنَهَا وَمَن لِرَّيْجُعُلِ ٱللَّهُ لَهُ مِنُورًا فَمَالُهُ مِن نُّورٍ إِنَّ ٱلْمُرْسَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَفَّاتِ كُلُّ قَدَّ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتُسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ الَّهِ عَلَيْ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ الْآيُ ٱللَّهُ يُرْجِي سَعَابًا ثُمٌّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ,عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسنَا بَرُقِهِ عِيذُهُ بَ الْأَبْصَد (اللهُ

كَسَرابِ
 كالمَاء السَّارِبِ
 فِي مُنْبَسِطٍ مِنَ
 الأَرْضِ
 عَمِيقِ كَثِيرِ الماءِ
 يَعْلُوهُ ويُعَطِّيهِ
 يَعْلُوهُ ويُعَطِّيهِ
 باسِطات
 باسِطات

■ خِلَالِه فُتُوقِهِ وَمَخَارِجِهِ

المطر

■سَنَا بَرْقِهِ ضَوْءهُ وَلَمَعَانهُ مُذْعِنِين
 مُنْقَادِين
 مُطِيعِينَ
 يحف
 يَجُورَ
 جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

أغْلَظها و أوْ كَدَها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَيْرِ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ مَا يَنتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّىٰ فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْكِ فِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَا وَاذِادُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحَكُمْ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ الْمِا وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقَّ يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِر الرَّيَا بُو أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (أَنَّ) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَّا وَأُولَتِ إِلَى هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِ كَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ (أَنَّ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهِدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانُقُسِمُواْطَاعَةُ مُّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعَمَلُونَ (١٠)



مُعْجِزِينَ
 فائتين من
 عَذَابنا
 جُتَاحٌ
 إنْمٌ أو
 حَرَجٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّاحْمِ لَّدُولِ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُولً وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ الْمُبِيثُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ ٱلنَّذِي أَرْتَضَىٰ هُمُ وَلَيْبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَيعًد ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (فَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُولِ بَسُ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْخُلْمَ مِنكُمْ مُلْتُ مُرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحُمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَنَ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (١٠) الْقَوَاعِدُ
 النّساء الْعَجَائِرُ
 مُتَبَرَّ جَاتٍ بِزِينَةٍ
 مَا مَلَكُتُم
 مَفَاتِحَهُ
 مَا مَلَكُتُم
 مَفَاتِحَهُ
 مَا فَلَكُتُم
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتِحَهُ
 مَفَاتَرُعُ
 مُفَاتَرًا

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (أَفِي وَٱلْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلنِّي لَايْرُجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاجُ أَنْ يَضَعْنَ إِيَّا بَهُ ﴾ عَيْرَمْتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ اللهُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (إِنَّ لِيُّسَعَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأ كُلُواْ مِنُ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَ إِحْمُ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أُوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوْبُيُوتِ حَلَاتِكُمْ أُوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُنرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبِينُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ

■ أمر جامع يَجْمَعُهُمْ لهُ دُعاءَ الرَّسُولِ نِدَاء كم له عليه يَخْرُجُون منكم تدريجاً يستتر بعضُكُم بَلاء ومِحْنَةٌ تبارك الذي تعالى أو

أمر مُهمَّ

■ يتسلّلُونَ منكم

في خفية = لوَ اذاً

ببعض في الخروج

في الدُّنْيَا

تكاثر خيرُهُ وإحسائه

 لَوُّ لَ الفُرْقانَ الْقُرْآنَ

■ فتنة

فقَدَّرَهُ هَيَّأُه لِمَا يصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعُهُ, عَلَيْ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللهَ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بِعَضِكُم بِعَضَاْقَدُ يَعَلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتُسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَا ثُ أَلِيمُ اللَّا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْ وِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأَنْ



بس الله الرمرات

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلْيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الله الله عَلَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ

يَكُن لُّهُ, شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرُهُ, نُقَدِيرًا إِنَّا

ئشُوراً
 إِحيَاء بعد الموت
 كِذِبٌ
 أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ
 أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ
 أَكَاذِيهُمْ
 المسطورةُ في
 كُثُبهم
 أُوَّلَ النّهار
 أُوَّلَ النّهار
 جَنَّةٌ
 رَجُلاً مَسْحُوراً
 غَلَبَ السّحرُ
 عَلَى عَقْلِهِ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِهَ اللهَ لَا يَغَلُّقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مِضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَنَآ إِلَّاۤ إِفَكَ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا الله وَقَالُوا أَسَاطِيراً لَأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحِكُرةً وَأُصِيلًا إِنَّ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًارِّحِيًّا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ مَالِهَ لَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأُسُواقِ لِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَدُ، نَـذِيرًا ﴿ أُوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أُوْتَكُونُ لَهُ ، جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلَّا مَّسْحُورًا ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثُلُ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰ لِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا لَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا (إِنَّا

نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 النقام، ومالا بلفظ



إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزُفِيرًا لِآلِكُا وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ للاندُعُواْ ٱلْيَوْمُ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ عُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلْ أَذَٰ لِكَ خَيْرً أَمْجَنَّ أُولُو لَهِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا فِنَ لَأَمْمُ فِيهَا مَايَشًا وُنَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مُّسْتُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَّوُلَّاءِ أُمْ هُمْ ضَكُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانُكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَ وَمُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّحْرَوكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ فَقُدُ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًاوَلًا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقُّهُ عَذَابًا كَبِيرًا الْإِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ

صوت تَنَفَّسِ
شدِيدٍ
مُقرَّنِينَ
بالأغْلالِ
بالأغْلالِ
هَلَاكاً
قوماً بُوراً
مَالكِين أو فاسيدينَ وَفعاً لِلْعَدابِ
عَنْ أَنْفُسيكُمْ
وَشْتَةً

■ زفيرا

الخفاء، ومواقع الغُثُةُ (حركتان)

مد ٦ حـركات لزومـاً ● مد٢ او ١٤ و ٦جــوازاً مدّ واجب ٤ او ٥حركات ● مد حـــركتــــان

ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا إِنَّ



■ عَتْوْا تَجَاوَزوا الحَدُّ في الطُّغْيَانِ ■ حِجْواً مَحْجُوراً

حِجرا محجورا حَرَاماً مُحَرَّماً عَلَيْكُم البُشْرَى فَهَاءً

> كَالهَبَاء ( ما يرى في ضوء الشمس

كالغبار)

منشوراً
مُفَرَّقاً

■ أُحْسَنُ مَقِيلاً

مَكَانَ اسْتَرواح

■ بالْغَمَامِ السَّحَابِ الأَبْيضِ

الرَّ قيقِ

■ سبيلاً
 طريقاً إلى الجَنَّةِ

= خَلُولاً

كثيرَ التَّرُكِ لمن يُواليهِ

■ مَهْجُوراً

مَثْرُوكاً مُهْمَلاً

■ رَتُلْنَاهُ

فَرَّ قُنَاهُ آيَةً بَعْدَ آيَةٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ عِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا (أ) يَوْمَ رَوْنَ ٱلْمَكَتِ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا لِيْنَا أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيْ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ إِنَّ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْمِ وَنُرِّلُ ٱلْكَتِمِكَةُ تَنزِيلًا الْهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلَّا لَكُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ عَسِيرًا إِنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلُتَي لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيًّ وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (أَنَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرِبِ إِنَّ قَوْمِي أُتُّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُنِّزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انْ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا (أَبُّ

> نع الغُنَّة (حركتان) • نفخيم الرا؛ بِلفظ • نلقلة

مد ۲ حرکات لزوساً . مد۲ او ۱۶ جموازاً مد واجب ؛ او ۵ حرکات . مد حسرکتان

■ أُحْسَنَ تفسيراً أُصْدَقَ بَيَاناً وتفصيلاً فَدَمَّرْ نَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ ■ أَصْحَابَ البئر ؛ قَتَلُوا نبيهم فأهْلِكُوا ■ قُروناً ■ تبُّرْنَا لا يَرْجُونَ نشورا لَا يَأْمُلُونَ يَعْثَأُ أنحبرني ■ وكيلاً

الوَّ سَّ

أَهْلَكُنَا

■ أرأيت

حَفيظاً

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ إِنَّهُ الْمِثْلُا الْمِثْلُ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيۡمِكَ الْكَشُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا إِنَّ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْحِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُونَ وَزِيرًا الْآيَ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَلِينَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا لِإِنَّا وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَبُ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا (مُنَّ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا لِإِنَّ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّا وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا (إِنَّا إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصُلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَهُ, هَوَنْهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا لكُم بظَّلامِه كاللَّبَاس

كُالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ■ النَّوْمَ سُباتاً

ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا النَّهَارَنْشُوراً: انْبِعَاثاً

الْ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَاقَبُضَ ايْسِيرًا اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ الرياح بُشْراً

لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَأَلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال صَرَّ فْنَاهُ:أَنْزَلْنَا المطرّ

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ■ كُفُوراً: جُحُوداً

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مَرَ جَ الْبَحْرَيْن

مِمَّاخَلَقَنْ آأَنْعُ مَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا الْإِنَّ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ

لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّيَّ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (إِنَّ وَلَوْشِئْنَا

لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا لِآنَ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ

وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ فَهُو ٱلَّذِي مَرْجَ

ٱلْبَحْرِيْنِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا

وَحِجْرًا مُّعْجُورًا ﴿ أَنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ,

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (فَيْ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (أَنْ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (أَنَّ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (أَنَّ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (أَنَّ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (أَنَّ عَلَى مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا

 نسباً: ذُكُوراً يُنسَبُ إِلَيْهِمْ

إِنَاثاً يُصَاهَرُ بهنَّ

مُعيناً للشيطان

■ مَدُّ الظُّلُّ بَسَطَّهُ بين الفجر وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاساً: ساتراً

رَاحَةً لأبدانكم ، وقطعا لأعمالكم

من النوم لِلْعَمَل

مبشرات بالرحمة

على أنحاء مختلفة

وكفرانا بالنعمة

أرْسَلَهُمَا في مَجَارِيهِمَا

■ فُوَاتٌ

شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ

 أَجَاجٌ: شَدِيدُ المُلُوحَةِ والمَرَارةِ

 بَوْزُخاً: حاجزاً يمنع اختلاطهما

 حِجْراً مَحْجُوراً تَّنَافُراً مُفْرِطاً

بينهما في الصُّفَاتِ

عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً

عَلَى رَبِّهِ بِالشِّرِك

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّ قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا (إِنَّ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحِيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمْدِهِ وَصَعْفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الْأُنِي ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ مُنَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيَّلَ وَٱلنَّهَا رَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أُوَّأَرَادَ شُكُورًا إِنَا وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هُوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَهِمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَهُمَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِيثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمَا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصۡرِفَعَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا اللَّهَ مَنْ مَنْ تَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُنُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُواْ مَا ﴿ إِنَّا لَا لَكُ قُواْ مَا ﴿ إِنَّا

سَبَح
 نَزَّهْهُ تَعَالَى
 عن النقائص

بِحَمْدِهِ
 مُثْنِياً عَلَيْهِ
 بأوصافِ الكمالِ

زادَهُمْ نُفُوراً
 تَبَاعُداً عن
 الإيمان

تَبَارَكَ الَّذِي
 تعالى أو تكاثر
 خَيْرُهُ وإحْسَائه

بروج مَنَازِلَ لِلْكُواكِبِ السيَّارَةِ

يَتُعَاقَبَانِ في الضَّيَّاءِ والظُّلْمَةِ - حَنْ الْ

هوما بسكينة ووقار وتواضع قالوا سلاماً

قالوا سلاماً
 قولاً سدیداً
 یسلمون به
 من الأذی

كان غراماً
 لازماً ممتداً ؛
 كلزوم الغريم

لم يقتروا
 لم يضيقوا
 تضييق الأشحاء

■ قواماً عَدْلاً وسَطاً

صد ٦ حركات لزوما و مد٢ او ١٤ و ٩ جـوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات و مد حسركتسان

■ يلة أثاما عقابأ وجراء · مَرُّوا بِاللَّغُوِ ما ينبعي أن يُلغي ويطرّ حَ ■ مروا كراماً معرضيل عنه ■ قُرَّة أغين مسترة وفرحأ ■ يُجزِّوْنَ الْغُرْفَة المنزل الرفيع في الجنَّة ■ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ ما يكْتَرِثُ ومَا يعتد بكم ■دُعَاؤُكُمْ عبادتُکُمْ له تعالی ■ لز اماً ملازماً لك

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا إِنَّ يُضَلِعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا الله إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُوْلَيْ إِلَى يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بِيُوبِ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا الآلِكُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّواْ كِرَامًا لِآنِا وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا الْآُنِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَامِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنِيُ أُوْلَتِيكَ يُجِّزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيْلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (وَ اللَّهُ عَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لِإِنَّا قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُرْرَبِّي لَوْلَا دُعَا وَ مُحَمَّ فَقَدْ كُذَّ بَتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا الْآلِاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ ا سُورُةُ السَّنْعَ الْخُ

باجع نفسك
 مُهْلِكُهَا حَسْرَة
 وحُژناً
 زؤج كريم
 صبئف كثير
 النَّفْع

## بِسَ أَلِلَّهِ ٱلرَّحْمِرِ ٱلرَّحِيمِ

طسَم (إِنَّ يَلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ (إِنَّ لَعَلَّكَ بَحْعُ نَفَسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّسَأَنُكُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَايَأَنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَا فَقَدْكَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُّا مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ زِءُونَ (أَنَّ أُولَمْ يَرُوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُوْأَ أَنْكُنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجِ كَرِيمِ الْآَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ الْأَلَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (إِنَّ وَيَضِيقُ صَدري وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَنْرُونَ إِنَّ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (إِنَّا فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ النَّهُ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ الْأِنَّا وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

الضَّالِّينَ المُخْطِئِينَ لا التعمدين ■ عَبُّدْت بنى إسرائيل اتَّخَذْتَهُمْ عبيداً لك ■ نزغ يَدهُ أخرجها من جيبه ■ للملأ وُجُوهِ القَوْم وساداتهم أرجة وأخاة أتحر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما ■ حَاشِرينَ يجمعون السَّحَرة

عندك

قَالَ فَعَلَنْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ إِنَّ فَفَرَتْ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْمَالِينَ الْإِنَّ وَتِلْكَ نِعَمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَى ۚ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ (أَنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ البَيُّ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ الْأِنْ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ الْفِئَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ اللَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ (إِنَّ) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٠٠٠) قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ) قَالَ أُولُوْجِتْ تُكُ فِي شَيْعِ مُّيِينِ إِنْ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْآَيُّ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ الْآَيُّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِيَ بِيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيهُ الْأَنِيُّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ عَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴿ وَثَا لُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَالْبَعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَشِرِينَ الْنِيُّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ الْبَيُّ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ عُلِيمِ الْبَيُّ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (أَنَّ ) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم شَّجْتَمِعُونَ (وَبَّ)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينِ ﴿ إِنَّ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَإِنَّ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى ٱلْقُواْمَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ الْ اللَّهِ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَفِي فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (فِي قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (فِيَّ) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْمُنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَبَكَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلا صَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْأَقَ الْواللاصَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (إِنَّ إِنَّانَظُمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا ۖ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمُ مُّتَّبَعُونَ (أَقُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ (آفَ إِنَّ هَوْلًا عِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ (إِنْ ) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُونَ (إِنَّا كَا كَعَلِّعُ حَاذِرُونَ الْنَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُّونِ الْإِنَّ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ الْمِنَ

■ بعزَّة فرْعوْنَ بقُوَّتِه وعَظمته ■ تَلْقَفُ تَبْتَلِغُ

■ما يأفكون ما يقلبونه عن

وحهه بالتمويه ■لاضير لاضرر علينا

■إنْكُمْ مُتَّبِعُون يتبعكم فرعون وَجُنُودُهُ

> ■حاشرين جامعين للجيش

■ لشر دمة طائفة قليلة

■ حاذِرُون مُحْتَرِزُونَ

أوْ مُتَأْهَبُون بالسلاح



■ مُشْرِ قِينَ داخلين في وقت الشروق

كُلْالِكُ وَأُوْرَثُنْكُهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ (فَقَ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ (فَأَيَّ

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ الْإِلَّا قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهِ دِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَّي مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ الْعَظِيمِ (إِنَّ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَّ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ إِنَّ الْمُ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْأَلَا وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرُهِيمَ الْأَبُي إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَا تَعْبُدُونَ (إِنَّ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّا عَلِكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْآَثِيُ أُوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّ وِنَ الْآِثِيُ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنآ ءَابَآءَنا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ الْإِنْ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ الْإِنْ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ الْأُفَدُمُونَ الْآَيَا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّارَبَّ الْعَلَمِينَ الْإِنَّا وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَيَشَفِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الْآَبِيُ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (اللهُ)

ثراءی
 البجمعان
 رأی کلّ
 منهما الآخر
 منهما الآخر

■ فَانْفَلَقَ انْشَقَّ

■ فرق

قطعة من الماء كالطَّوْد

كالْحبَل

أَزْلَفْنَا ثَمَ
 قَرَّ بْنَا هِنالَكَ

قربنا مماند • أَفَر أَيْتُمْ

أَفْرَ أَيْتُمْ
 أَتَأْمَلْتُمْ فَعَلِمْتُم

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْأَخِينَ الْأِنْ وَٱجْعَلْنِ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ الْهُ وَأَغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ اللهُ وَلَا تُغْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْإِنْ يَوْمَلا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ الْإِنْ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (إِنْ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (إِنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ الله وقيل لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِنْكِمِرُونَ الْآَفِيَ فَكُبْكِبُواْ فِيهَاهُمْ وَٱلْعَاوُونَ الْأِفْ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ الْآفِيُ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ الْآفِي تَأْللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينِ الْآُفِي إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآِفِي وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ الْآِنَّ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ النِّنَ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ النَّا فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآيَ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَذَّبَتَ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (فَنَا إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَّقُونَ (إِنَّا) إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ الْإِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْمِنَّ وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَنِي فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالْوا أَنْؤُمِنُ لَكَ وَأُتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ الْإِنَّا

■ لا تُخْزني لَا تَفْضَحْني وَلَا تُذِلَّنِي أَزْلِفَتِ الجَنَّةُ قُرِّبَتْ وأَدْنِيَتْ بُرِّزَتِ الجَحِيمُ أظهرت ■ لِلْغَاوِينَ الضَّالِّينَ عن طريق الحَتَّى ■ فَكُنْكُنُوا أُلْقُوا عَلَى وجوههم مرارأ ■ئسوًيكُمْ برَبّ الغالمين نَجْعَلُكُمْ وَإِيَّاهُ سَوَاء في العبادة = خميم شفيق مُهْتَمُّ بنا ■كرَّة رُجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا ■ اتَّبعك الأرْذَلُونَ السَّفْلَةُ من الناس

لسان صدق
 ثناء حسنا



فَاحْكُمْ ■ المشخون المملوء ا ريع طَريق . أَوْ مكان مرتفع ا آية ىناء شامخاً كالعلم ■ تغيثون بينائها . أو بمَنْ يَمُو بِكُمْ ■ تَتَخذُونَ مصانع أحواضا للمياه ■ أمد كن

أنْعَمَ عَلَيْكُمْ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي الْفَالَيُ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْفُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ الْآلِالَا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ الْإِنَّ فَأَفْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِينِي وَمَن مّعيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَأَجَيْنَهُ وَمَن مّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْ أَمْ أَغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ إِنِّا وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوا لَعَ بِزُ ٱلرِّحِيمُ الْآَبِا كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِيْنَا إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَّقُونَ إِنَّا إِنِّ لَكُرْ رَسُولُ أُمِينُ الْآَنِيَ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْآِنَا وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْمُنَّا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلُّدُونَ الْمُنَّا وَإِذَا بَطَشْتُ مِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ الْآلَا وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ الْآَثِيُّ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ الرَّبْسُ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ الْآَثَا إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْبَش

 خُلُةُ الأُولين عَادَتُهُمْ يُلَفَّقُونَه ويَدْعُونَ إليه ■ طَلْعُهَا ثَمَرُهَا أُوِّلَ مَا يطلُعُ ■ هضيم لطيفُ أَوْ نضيج أو رُطَبٌ مُذَنَّبُ ■ فارهين حَاذِقِينَ المُسَحَرين المغلوبة عقولهم بكثرة السنحر ■ لَها شرْبٌ نصيب مشروب من الْمَاء

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ الْآَلَا وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْآِلَا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ( وَثَلَّا وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِ بِأُالرِّحِيمُ ﴿ كَالَّابَتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَّقُونَ الْإِنَّا إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّا وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْفِيلُ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْفِيلُ في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْإِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ الْإِنَّا فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ الْأِنْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْ زُلْمُسْرِفِينَ إِنْ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْآَفِيُ عَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِّ مُّلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَأَلَّ قَالَ هَندِهِ عِنَاقَةً لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ إِنَّا وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَدِمِينَ الْآُنِيُ فَأَخَذُهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَحُتُرُهُم مُّوَّمِنِينَ شِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْفِي

■ عَادُونَ مُتجَاوِزُونَ الحَدُ في الْمَعَاصي ■ القَالِين الْمُبْغِضِينَ أَشدَّ البغض ■ الْغُـابرينَ -الْبَاقِينَ في العذاب ■ دُمَّرْ نَا أهْلَكْنَا أَشَدَّ إهلاك ■ أصنحات الأنكة النقعة الملتقة الأشجار

■ المُخسرين النَّاقِصِينَ لِحُقُوقِ النَّاس ■ لا تَبْخَسُوا لَا تَنْقُصُوا

= لا تغشوا لا تُفسيدُوا أَشْدُ الإفساد

رينع الخِنزب ۳۸

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمَ مُ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأِنَّا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْآلَا وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورَ رُثُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَبِن لِمُ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ رَبِّ بَحِينِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (إِنَّا فَنَجَيْنَاهُ وَأُهْلُهُ وَأُهْمِعِينَ (إِنَّا إِلَّاعَجُوزَافِي ٱلْغَابِينَ اللَّهِ أَمَّ دُمِّزَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْأِسُّ وَإِنَّ رَبِّكُ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْأِسُّ كُذَّب أَصْعَابُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَتَقُونَ ﴿ إِنَّ الْكُمْ رَسُولُ أُمِينُ الْإِنْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْإِنْ وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْ اللَّهِ أُوفُواْ ٱلْكُيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللَّهِ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللَّهِ اللَّهِ







وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

 الْجِلَّةَ الأُوَّلِينَ الْخليقَةَ والأُمَّمَ الماضين

> ■ كسفأ قِطعَ عذابِ

■ الظُّلَّة سحابة أظلّتهم ثم أحرقتهم

 أبر الأولين كُتُب الرُّ سل

السابقين ■ تغتنة

فجأة

■ مُنْظُرُ و نَ ممهلون لنؤمن

> ■ أَفَرَ أَيْتَ أُخبرني

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ الْأَبِّ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْآَفِيُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِ تَلْنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (إِنَّهُ) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْإِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمْوُ ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَكَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ الْآَبُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْآَبُ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّجِينِ الْفِنِ وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ الْأِنَّ أُوَلَمْ يَكُن لِمُّ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَالْبَيْ إِسْرَاء بِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزُّ لَنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ,عَلَيْهِم مَّاكَانُواْبِهِ مِمُؤْمِنِينَ (إِثْنَا كَذَلِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيُقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ النِّنَا أَفَبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ النَّا أَفَرَءَيْتَ إِن مُّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ الْإِنَّا ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ الَّذِيا

■ تَقَلُّنكُ تَنَقَلُكُ ا أَفَاك كثير الكذب ■ يهيمُونَ يخوضون وَيَذْهَبُونَ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ اللَّهِ وَمَا أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ الْإِنَا ذِكْرَى وَمَاحَكُنَّا ظَلِمِينَ الْإِنَّا وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّهُ وَمَايِنُبِعِي لَمُمْ وَمَايِسَتِطِيعُونَ اللَّهُ إِنَّهُمْ وَمَايِسَتَطِيعُونَ اللَّهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ الْآَبَا فَلَانَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى الْحَاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ إِيَّا وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ إِنَّا وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ أُنَّبِعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ عَصُولَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي اللَّهِ مِمَّاتَعُمَلُونَ النَّهُ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ النَّهُ ٱلَّذِي يرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ الْإِنَّ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّىٰجِدِينَ الَّذِنَّ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْإِنَّا هَلَ أُنبِتُّ كُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ النَّا تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفًّا لِهِ أَيْهِمِ النَّهِ أَيْلَقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ النَّهُ وٱلشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ الْآَيُ ٱلْمُتَرَأَتَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ الْآَيُّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ الْآَيَا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنَ بَعْدِمَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الْإِنامَ 

## بِسُ إِللَّهُ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيدِ

طسَّ تِلْكَءَ ايَكُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شَبِينِ الْ هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْأِلَالِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَاكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيْكِ الَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ (إِنَّ كَانَكُ لَنُكُفَّى ٱلْقُرْءَاكِ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلِيْ عَانَسْتُ نَارًاسَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبْسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ( ﴿ فَالْمَا جَاءَ هَا نُودِيَ أَنَّ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ الْكُي يَكْمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (إِنَّ وَأُلِقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا مَّهُ رَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوعِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوعِ فِي يِسْعِ ءَاينتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قُومًا فَسِقِينَ النَّا فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُ مُّبِينُ (إِنَّا) فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُ مُّبِينُ



■ يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ

> أو يَتَخَيَّرون آنستُ ناراً

أُبْصَرُ تُها إِبْصَاراً بَيِّناً

إبضارا بينا بشهاب قبس بشعُلة نارمقبوس

> من أصْلِهَا تصْطَلُونَ

ئسْتَدْفِئون بها من البردِ

 بُورِك طُهْرَ وزِيدَ خَيْر

تَهْتَزُّ
 تُتَحَرُّكُ بِشِيدًة
 واضْطِراب

◄ جَانٌ
 خيَّةٌ سريعةُ

الحركة لَمْ يُعَقِّبُ لَمْ يلتفتْ

و لم يرجعُ على عقبِهِ عيبك

فتح الجُبَّةِ حيثُ يخرُ جُ الرأسُ

سُوءِ بَرُص

مُبْصِرَةً
 واضِحَةً بيننةً

ا إخفاء، ومواقع الفُنْة (حركتان) نفخيم الر

سد ٦ حركات لزوما ( سد٢ او ١٤ و ٦ جـوازاً

غُلُواً

الْبِيمان بها

الْبِيمان بها

فَهْمْ أُصواتِه

فَهْمْ يُوزَعُونَ

نَوقف أوائلهم

لتلحقَهم

لتلحقَهم

لا يخطمنَكُمْ

لا يخطرنَكُمْ

ويُهْلِكَنْكُمْ

الْهِجْنِي

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَعَ عِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدِ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْر وَأُو تِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنْ الْمُؤالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّوَ ٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمُ يُوزَعُونَ (٧) حَقَّ إِذَا أَنُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلْيَمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ المُناكِ فَنْبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكُ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَآ بِينَ الْأُعَدِّبَنَّهُ مُعَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا أَذْبِحَنَّهُ وَ أُولِيَا أَتِينِي إِسُلُطُنِ مُّينِ اللَّا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِيقِينٍ ﴿ اللَّهُ الْحَطْ الْمِنْ الْمِنْ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ (إِنَا وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (مَا اللهُ اللهُ اللهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الشَّا ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ الْإِنَّ ٱذْهَب بِّكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ (١٠) قَالَتْ يَتأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَابُ كَرِيمُ ﴿ وَإِنَّ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّ اللهِ اللهِ الرَّبِ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًكُمَ تَشْهَدُونِ (إِنَّ عَالُواْ نَعَنْ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكُذَلِكَ يَفْعَلُونَ (عَبَّ) يُخرِجُ الحَبْءَ
 الشيءَ المَخْبُوءَ
 الْمسْتُورَ

■ ئولَّ عَنْهُم تَنَحُّ عِنهُم

لا تنعلوا على
 لا تنكبروا

مسلمين مُؤْمِنينَ أو مُنْقَادين

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

تشهدون
 تحضرون
 تشبيروا على
 أولوا بأس
 نجدة وبلاء
 في الحرب

وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِمَيْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (وَبَا)

■ صاغرُون ذَلِيلُونَ بالأسر والاستغباد ■ طُرُّ فُكَ نَظُرُ ك لِيْثُلُونِي لِيَخْتَبرَنِي ويمتجنني ■ نکروا غيروا آدُ خلی الصَّرْ خ القصر . أو ساحته خسبته لُحة ظَنَّتُهُ مَاء غَزيراً ■ صَرْحٌ مُمَرُدٌ مُمَلِّسٌ مُسُوِّي

■ قوارير

زُ جَاجٍ،

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَلَكُمْ بَلْ أَنتُم بَهِدِيَّتِكُونَ فَرْحُونَ (٢٦) ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنِغِرُونَ (لَأَتُ قَالَ يَ أَيُّهُ ٱلْمَلَوُّ الْيُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ قَالَ عِفْرِيتُ مِن ٱلْجِن أَنا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّا قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَانيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يُرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُمُ أَكْفُرُومَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّا قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَنْهُنَدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَمْتَذُونَ (إِنَّا فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفرِينَ الْمِنْ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرَحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ, صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لِنَّهِ

اطُيَّرْ نَا بِكَ
اسْتُمْ مُنَا بِكَ
طَائِرُكُمْ
اسْتُمْ مُكُمْ
اسْتُمْ مُكُمْ
اسَتُمْ السيء
الْمُتَنُّونَ
الْمُتَنُّونَ
الْمُتَنُّونَ
الْمُتَنَّافُونَ السيء
الْمُتَنَّافُونَ السيء
الْمُتَنَّافُونَ السيء
الرَّوْسَاء

■ مَهْلِكَ أَهْلِهِ هَلاكهُمْ

■ دَمَّرْنَاهُمْ أُهْلكُنَاهُم

خاوية خالية أو ساقطة منهذمة

وَلَقَدُأُرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ ان يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَنْقُوْمِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّعُةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ الْإِنا وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِمَّةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ, وَأَهْ لَهُ, ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عِمَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ إِنَّا وَمَكُرُواْ مَكَرًا وَمَكُرْنَا مَكُرُنا مَكُرًا وَهُمُ لايشْعُرُونَ (إِنَّا فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادُمِّرْنَاهُمْ وَقُوْمُهُمْ أَمُّعِينَ الله فَيِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاطَلُمُواْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ لِيْنَا وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ إِنَّ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ جَهَ لُونَ (فَقَ اللِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ جَهَ لُونَ (فَقَ



يقطهرون
 يؤغمون التَّتَوُه
 عمَّا تَفْعَل
 قدُّرناها
 خَکُمْنَا عَلَيْها

■ من الْغابرين بجعُلها من الله في

الباقين في العُذاب عدائق ذات

بهجة بساتين ذات ځسن ورونني

■ قَوْمٌ يعْدلُون يَنْحرفُونَ عنِ الحَقَّ في

أمورهم • قراراً

مُسْتَقَرَأُ بالدُّحُو والتَّسُوِيَة

رؤاسي
 جبالاً ثؤابت
 خاجز أ

فاصلاً يَمْنَعُ

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ اللَّهِ الْمُ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ الْآقَ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَامِينَ ﴿ فَاللَّهُ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ (إِنَّ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلنَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَالَيْهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنَّ أُمِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ اللهِ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهُ أَءِ لَنَّهُ مَّعُ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ مِلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ ا أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهُ ۖ أَنَّهُ رَّا وَجَعَلَ لَكَا اللَّهُ الْمُعَلِّ رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ النَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ بُشَّرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَا أَوْكُ مُعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

■ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ تُتَابُع حتى اضْمَخلُّ وَفَنِي ■ عَمُونَ وه و عن دَلائِلِها ■ أُسَاطِيرُ الأُوَّلين أكاذيبهم المسطَّرة في كُتُبهمْ ■ ضيْق حُرَج وضيق صدر ■ زدف لکم لجفكم ووصل إلَيْكُمْ ■ مَا تُكِنُ مَا تُخْفِي وتَسْتُرُ

أَمَّن يَبِدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءَ لَنْهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْأِنَّا قُل لَّا يَعُلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُواْ أُءِذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَ أَوْنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ الْآَ لَقُدُوعِدُنَا هَذَا نَحَنُ وَءَابَا قُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسْطِيرًا لَا وَّلِينَ ( الْمَا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْنِهُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْآ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ آَيْ وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (إَنَّ وَإِنَّ الْأَنْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَمَامِنَ غَالِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَّبِينٍ ﴿ وَأَنَّا إِنَّ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْإِلَا ४४ धीर्द्धी। इंटर्ड

الن الغييري

رَقَعَ الْقَوْلُ
 دَنَتِ السَّاعَةُ
 فَوْجاً
 فَوْجاً
 جَمَاعَةُ
 فَهُمْ يُوزَعُونَ 
 يُوفَفُ أُوائِلُهُمُ
 لِتَلْحَقَهُمْ
 أُواخِرُهُم

ريني الخبرزب الخبرزب ٣٩

خَافَ خَوْفاً يَسْتَثْبِعُ الموتَ • دَاخِرِينَ صَاغِرِينَ أُذِلَاءَ وَإِنَّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُوا لَغَرِيزُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ إِنَّا رَبّاكَ يَقْضَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُ هُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَاينِنَا لَا يُوقِنُونَ الْأَنَّ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ الله عَنَّ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَدَّبُثُم بِعَايْتِي وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أُمَّاذَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ الْمِهُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمٍ بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (مِهُ ٱلْمُ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكُ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْآَنَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْإِنْ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ الْمُ

■ فَكُنَّتْ و جُوهُهُمْ مَنْكُوسِينَ

■ عَلا فِي

الأرض تَجَبَّر

وطغى

أصنافاً في

الخدمة والتُسْخِير

■ يَسْتُحْيي يستبقى

للخذمة

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يُومَعِدْ عَامِنُونَ (أَبْ وَمَن جَآءَ بِأَلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِهَلُ تُحِنَّزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لِنَا إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَا ذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ, كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْآنِ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ (إِنَّا وَقُلُ لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَتُكِ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ سَيْرِيكُمْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ

القِصَافِرَةُ القِصَافِرَةُ القَصَافِرَةُ القَصَافِينَا القَصَافِرَةُ القَصَافِينَ القَصَافِرَةُ القَصَافِينَ القَافِينَ الْعَلَيْسِينَ القَافِينَ القَ

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحْدِ السِّهِ

طسم الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْكِنْبِ الْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ

مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ نُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ

فرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ

طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْي عِنِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَاكُهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَاكُهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿

■ يحذرون يخافون ■ کائہ ا ځاطئین مُذَّنِبِينَ آثِمِينَ ■ قُرَّةُ عَين هُوَ مُسرّة وفرخ ا فارغا خالياً من كلُّ ما سواه ■ لَتُبدي به لَتُصَرِّحُ بِأَنَّهُ ابنها ■ قُصيه اتَّبعي أَثْرَهُ ■ فَبَصُرْتُ به أُبْصَرَتُهُ ■غنْ جُنْب

منْ مكَانِ بعيدٍ ■ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يقومون بتربيته الأجلك ■ تَقُرُّ عَيْنُهَا تُسرَّ وْتَفْرَ ح

نين الخيارب ۲۹

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ إِنَّ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلِقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال فَأَلْنَقَطَهُ وَعَلَى فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمْنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَطِعِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانَقَتْ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا أَوْنَتُ خِذُهُ, وَلُدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِي بِهِ لُولَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةِ فَبَصِرَتَ بِهِ عَنْجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ (أَنَا) فَرُدُدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ النَّهُ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ, وَاسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَيَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ مَ فَأَسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى أَلَّذِي فقضىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ (أُنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لِي فَغَفَرَلُهُ ﴿ إِنَّ لَهُ هُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِيلُوا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُولُولُ وَاللَّلَّا لَلَّا لَا لَاللَّالَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا لَا لَا لَّال ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الْآ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيَرًا لِّلْمُجْرِمِينَ (لِإِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَايِفَا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلۡا مُسِيسَتَصۡرِخُهُۥقَالَ لَهُۥمُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَيّ أَثُّرِيكُ أَن تَقُّتُلَنِيكُمَا قَنَلَتَ نَفْسًا بِٱلْأُمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (إِنَّا وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَّتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ فَخْرَجُ مِنْهَا خَآبِفًا يَتْرَقُّ فَأَ قَالَ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْإِنَّا

قُوَّةً بَذَنِه ونهايةً نُموَّه ■ استوک اعتدل عقله وكمل ■ فَوَكَزَهُ مُوسَى ضرَّبَهُ بيَدهِ مجموعة الأصابع ■ ظهيراً للمُجُرمِينَ مُعِيناً لَهُمْ ■ يَتَوَقَّبُ يَتَوَقُّعُ المُكْرِوُهَ مِن فرْعونَ ■ يَسْتَصْر خَهُ يَسْتَغِيثُ بِهِ ■لَغُويِّ ضَالً عن الرُّ شيد. ■ يُبطش يأْخِذَ بِقُوَّة وغنف ■ يسعى يُسْرِعُ في المشي ■ الْمَلا وُجُوهَ الْقَوم وَ كُبراءَهُمْ ■ يَأْتُمِرُونَ بِكَ يتشاؤرون في شأنك

بَلغ أَشُدُهُ

 تلقاء مَدْين جهتها الْمَة جَمَاعَةُ كثيرة ■ تذودان تَمْنَعَانَ أغنامهما عر الماء ■ ما خطُّنكُمَا مَا شَأَنُكُمَا ■ يُصْدرَ الرِّعَاءُ يَصْرِف الرُّعَاةُ مواشية عن ■ تَأْجُرني تكُوذَ لي أجيراً في رغى الغنم

> ■ حجج, سين

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْبَينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ الْآَثِيُّ وَلَمَّا وَرَدَ مَا ءَ مَذَينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَامُ وَأَبُونَا شَيْخُ كِبِيرُ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تُولِّي إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ لِنَا الْجَاءَ تُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلُمَّاجِاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ النَّ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنْ كَحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي تُمَانِي حِجَجِ فَإِنَّ أَتُمَمَّتَ عَشَّرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ الْإِنَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الْمِنْ

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفظ
 قلقلة

■ آئس أُبْصَرَ بِوُضُوحٍ

 ◄ جَذُوةٍ من النَّار عُود فيه نَارٌ

بلا لَهَب تصطلون

تَسْتَدْفِئُونَ بِهَا من البردِ

بها من مورد • تهُمُّرُ

تَتَحَرُّكُ بِشِدَّةٍ وَاضْطِرَابٍ

◄ جَانٌ
 خيًةٌ سريعةُ
 الحركة

■ لَمْ يُعَقَّبُ

لمْ يُرْجِعْ على عقبِهِ

ولم يلتَفِتْ - جَيْبِكَ فَتْحِ الجُبَّةُ

حيثُ يَخْرُج الرأسُ • سُوء

> بَرُص = جَناحك

يَدَكَ الْيُمْنَى • الرَّهْبِ

■ الرهبِ الرُّعْبِ والْفَزَعِ

> ■ رِدْءاً عَوْناً

عونا ■ سَنَشُدُ عَضُدُكُ سَنُقَو يكَ

سنفويك ونُعِينُكَ • سُلْطاناً

تسلطاً عظيماً وَغَلَبَةً

اللَّهُ اللَّالِيلِّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُولَ إِنِّيَ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبِرِ أَوْجَذُوهِ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَي مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ النَّهُ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَازُّكُا فَهُا جَآنٌ وَلَّى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٓ أُقِبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ عَيْرِسُوعِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّيِّاكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُ تُلُونِ (إِنَّ وَأَخِي هَ نُرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنَ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْآَا قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَدِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ الْآَثَا

صرّحاً
 تصراً. أو
 بناء عَالِياً
 مَكْشُوفاً
 أَقْيُنَاهُمْ
 وأغْرَقْنَاهُمْ
 وأغْرَقْنَاهُمْ
 طَرْداً وَإِبْعَاداً
 عن الرّحمة
 عن الرّحمة
 الْمُبْعَدِينَ . أو
 الْمُبْعَدِينَ . أو

المُهْلَكِينَ •القُرُونَ الأُولَى

الأمم الماضية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَٰكِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَنْ الْفِي ءَابَ إِنَا ٱلْأُوِّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْآَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدً لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَ لَي صَرْحًا لَّعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ الْآَثُ وَأَسْتَكُبُرُ هُوَوَجُنُودُهُ, فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرْجَعُونَ ﴿ وَمُ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَحِيِّ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَجَعَلْنَهُمُ أَجِمَّةً كَمُعُونَ إِلَى ٱلسَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاهُمْ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ إِنَا وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْآ

أوياً
 مُقِيماً
 سِحْرَانِ
 تُظَاهَرَا
 تُعَاوَنَا

وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ الْأَنْ وَلَاكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنْطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُومَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (فَعَ) وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلصُّلور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّا) وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْعِندِنَاقَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَلُ قَالُواْ سِحُرَانِ تَظَنهُ رَاوَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْآنَا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتِّبِعُونَ أَهُوا ءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبِعَ هُونَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ

 وَصَّلْنَا لَهُمُ القول أنزلناه متتابعاً مُتَوَاصِلاً

> ■ يدرغون يَدُفَعُونَ

■ سَلامٌ عليكُمْ سَلَّمْتُمْ مِنَّا لا نُعَارِ ضُكُمُ بالشتم

• نُتُخَطُّهُ، نُنتزع بسرعة

> • يُجْبَى إليه يُجْلَبُ

ويُحْمَلُ إِلَيْه

■ بطرت معيشتها

طَغَتْ

وتَمَرُّدَتْ في

حَيَاتِهَا

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا لَكُونِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ يُؤْمِنُونَ (أَفَّ) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ اْءَامَنَّا بِهِۦ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عِمْسَلِمِينَ ﴿ إِنَّهُ ا أُوْلَيْكِكُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرُءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ

ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّا وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ

لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ (إِنَّ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ

ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعُلُمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ

حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ

أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْكِةِ

بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَنِلْكَ مَسَكِنْهُمْ لُوْتُسُكُن مِن بَعْدِهِمْ

إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ ﴿ إِنَّا وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ

ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّا مُهَا ظَلِمُونَ ﴿ وَإِنَّا مُعْلِكُ الْمُونَ

مِنَ الْمُحْضَرِينَ
 مِمَّنْ لُحْضِرُهُ
 النَّارِ
 أغُويْنا
 أضُلْلُنا

ا فَعَوِيَتْ عليهم
 خَفِيَتْ
 واشتبَهَتْ
 عليهم

الْخِيرَةُ
 الاختِيَارُ

مَا ثُكِنُ
 مَا تُخْفِي
 وتُضْمِرُ

وَمَا أُوتِيتُ مِين شَيْءِ فَمَتَ عُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ النَّا أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ الْآَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنا قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـ وَلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنًا أَغُويْنَكُهُمُ كَمَا غَوَيْنًا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الْآنِ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكاء كُرُ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ الْأَقَا وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (فَ) فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ الْإِنَّا فَأُمَّامَنَ تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ الْآَنُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ الْإِنَّا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْاَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ الْمُحَمِّنَ

 أرأيتم أنحبروني # سَرْ مَداً دَائِماً مُطِّرداً ■ يَفْتَرُ و نَ يَخْتَلِقُونَه من الباطل فَبَغَى عَليهمْ ظلَّمهم . أو تكبّر عليهم بغناه ■ لَتنوءُ بالعُصْبَةِ لَتُثْقِلُهُم وتميل ■ لا تفرح لا تَبْطُرُ بِكُثْرَة

ربنع الخِنزِب ٤٠

قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ إِلَّا تَسْمَعُونَ الْإِلَا لَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ وَأَفَلَا تَسْمَعُونَ الْإِلَا قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رُمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ لَإِنَّا وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمْ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُّنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّا وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَنَ فَوْمِمُوسَى فَبْغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِلنُّوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَعْ فِيمَاءَ اتنك ألله الدَّارُ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأُحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِمِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُواَشَدٌ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخْرِجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ عَلَيْ قَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَكْرُونُ إِنَّهُ لِلْأُوحَظِّ عَظِيمٍ الْآَبُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَ آلِا ٱلصَّدِيرُونَ ﴿ فَاسَفْنَا بِهِۦوَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْلُ مَكَانَهُ إِلَّا لَأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتِ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ الْآَنِي تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْعَالُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْ مَآوَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا

الْقُرُونِ
 الأمم

■ زِينَتِهِ مظاهِرِ غِنَاه وتَرَفِه

> • وَيْلَكُمْ زَجْرٌ عن هَذا التَّمَنُّي

■ لا يُلقَّاهَا لا يُوفَّقُ للعملِ

لِلْمَثُوبَةِ
وَيْكَأُنَّ اللهَ
نَعْجَبُ

■ يَقْدِرُ يُضَيِّقُهُ على مَنْ يشاءُ

لأنَّ الله َ

يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْأِنَّا

■ ظَهِيراً لِلْكَافِرين مُعِيناً لَهُمْ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (مُنَّ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْك ٱلْكِ تَلْكِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَعْفِرِينَ الْآبُ وَلَا يَصُدُّنَّكُ عَنْ اَيْتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَاتَدَعُ مَعَ ٱللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لا إِلَه إِلَّا اللهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ إِلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٩) والموركة العنبي الموركة العنبي الموركة العنبي الموركة العنبي الموركة العنبي الموركة العنبي الموركة الم

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ إِنَّ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْ ءَامَتَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِ بِينَ (أَنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (فَي وَمَن

جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّى عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَن كُونَ الْأ



لا نُفْتَنُونَ لَا يُمْتَحَنُّونَ

بمَشْاقً التّكالِيفِ

■ يَسْبِقُونا

يُعْجِزُونَا .

أَوْ يَفُوتُونَا

ا أَجَلَ اللهِ

الوقت المعيَّنَ للجزاء وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَ هُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ المَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتُ ابِأَللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ النَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِياكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ أَنَّ وَلَيْحُمِلُ ۖ أَثْقًا لَمُهُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَأَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الْإِنَّا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَلِيثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِلَّا خُسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّا

■ وَصِّينَا الإنسان أَمْ نَاهُ = حُسْناً برًا بهما وعطفأ عليهما ■ فتنة النَّاس أُذَاهُمْ وَعَذَابَهُمْ

■ خطایًا کُمْ أُوزَارَكُمْ ■ أَثْقَالَهُمْ

خطاياهم الفادخة ■ يَفْتَرونَ

يَخْتَلِقُونَ مِنَ الأباطيل تخلُقُونَ إِفْكاً تَكْذِبُونَ كَذِباً. أو تَنْجِتُونَها للكذب

- إلَيْه تُقْلَبُونَ
   ثُرَدُّونَ وَتَرْجِعُونَ
  - بمُعْجِزِينَ
     فائِتِينَ من
     غذابه بالْهَرَب
- فَأَنْجِيْنَكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَاكِةً لِّلْعَالَمِينَ الْ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ الْآَنِي وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَرُ مِّن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَإِنَّا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَة إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَنَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلُّونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأُرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ الْآَنِيُ وَاللَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (الْبَالِيمُ الْبَالِي

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ
 سَبَبَ التَّوادِّ
 والتَّحابُ
 بينكُمْ
 مأوًاكُمُ النَّارُ
 مُنْزِلُكُمْ
 جميعاً النارُ



 نادیکم م مَجْلِسِکُمْ الَّذِي
 تَجْتَمِعُونَ فِيه

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الْمُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ أَثْمَّ يُومَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُونَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ (أَنَّ اللهُ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحَ إِنَّهُ, هُوَ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ النَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرُ فَمَا كَانَ جُوَابَ قُومِهِ عِلِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَابِعَذَابِ ٱللهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

■ الْغابرينَ الْبَاقِينَ في الْعَذَاب 🛚 سيءَ بهم اعْتَرَاهُ الْغَمُّ بمجيئهم = ذرْعاً طَاقَةً وَقُوَّة ■ رجزاً عَذَاباً لا تغفوا لَا تُفسِدُوا أشد الإفساد ■ فأخذَتْهُمُ الرَّ جْفَةُ الزَّ لْزَلَّةُ الشَّديدَةُ جاثمین مَيِّتِينَ قُعُوداً ■ كَانُوا مُستنصرين عُقلاءً

مُتَمَكِّنينَ

مِن التَّدَبُّر

وَلَمَّاجَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلُهُ الْمُرْيَةُ إِنَّ أَهْلُهُ اكَانُواْ ظُلِمِينَ الْآيَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحُنُّ أَعَلَمْ بِمَن فِيما لَنُنجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ الْآَهُ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ الْآيَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْكَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ الْنَا وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيِّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الْ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أُعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْنِي فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ (٢٠٠)

سَابِقِينَ
 قَايِّتِينَ عَذَابَه
 خاصِباً
 رِيحاً تُرْميهم
 الحصيباء
 الحقيقة
 الصيّحة
 السيّماء
 السيّماء
 العنكبوت

خشرة معروفة

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ الْآَثَا فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَعِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنَ أَغْرَقَنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتُّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءَ كَمْثُلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بِيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبِيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لُوْكَ انْوَاْ يَعْلَمُونَ لِأَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْ عِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ اللهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ لَأَنَّ ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب وَأُقِمِ ٱلصَّكُوٰةَ إِنَّ ٱلصَّكُوٰةَ تَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَذِكْرُ ٱللهِ أَكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (فَيَّا



﴿ وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلَ الْحِكَ يَبِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (أَنَّا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يُؤْمِنُونَ بِلِي وَمِنْ هَلَوُّلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِلِي وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلۡكَنْفُونَ الْآِنَا وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ( اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّه ءَايَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايِنتُ مِن رَّبِ فِي قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِنتُ عِندَاللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ إِنَّ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُسْهَدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَنَّ)

ا نغتة فُجْأَةً يغشاهُ العذات يُجَلِّلُهُمْ ويُحِيطُ بهمْ لَنْبَوَ ئَنَّهُمْ لَنْنُولَتُهُمْ ■ غُرَفاً منازل رفيعة ■ كأيَّنْ ■ فَأَنَّى يُوْ فَكُونَ فكُنْفَ يُصْرُ فُونَ عن عبادته ■ يَقْدرُ لَهُ يُضَيِّقَهُ على من يشاء

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجِلُ مُّسَمَّى لَجَاءَ هُو ٱلْعَذَابُ وَلَيَا أَنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٢٠) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّكُ فِرِينَ إِنَّ يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَحَنَّهُا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ (١٠) ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْآفِي وَكَأْيِنَ مِن دَابَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خُلِق ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرا ٱلسَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْآيَا وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نُزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّهِ اللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّهِ

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرة ■ لَهُوْ وَلَعِبٌ لذائذ مُتَصِرٌ مَةً ، لَهِيَ ٱلْحَيْوَانُ لَوْكَانُواْيِعَلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي وَعَبَتْ بَاطِلٌ ■ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَهِيَ الحَيَاةُ ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا الدائمةُ الخالِدَةُ ■ الدِّينَ هُمْ يُشْرِكُونَ الْ إِلَى كُفْرُوا بِمَاءَ اتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسُوفَ الملة أو الطاعة يُتَخطُّفُ النَّاسُ يَعْلَمُونِ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُنْخَطَّفُ يُسْتَلَبُونَ قَتْلاً وأسرأ مَثُوى للكافِرينَ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَدِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ مَكَانُ إِقَامَةٍ لَهُمْ الْإِنَّا وَمَنْ أَظَّلُمْ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِّبَ إِلْحَقَّ لَمَّاجَاءَهُ وَأَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكِفِرِينَ الْأَبُّ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شَبْلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآَثِ



غُلِبَتِ الرُّومُ
 قَهَرَتْ فارسٌ
 الرُّومَ

■ أَدْنَى الأَرْضِ

أَقْرَبِهَا إلى فارِس

غَلبِهِمْ
 كؤنِهِمْ مَغْلُوبِينَ

المُورَةُ السُّورَةُ السُّرِةُ السُّرِينَ السَّرِينَ ال

ا أَثَارُوا الأَرْضَ حَرُثُوهَا وَقَلَبُوهَا لِلأَرْضَ حَرُثُوهَا وَقَلَبُوهَا لَلزَّراعة السُّوآي النُّقُوبَةُ المتناهيةُ فَي السُّوءِ فَي السُّوءِ للمُجْرِمُونَ فَي السُّرُونَ فَي السُّرِقَ فَي السُّرُونَ فَي السُرْدُ فَي السُّرُونَ فَي السُرْدُ فَي السُّرُونَ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُ فِي السُرْدُ فِي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُ وَالْمُ السُرُونَ السُرُونَ السُرْدُ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُونَ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُ فِي السُرْدُ فِي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُونَ السُرْدُ فَي السُرْدُونَ السُرْدُ فَي السُرْدُ فِي السُرْدُ فِي السُرْدُونَ السُرْدُونَ السُرُونَ السُرْدُ فِي السُرْدُ فِي السُرْدُونَ السُرْدُونَ السُرُونَ السُرْدُ فِي السُرْدُ فِي السُرْدُ فِي السُرْدُونَ السُرْدُونَ ا

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظُلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ النَّ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَأَجِلِ شُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُنِفرُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَتُ ثَرَمِمًّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ أَن أَكُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَعُواْ ٱلسَّوَأَى أَنْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّا ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلُقُ مُ يُعِيدُهُ مُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَمْ يَكُنَ لَهُم مِن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ كَنِفِينَ ﴿ آَنَّ وَيَوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَعِ ذِينَفَرَّقُونَ ﴿ إِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاةٍ يُحْبَرُونَ (فَا) مُحْضَرُونَ
 لا يَغِيبُون
 عنه أبداً
 تِحِينَ تُطْهِرُونَ
 تَدُخُلُونَ فِي
 تَشَرُّونَ فِي
 تَتَصَرَّ فُونَ فِي
 أغراضكم
 وأسفار كم
 وأسفار كم
 تَقِيبُوا إليها
 لِتَسْكُنُوا إليها

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ الْإِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ يُظْهِرُونَ ﴿ أَنَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الْأُنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقًاكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَسُنُّ تَنتَشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسَكُنُو ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدُّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ لِإِنَّ وَمِنْءَ ايَٰ لِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ وَمِنْءَايَانِهِ عَمَنَا مُكُمُّ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَضْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ الْآَيُ وَمِنْ ءَايَانِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خُوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي يِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِْقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَمِنْ ءَايَكِهِ عِأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَعْرُجُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُلِّ لَّهُ قَنِنُونَ شَيَّ وَهُوَالَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ يُم يُعِيدُهُ. وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ ضَرَبَ لَكُم مَّثُلًا مِّنَ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّاملكتَ أَيْمنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارُزِقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَلِ ٱتَّبِعَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَمْهُم مِّن تُنصِينَ (أَنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَانْبُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثِ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ

■ قَانِتُونَ مُطِيعُونَ مُنْقَادُونَ • الذَّاكُ الأَّذِ

المشكل الأغلى
 الوصف الأعلى
 في الكمال

■ للدِّينِ دِينِ التَّوْجِيدِ والإسلام

خنيفاً
 مَائِلاً عن

الباطل إليه

فطرة الله

الْزَمُوا دينه المجاوِب للعقول

منيبين إليه رُاجعينَ إليهِ

بالتَّوْبة

كَانُوا شِيَعاً
 فِرَقاً مختلفة
 الأهواء



وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ

دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ (اللَّهُمْ فَرِحُونَ (اللَّهُمْ فَرِحُونَ (اللَّهُمْ فَرِحُونَ (اللَّهُمْ فَرِحُونَ اللَّهُمْ فَرَحُونَ اللَّهُمْ فَرْحُونَ اللَّهُمْ فَرَحُونَ اللَّهُمْ فَرِحُونَ اللَّهُمْ فَرِحُونَ اللَّهُمْ فَرِحُونَ اللَّهُمْ فَرَحُونَ اللَّهُمُ فَاللَّهُ فَيَعِلَّ اللَّهُمُ فَرَحُونَ اللَّهُمُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُمُ فَرَقُونَ اللَّهُمُ فَاللَّهُ فَيْعِلَالِهُ لَهُمْ فَرَحُونَ اللَّهُمُ فَاللَّهُ فَي إِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْعُلُّ فِي فَاللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُ فَيْعُونَ اللَّهُ فَي فَاللَّهُ فَلْ اللَّهُمُ وَلَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَالْمُلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا

اسلطانا كتَاباً . حُجَّةً ■ فَرحُوا بها بَطِرُوا وأَشْرُوا ■ يَقْنَطُونَ يَيْأُسُونَ من رحمة الله ■ يَقْدِرُ يضيُّقه عَلَى مَنْ يَشَاءُ هُوَ الرُّبَا المحرم المعروف ■ لِيَرْبُو ليزيد ذلك الرِّ يا ■ المُضْعَفُونَ

ذوو الأَضْعَافِ في الحسناتِ

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرِّدُ عَوَّا رَبُّهُم مَّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَيْنًا أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيْتَكُلُّمْ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ الْآِنَا أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْ ِ لِقُومِ يُؤُمِنُونَ ﴿ لِآلًا فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٢٠٠٠) وَمَاءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيَرَبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ انْيَتُم مِّن زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ الْآَثُ اللّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزِقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُهُ مُنَّ يُحَيِّيكُمْ هُلُمِن شُرِكَابٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ, وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ طَهِرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِهِمَا كُسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (إِنَّا

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلْ كَانَأَ كُثُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا فَأَقِمُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مُردّ لَهُ مِن ٱللّهِ يَوْمَ إِنِيصَّدَّعُونَ اللَّهِ مَن كَفْرُفُعُلِيّهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ النَّا لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ عَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (فَيُ وَمِنْ ءَايَنِهِ عِأَن يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَنْكَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرسِلُ ٱلرِّيَحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ النَّهُ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِينَ (إِنَّ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثُرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْمِى ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمُوتِي اللَّهِ اللَّهِ

لِلدٌینِ القَیْمِ
 المُستَقِمِ (دِینِ
 الفِطْرَةِ
 لا مَرَدٌ له
 لا رَدَّ له

يَتَفَرَّ قُونَ يَمْهَدُونَ يُوطُعُونَ يُؤطُعُونَ

■ يَصَدَّعُونَ

مُواطِنَ النَّعِيمِ

قُتُثِيرُ سَحَاباً

تُحَرِّكُهُ

وتَنْشُرُهُ

■ كِسَفاً قِطَعاً

الودق
 المطر

خلاله
 فُرْجِهِ وَوَسَطِهِ
 لَمُبْلسِينَ

■ لمبلسین آیسین



قَرَ أَوْهُ مُصَفَرًا فَرَاوُا النبات مُصْفَرًا بعد مُصْفَرًا بعد الخَصْرَةِ الخَصْرَةِ الخَصْرَةِ النبيخوخة والهَرَمِ والهَرَمِ والهَرَمِ والهَرَمِ والصَدْق والصَدْق والصَدْق والصَدْق يُطلَّبُ مِنْهُمْ والصَدْق كُونُ وَالصَدْق والصَدْق وال

الْخِفَّةِ وَالْقَلَقِ

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفُرُونَ النَّ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ الْأِنْ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيْنِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّة ضِعْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَايِشًاء وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (إِنَّ اللَّهُ الْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجُرِمُونَ مَالِبَثُواْ عَيْرَسَاعَةً كُذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ (فَقَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلَّإِيمَانَ لَقَدُ لِبِثُتُمْ فِي كِنْبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ فَيُوْمَعِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ إِنَّ وَلَقَدْضَ بَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِن جِئْتَهُم بِاَيَةٍ ليَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُنْطِلُونَ (أَنْ كَذَلِكَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهِ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ إِنَّا

## 

بِسَ لِمُسْلَمُ السَّمْرِ السَّحِيمِ

المّ ﴿ إِنْ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمَ حَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونَ الطَّكُوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم

بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَبِّهِمُ وَأُولَيْكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَبِّهِمُ وَأُولَيْكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُواً لَحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُـزُوًا أُوْلَيِكَ هُمْ

عَذَابٌ مُّهِ مِنْ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكِيرًا

كَأْنَ لَّذَيْسَمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّا لَا مُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنِّعِيمِ الْأَالَ النِّعِيمِ الْأَالَةِ مِنْ الْأَلْمَ مِنَّالُهُ مَا النَّعِيمِ الْأَلْمَ مَنَّالُهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّ

خَلِدِينَ فِيهَ أُوعَدَ اللهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ حَلَقَ

ٱلسَّمْوَتِ بِغَيْرِعُمْدِ تَرُونَهُ أَوَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَامِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَامِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَلْبَنْنَا فِيهَا

مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ الْأَنَّ هَنذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ

لَهُو الْحَدِيثِ
 البَاطِلَ المُلْهِي
 عَنِ الخَيْرِ
 هُزُواً

سُخْرِيَّةُ • وَلَّى مُسْتَكْبِراً أَغْرَضَ مِتكَبِّراً

عن تَلَبُّرهَا

وَقُواُ
صَمَماً مانعاً
من السَّماع

 بغیر عمد بغیر دعائم
 رؤاسی

جَبَالاً ثُوابِتَ

ان تَمِيدَ بِكُمْ
انَّلا تَنْ طَ مَنْ

لِفَلَّا تَضْطَرِبَ
بِكُمْ

بَكُمْ
نَشَرُ وَفَرَّقَ فِيها
نَشَرُ وَفَرَّقَ فِيها

زوج كَرِيم
 صنْفٍ حَسَن
 كثير الْمَنْفَعَة

■ وَصَيْنَا الإنسان أمر ناه ■ وَهْناً ضَعْفاً ■ فصاله فطامه ■ أنابَ إليَّ رجَعَ إِلَّى بالطاعة مِثْقَالَ حَبَّة مِقْدَارَ أَصْغَر شىء ■ لا تُصغر خدّك لاتمله كرأ وتعاظمأ ■ مَوْحاً فرحا وبطرا ولخيكاء ■ مُختَالِ فَحُور مُتَكِّبر مُبَاهِ بمناقبه ■ اقصد في مَشْيك توسط واعتدل ■ اغْضُضْ الخفض وانقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقُمْنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّامًا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَاإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ بِيْنِي لَا يُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ لِينًا وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ وَهُنَاعَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ الْآَ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلُ مَنْ أَنَابِ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكُنَّ إِنَّهَ إِنَّ اللَّهُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧٠) وَلَا يُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورٍ الْإِنَّا وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ (إِنَّا)

أتمَّ وأوْسَعَ

الله يُسْلِمْ وَجْهُهُ
الله يُفَوِّضْ أمرَهُ
الله كلَّهُ
المُتَمْسَك
المُتَمْسَك



بالْعُرْوَةِ الوُثْقَى
 بالعَهْد الأُوثْقِ

■ عَذابٍ غَلِيظٍ شديدٍ ثقيل

■ يَمُدُّهُ

يَزِيدُهُ ■ ما نـَفدَث

ما فَرَغَتْ وما فَنِيَتْ

■ كُلِمَاتُ اللهِ مَقْدُورَاتُه وعجائبُهُ

أَلَمْ تُرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرةً وَبَاطِنةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ﴿ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا ٱلْوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطُنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجُهُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَى وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (إِنَّ وَمَن كَفَرَفَلا يَحْزُنكَ كَفَرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ النَّا نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ الْنَا اللَّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أُنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ شَ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرَةٍ أَقُلْمُ وَٱلْبَحْرِيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسَبْعَةُ أَجْرِ مَّانفِدَتَ كُلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٠) ■ يُولِجُ يُدْخِلُ

غشيهم مؤجّ

عَلَاهُمْ وغَطَّاهُمْ

كالظُّلُلِ
 كَالسَّحَابِ
 أو الجبَال

■ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

مُوف بعَهْدِهِ ، شاكرٌ لله

> ■ حُتَّارٍ كَفُورٍ غَدَّار جَحُودٍ

> > ■ لا يُجْزِي

لا يَقْضِي فيه • فَلا تَغُرُّ نَـُكُم

- ٥ (عورعم فَلا تَخْدَعَنَّكُمْ وتُلْهيَنَّكُم

= الْغَـُرُورُ

مَا يَخْدَعُ مِنْ شيْطَان وغَيْره أَلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلنَّكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَسَعَرَ اللَّهَا وَسَخَرَ ٱللَّهَا مَا اللَّهَا مَا اللَّهَا مَا اللَّهَا مَا اللَّهَا مَا اللَّهَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّ

بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدُعُونَ

مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيِّ ٱلْصَبِيرُ الْبَيَّ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ اللَّهُ هُو ٱلْعَلِيِّ ٱلْصَبِيرُ الْبَيَّ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ

ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِغِمَتِ ٱللّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ عَايَدِةٍ إِنَّ

فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ الْبَيُّ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ

كَأَلْظُلُلِ دَعَوْلُ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّنَهُمْ إِلَى ٱلْكَرِّ

فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجَحَدُ بِعَا يَكِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورٍ

الْبَا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ وَأَخْسُواْ يُوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدُ

عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوجَازِعَن وَالِدِهِ مَنْ عَالًا إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ

حَقُّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيْوَةُ ٱلدُّنِيَ اوَلَا يَغُرَّنَكُم بِأَللَّهِ

ٱلْغَرُورُ البَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ

وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا

وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ الْنَالَ

عَنْ السِّعَالَةُ السِّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ ال

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 العَام، ومالا بُلقَط
 العَام، ومالا بُلقَط

مد ۲ حرکات لزوماً ۞ مد۲ او ؛ او ۲جـوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات ۞ مدّ حـــرکتــــان

## السَّلِهُ السَّهُ السَّمِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَ

الَّمْ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارْيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْ أَمْرِيقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ بَلْهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكُرُونَ إِنَّا يُدُبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ نَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ (فَ) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ أَيْلا نسن مِن طِينٍ إِنَّ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ، مِن سُلُلَةٍ مِّن مَّاءِمَّ هِينِ (أَ) ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَحَ فِيدِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصِرُ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلْلَا مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهُمْ كُنفِرُونَ ﴿ فَا فَا يَنُوفَّا كُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ إِنَّ

افْتراهُ اخْتَلَقَهُ مِنْ اخْتَلَقَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

يَعْرُجُ إِلَيْهِ
 يَصْعَدُ
 وَيَرْتَفِعُ إليه

أخسن كلَّ
 شيءٍ

أَحْكَمَهُ وأَثْقَنَهُ سُلَالَةٍ خُلاصَةِ

■ مَاءِ مَهِينِ مَنِّي ضَعِيفٍ حقِيرٍ

 سَوَّاه قوَّمَهُ بتَصْوِيرِ أعضائِهِ وتكميلها

ضَلَلْنَا في
 الأرْضِ
 غِبْنَا فيها
 وصِرْنَا تراباً





ناكسُوا رُءوسِهِمْ
 مُطْرِقوهَا خِزْياً
 وَحَيَاء وَنَدَماً

َ عَقَّ القَوْلُ ثَبَت وتحقَّقَ ثَ

■ الجِنَّةِ الْجِنَّ

■ تتَجَافَى

تُرْتَفِعُ وتَتَنَحَّى للْعِبَادة

عن المَضاجِعِ
 الْفُرْشِ التي
 يُضْطَجَعُ عليها

مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ
 مِن مُوجِبَاتِ
 المسرَّةِ والفَرَحِ

لؤلأ
 ضيافة وغطاء

وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الْ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَتَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ آيَا اللَّهُ مَعِينَ ﴿ آيَا ا فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هَنَدُ آإِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُّكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠ أَنْ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَكُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقًا لايستورن الله أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوكِ نُزُلِّا بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ الْإِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُكُلُّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّا لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا أَنَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّا لِ

> فخيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حرکات لزوما ← مد۲ او ۱ او ۲جموازا مد واجب ۱۶ او ۵ حرکات ← مد حسر کتابان

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَذْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ اينتِ رَبِّهِ عِثْرً أَعْضَعَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ (أَنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَةِمِن لِّقَابِهِ ۚ وَجَعَلْنَكُ هُدَى لِبنَ إِسْرَءِيلَ الله وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبِّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْ أُولَمْ يَهْدِ لَمُ مُ أَهْلُكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتُ أَفَلا يَسْمَعُونَ الله الله يروا أنَّانسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُنْهُمْ وَأَنفُسُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ الْإِنا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْأَالُفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْأَا قُلْ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

شك أو لم يَهْدِ لَهُمْ أَوَ لَمْ يُبَيِّنْ لهم مآلهم كُمْ أَهْلَكُنَا كثرة مَنْ أَهْلَكُنَا ■ الْقُرُون الأمم الخالية ■ الأرض الجُرُز اليابسية الجُرْداء ■ هذَا الْفَتْحُ النَّصْرُ . أو الفَصْلُ لِلْخُصُومَةِ يُنظُرُونَ يُمْهَلُونَ

لِيُؤْمِنُوا

■ مِرْيَة

الْنِي فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الْنَا

المُؤلِّةُ الْحِبْزَانِيُّ الْمُؤلِّةُ الْحِبْزَانِيُّ الْمُؤلِّةُ الْحِبْزَانِيُّ الْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ الْمُؤلِّةُ لَالْمُؤلِّةُ الْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ الْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ الْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِلِيلِّةِ لَلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةِ لِلْمُؤلِ



و كِيلاً
 حَافِظاً مُفَوَّضاً

اليهِ كلَّ أَمْرٍ ■ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ

> تُحَرِّمُونَهُنَّ كَخُرْمَةِ

أمهَاتِكُمْ الْمُعَادَكُمْ الْمُعَادَكُمْ

مَنْ تُتَبَنُّونَهُمْ

مِنْ أَبْنَاء غيركم

> ■ أفسطُ أعْدَلُ

■ مَو اليكُمْ

أَوْلِيَاؤُكُمْ

في الدّين

■ أُوْلَى بالمُؤْمِنِين أَرْأُفُ بهمْ ،

وأَنْفَعُ لَهُمْ

■ أُولُوا الأَرْحَامِ ذَوُو الْقرابَاتِ

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الر

يَّا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن

رَّيِّكِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَا لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجْلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي

جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُوكِ كُمُ ٱلَّتِئِي تُظْلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ تِكُمْ

وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ فَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَٱلله

يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُدِي ٱلسَّابِيلَ ﴿ الْأَعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ

هُواُقُسطُ عِنداً لللهِ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُواْءَ ابِآءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم

بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُ كُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَل

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِٱللهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيآ إِكْمُ

مُّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَّا

نفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ۲ حركات لزوما ● مد ۲ او ١٤ و ٦ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركتسان

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثُنَّا عَلِيظًا الْإِنَّ لِّيَسَّتَكَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّا هُنَا لِكَ ٱبْتِلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّا وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا إِنَّا وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةً مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ صِّنْهُمُ ٱلنِّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ وَكُودُ خِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَدَ لْأُتُوْهَا وَمَا تَلَبُّثُواْ مِهَ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ كَانُواْ عَنْهَ دُواْ ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُوكَانَ عَهَدُ ٱللهِ مَسْخُولًا (فِيَ

عُهْداً وَثِيْفاً (اغت الأبصار الأبصار الشاعة عن سنتها الشاعة عن سنتها الشاعة الشا

■ ميثاقاً غَليظاً

■ الْحَنَاجِرَ نِهَايَاتِ الْحَلَاقِيمِ

ابْتُلِي المؤْمِنُونَ
 الْختبُرُوا بِشدَّةِ
 الحصار

أنزلوا
 اضطَربوا

■ غُرُوراً بَاطِلاً . أو خِدَاعاً

يَشْرِبَ
 أرْضِ المدينَةِ
 لا مُقَامَ لَكُمْ
 لَا يُمْكِنُ

إِقَامَتُكُمْ هَا هُنَا

■ غۇرة قاصِيةٌ يُخشى عليهَا العَدُوُ ■ فراراً

هَرَباً من القتال قطًارها

ئواجيها وجوانبها اللها

الفِتْنَة
 قِتَالَ المُسْلِمين

ما تَلَبُثُوا بها
 مَا أُخُرُوهَا

يغصمكم مِنَ الله قُللَّ يَنفَعَكُمْ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْل وَإِذًا يَمْنَعُكُمْ مِن قدر ه لَّا ثُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِإِنَّا قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ الْمُعَوِّقِينَ منكم المُتَبَّطِينَ منكم عن الرسول على أَرَادُبِكُمْ سُوعًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُعَوّقينَ مِن كُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً هَلُمَّ إِلَيْنَا أَقْبِلُوا . أُو قَرَّبُوا عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ أنفسكم إلينا البأس الحرْبَ كَأَلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم أشحة عَلَـٰكُـٰهِ بُخَلاءَ عَلَيْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أَوْلَتِكَ لَمْ ثُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ بما يَنْفَعُكُمْ ■ يُغشَى عَلَيْهِ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب تُصيبه الغشية والسَّكَرَاتُ ■ سَلَقُو كُمْ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَأَنَّهُم بَادُونَ آذُوْكُم ورَمَوْكُم فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآبِ كُمْ وَلُوْكَ انُواْ فِيكُمْ بألسنة خداد ذربة قاطعة مَّاقَ نَالُو ٱلِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَقُ اللَّهِ أَسْوَقُ كالحديد فَأَحْمَطَ اللهُ فأُبطَلَ اللهُ

حَسَنَةُ لِمَنَ كَانَ يُرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرُ وَذَكُر ٱلله كَثِيرًا اللَّهِ ■ بَادُونَ في الأعراب وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنْذَامَاوَعُدْنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ كاثوا معهم في البادِيَةِ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا اللَّهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ا أَسْوَة قُدُوَة

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ , وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا (إِنَّ لِيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّا وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَا لُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قُوتًا عَزِيزًا ﴿ أَنَّ وَأُنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُ رُوهُم مِّنْ أُهِّلِٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبُ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا الله وَأُورَثُكُمْ أُرْضَهُمْ وَدِينَ هُمْ وَأُمُو هُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطُوْهِ مَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا الْآَنِيُ يَاأَيُّا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُوكِ إِن كُنتُنَّ تُحرِدن ٱلْحَيْوة ٱلدُّنْيَاوِزِينَتَهَافَنْعَالَيْنَ أُمْتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ أَنَّ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (أَنَّ) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسُةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ

■ قضى نحبَهُ وَقِّي نَذْرَهُ . أَوْ مَاتَ شهيدا ظَاهَرُوهُمْ عَاوَ نُوا الأحزاب ■ صَيَاصِيهِمْ خصونهم ■ الرُّغبَ الخوف الشديد ■ أَمَتَعْكُرُ أعطكن مثعة الطَّلَاق ■ أُسَرِّ حُكُنَّ أطَلَقُكُنَّ ■ بفاحشة بمعصية

كبيرةٍ

لَهَا ٱلْعَذَا بُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

شِوْرَةُ الرَّجُزَابُ ٢٣



■ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ تُطِعُ وَتَخْضَعُ منكن ا فَلا تَخضَعْنَ بالْقُولِ لَا تُلِنَّ القَوْلَ وَلَا تُرَقَّقْنَهُ ■ قُرُنْ في بيوتكن الْزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ ■ لا تَبُرُّجُن لا تُبدين الزينة الواجب سترها ■ الرِّجس الذُّنْب أو الأثم

■ الحكمة

هَدْيِ النَّبُوةِ

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الَّذِيُّ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مُّعْرُوفًا (إِنَّا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبرَّجَ الْمَالَجُ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا النَّهُ وَأَذْكُرْ اللَّهُ مَا يُتَّلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِنِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّنِبِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فْرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مُّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْفِيَّا صد ۲ حركات لزوما ﴿ صدّ او او ۲ جبوازا رحمي ﴿ إِخْفَاء، ومواقع المُثَلَّةُ (حركتان)
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ صد حسركتات الله عليه المثلة بالمؤلفة لله عليه المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤ

حَاجَتُهُ المهمّة ضِيقٌ . أَوْ إِثْمُ أدْعيَائِهِمْ مَنْ تَبِنُوهُم خَلُوْا مِنْ قَبْلُ مَضَوًّا مِن قَدراً مَقْدُوراً مُرَاداً أَزَلًا، أو قضاء مَقْضيًا ا خسيباً مخاسباغلي الأغمال • نُکُ ةَ وأصيلا في طَرَفي

■ الْحَيْرَةُ الاختيار

■ وطرأ

■ خَرَجٌ

قبلك

التهار

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَّكُلًا مُّبِينًا الْآِبُّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَلَيْهِ أُمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتَّقِ ٱللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُواجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَّ وَطَرّاً وَكَابَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ عَلَى ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا الْآَبُ ٱلَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ, وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِي بألله حسيبًا (أَثُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبِالْحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّ فَ كَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الل يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَسُبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا الْآنِيَا هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا عِكَمُ أَوْمَلَ عِكُمُ وَمُلَا عِكُمُ وَمُلَا مِّنَ ٱلظَّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (إِنَّ

أجُورَهُنَّ
 مُهُورَهُنَّ
 أفاء الله عليك
 رَجعه إليك
 مِنَ الْعَنِيمَة

تَحِيَّتُهُمْ يُومْ يَلْقُونُهُ, سَلَمُّ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْزًا كَرِيمًا لَيْنَا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَنِدِيرًا (فَا وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَانُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ودَعْ أَذَ نَهُمْ وَتُوكَ لَعَلَى ٱللهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (إِنَّا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تُمسُّوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (أَنَّ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورْجِكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلْنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَأَمْلَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمُ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمُنَّهُمْ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ



■ تُرْجِي

تُؤخِر عَنْكَ ■ ثؤوي إليك تضم إليك ■ التغنيت طَلَبْتَ ■ عَزَلْتَ اجْتَنَبْتَ ذَلِكَ أَدْنَى أقرَ بُ ■ تَقَرُّ أَغْيُنُهُنَّ يَفْرَحْنَ ■ رَقِيباً حَفِيظاً وَمُطَّلعاً ■ غيرَ نَاظِرينَ إناه مُنتظِرينَ نضجه وَاسْتِوَاءَهُ ■ فَانْتُشْرُ و ا فَتَفَرَّ قُوا ولا تمكُثُوا ■ مَتَاعاً حَاجَة يُنْتَفَعُ بِهَا

الله المرجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱلْمُعَيْتَ مِمَّنْ عَنِلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذْنَى أَن تَقَرَّ أَعَيْنَهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيُرْضَيْنَ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَلَيْهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا الآنِ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسَنْهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهُ يَنْأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُّؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ مِن وَرَآءِ حِمَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوْجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ إِن تُبُدُواْ شَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

■ نُهْتَاناً فعُلاً شنيعاً . أوكذبأ فظيعأ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ وه پر خين ويسدلن عَليهنّ ■ جلابيبهنَّ ما يستتر ل به كالملاءة المر جفون المشيعُون للأخبار الكاذبة لُنغريَنُك بهمْ السلطاك عَليْهُمْ ■ تُقفُوا وجذوا وأذركوا



لُّاجْنَاحَ عَلَيْنٌ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوْتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ ﴿ فَأَنَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٠) إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَنَهُ مِي مُكْلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا (أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلله ورسُولَه العَنهُمُ الله فِي ٱلدُّنياو ٱلْآخِرةِ وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّ هِينَا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱحۡ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡ تَنْنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا الْإِنْ يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِلاَّزُوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَبِيهِ لَ ذَلِكَ أَدُنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَاك ٱللَّهُ عَ غُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ هُ لَّإِن لَّرْيَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينًاكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا لِنَّ مَّلْعُونِينَ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّا لَا لَهُ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّا

يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا لَأَنَّا خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا الْ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ إِنَّ رَبِّنآءَ ابِّمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبِرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقًا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا الَّهِ يَئَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا (إِنَّا يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدُ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا الآلِي إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

ضِعْفَيْنِ
 مِثْلَيْنِ
 قَوْلاً سَدِيداً
 صَوَاباً
 أو صِدُقاً
 الأمانة

التكالِيفَ من فِعْلِ وتَرْكٍ • فَأَبَيْنَ

امْتَنَعْنَ

أشْفَقْنَ مِنْهَا
 خفْنَ من
 الخِيَائَةِ فيهَا

نفخيم الراء اللقلة ا إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان العُنَّة (حركتان الفقد المركتان الفقد المقام ، ومالا يُلفَقد

ٱلْإِنسَنْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُّعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنفِقِينَ

وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

## الْمُورَلِّةُ الْمِرْبُ الْمُعَالِقُهُ الْمِرْبُ الْمُعَالِقُهُ الْمِرْبُ الْمُعَالِقُهُ الْمُرْبُ الْمُعَالِق

## بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّمْزِ الرَّحْدِ المَّ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ فِي يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيثُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّ كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَغَزُّبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكِبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ ﴿ لَيُجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْهِكَ لَمُ مَّغَفِرَةُ وَرَزَقُ كريمٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعُو فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِهَك لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ( ) وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ

■ مَا يَلِجُ ما يَدْخُلُ ■ ما يَغُرُ جُ ما يَصْعَدُ لَا يَعْزُبُ عنه لا يغيبُ ولا يَخْفَى عليه ■ مِثْقَالُ ذَرَّةِ مقدار أصْغر نَمْلَةٍ ■ مُعَاجزينَ ظائينَ أنهم يَفُو تُونَنَا و رجز أَشَدُّ الْعَذَابِ ■ مُزُقْتُمْ قطعتم وصرتم رُ فَاتاً

ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل

يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقَتُمْ كُلُّمُ مَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّ

نْغَيْبْ بهمْ كسفأ: قطعاً

■ به جنَّةُ: بهِ جُ ■ نـُخُسِفُ بهم

■ مُنِيب: رَاجع رَبِّهِ مُطِيع

■ أوّبي مَعَهُ زجعي معه التسبيح

■ سَابِغَاتِ: دُرُوع واسعة كاملة

■ قَدُرْ في السَّرْدِ أحكم صنعتك

في نسج الدرو ■ غُدُوُ هَا شَهْرٌ

جَرْيُهَا بالغَداةِ مسيرة شهر

■ زواحُها شهر جَرْيُهَا بالعشيّ كذلك

■ عَيْنَ الْقطر: مَعْدِ

التّحاس الذائب ■ يَزغ منهُم

يمل ويعدل منهم عن طاعته

■ محاریب قصوراً أومسا.

■ تماثيل صور مجسمة

■ جفان قِصًا ع كِبَار

■ كالجواب

كالجياض العظاء ■ قَدُور رَاسِياتِ

ثَابِتَاتٍ على المواقد ■ دَابَّةُ الأَرْض: الأرضَ

التي تأكّل الخشب

= تأكل منسأته تأرض عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَامُ يَرُواْ إِلَى مَابَيْنَ أَيديهم وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونْشَقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيةُ لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ الْفَي ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُر دُمِنَّا فَضَلَّا يَجِالُ أُوِّبِي مَعَهُ, وَٱلطَّيْرَ وَأَلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (إِنَّا أَنْ أَعْمَلُ سَبِغَتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلسُلَيْمَن ٱلرّيحَ غُدُوّها شَهْرٌ ورواحُها شَهْرٌ وَأُسُلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَن يَعْمَلُ بَيْن يَدْ يُدِيا إِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ, مَا يَشَاءُ مِن مُحَرِيبُ وَتَمْثِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوْدَ شُكُرًا وَقِلِلُّ مِنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ لِينَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوْتِهِ إِلَّا دَأَبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ, فَلَمَّا خَرَّبَيِّنَتِ ٱلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مِينِ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ صدّ ٦ صركات لزوما ﴿ مدّ١ او١١٥ جموازا لَحْمَى ﴿ إِخْفَاء، ومواقع المُثّة (صرك ومديد على المثلث على المثلث على المثلث ومديد على المثلث إلى المثلث ا

حَتَّى بَمَأْرِبَ بِالْبَمِن ■ جَنْتَان بُسْتَانَانِ ■ سَيْلَ العَرِم سيل المطر الشديد. أو السَّدّ ■أكُل خَمْطِ ثَمَر حامِض أو مُرُّ ضرّب من الطّرفاء =سِدْر نُوع من الضَّالِ لا يُنْتَفَع به ■ قَدَّرْنا فيهَا السَّيْرَ جعلناهُ على مراجل متقاربة ■ فَجَعَلْناهُمْ أحاديث أخباراً يُتَلَهِّي بها.

ويُتَعَجَّبُ منها

هَرَّ قُنَاهُمْ فِي البلادِ

مِثْقَاهُمْ فِي البلادِ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
مِثْقَالَ هَا من

نَفْع أو ضُرُّ

طَهِيرٍ
 مُعينِ على
 الخَلْق والتَّدْبير

لْقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طِيِّبَةٌ وَرَبُّعَ غَفُورٌ (فَ) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ عَزِيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللهُ الْكَفُورَ اللهُ اللهُ الْكَفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَافِهَاقُرُيَ ظُهرَةً وَقَدُّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًاءَ امِنِينَ شَ فَقَالُواْرَبُّنَابُعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ الْأِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَيُّ وَمَاكَانَ لَهُ,عَلَيْهِم مِّن سُلطَن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْ هَافِي شَاتِي ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظُ (أَنَّ قُلِ أَدَّعُواْ ٱلنِّينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ (٢٠٠٠)

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِبِيرُ النَّهُ اللَّهُ قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُاللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (إِنَّا قُل لْاتُسْتَأْونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اولَانْسُتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ قُلْ يجمعُ بينناربُّناثُمُّ يَفْتَحُ بيننا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَ كُلَّا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْآِنَا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ فَا أَدُّ لِلْكَافَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْ قُل لَّكُورِ مِيعَادُيو مِلَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُوبَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (آ)

قُرْع عن
 قُلُوبِهِمْ
 أُزِيلَ عنها
 الفَزَعُ
 والحوف
 أَخِرَمُنا

اکتستبنا ایفتخ بیننا یقضی و یحکم بیننا

> ■ الْفَتَّاحُ القاضي والحاكمُ

والحاد. - كَافُةُ عَامَةُ

■ مَوْقُوفُونَ محبُوسُونَ في موقفِ الحسابِ

ا يُرْجِعُ يَرُدُ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحْنُ صَكَدُنْكُمْ ■ مَكْرُ الليل مكركم بنا فيه اندادا عَنَ ٱلْمُذَى بَعَدَ إِذْ جَاءَكُمُ بَلُكُنتُم مُجْرِمِينَ ﴿ آَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أمَّثالاً من الأصنام ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِإِذۡ نعبدها أُسَرُّ و النَّدامة تَأْمُرُونِنَا أَنْ لَكُفْرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةِ أخفه ا الندم أو أظهرُوهُ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ الأغلال القيُّهِ دَ ■ مُثرَ فُوها هَلَيْجُزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعُمَلُونَ (إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ متنعموها وأكابرها مِّن نَذير إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِهِ عَنفُرُونَ (٢٠٠) ■ يَقْدِرُ يضيِّقهُ على من يشاء وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أُمُولًا وَأُولَندًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (وَ؟) ■ زُلْفَى تَقريباً قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ ■ الغُرُ فَات المنازل الرفيعة لَايِعْلَمُونَ الْآَثَا وَمَا أَمُولُكُمْ وَلِا أَوْلَنْدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا في الجنة ■ مُعَاجِزين زُلْفَي إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ لَمُمْجَزًا مُأْلَضَّعْفِ ظائينَ أنهم يَفُوتُونَنَا ■ مُخضرُونَ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ تُحضرُهُمْ الزَّ بانِيةً ءَايَلْتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ﴿ الْآِلَا قُلْ

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ و يَقْدِرُ لَهُ, وَمَا أَنفَقُتُم مِّن شَيْءِ فَهُو يُغُلِفُ أُوهُو حَيْرُ ٱلرَّزقين ﴿ وَآلُ 

افك ا كُذَتُ

■ کَانَ نکیر إنكاري عليهم

> بالتّدمِير ■ جنّة بر جنون

■ يقذف بالحقّ يُلْقِي به على الباطل

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهَوَلُآءٍ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ الْإِنَّا قَالُواْ سُبْحَلِنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْحِنَّ أَكَثُرُهُم بهم مُّؤُمِنُونَ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ (إِنَّ وَإِذَا نُتلَى عَلَيْهِمْ عَايَثُنَا بَيَّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدُ آلِ لا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّ كُرْعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَنَدُ آ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ ﴿ آ اِلَّهُ مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُك مِن نَّذِيرِ ﴿ إِنَّا وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّ بُواْرُسُلِيَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ (فَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ

مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُلُّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (أَنَّ قُلْ مَاسَأُلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنَ أُجْرِي إِلْاعَلَى ٱللهِ وَهُوعَلَى

كُلِّشَىءِشَهِيدُ الْإِنَّا قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ (إِنَّ

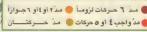



■ فَز عُوا خافوا عند البعث ■ فَلا فَوْ ت فلا مهرب من العذاب ■ التَّنَاوُشُ تَنَاوُلُ الإيمَان والتوبة ■ يَقْدُفُونَ بالغيب يُرْ جُمون بالظنون ■ بأشياعهم بأمثالهم من الكفار ■ مُريب مُوقِع في الريبة والقلق

قَاطِرِ
 مُبْدِعِ
 مَا يَفْتَحِ اللهُ
 ما يُرْسِلِ اللهُ
 قَائَى تُؤْفَكُونَ
 فكيف
 تُصْرَفُونَ عن

تُوحِيده

بِسْ لِسَّهُ الرَّخْرِ الرَّحْدِ مِنَ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيْ كَةِ رُسُلا أُوْلِى الْمَكَيْ فَا طِرِ السَّمَا وَرُبَعْ يَرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمَنْ عَنِيدُ وَهُ الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُ مَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُ مَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

■ فَلا تَغُرُّ نُكُمُ فَلا تَخْدَعَنَّكُم ■ الغيرُورُ ما يخدعُ من شيطان وغيره ■ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ فلا تَهْلِكُ نَفْسُكُ ■ خسرَاتِ ندامات شُديدةً قُتُثِيرُ سَحَاباً تُحَرِّ كُهُ وتهيجه ■ النُشُورُ بَعْثُ الموتى من القُبُور الشرف والمنعة طَويل العُمْر

■ العزّة

■ يَبُورُ يَفْسُدُ

ويبطل مُعَمَّر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّتُّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغُرُورُ (إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُرْعَدُولُ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدُعُواْ حِزْ بَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ كُفْرُواْ لَمُ مُعَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ إِنَّ أَفْمَن زُيِّن لَهُ اللَّهِ عُمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيْتِ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ مَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُعْمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيِّكَ هُو سَوْرُ النَّا وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُولِجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى للهِ يَسِيرُ (إِنَّ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ فُرَات شديدُ العُدُوبَة
 سَائِغ شَرَائِهُ
 سَهْلُ الْجَدَارُه

أَجَاجٌ
 شَدِيدُ المُلوحَةِ

والمَرَارَةِ • مَوَاخِرَ

جَوَارِي بِرِيح, واحِدَةٍ

> ■ يُولِجُ يُدْخِلُ

■ قِطْمِير هو الْقشْرُةُ

هو الهِشر الرَّقِيقَةُ

الرَّقِيقة عَلَى النَّوَاةِ

لا ئزر وازرة
 لا تحمل نفس
 آثمة

■ مُثْقَلَةٌ

نفسٌ أَثْقَلَتُها الذُّنُوبُ

= جملها

ذُنُوبِهَا الَّتي

أثقلتها

■ تَزَكِّي

تطَهَّرُ مِنَ الْكُفْرِ والمُعَاصِي

وَمَايَسْتُوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبَنْغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَيْ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَكُ لَيْجُرى لِأُجْلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ الْآلَا إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُومُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِيَّكُ مِثْلُ خَبِيرٍ الله هُوَاللهُ هُوَاللهُ النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ عَرْآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنيُّ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ الْعَنيُّ ٱلْحَمِيدُ الْأُلَّا إِن يَشَأَيْذُ هِبُحِكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدِ اللَّهُ الْحَمِيدِ اللَّهُ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْكَانَ ذَا قُلْرِبَيٌّ

الخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) نفخيم الراء

مد ٦ حبركات لزوما • مد٢ او ١٤ جبوازا ﴿ مدُ واجب ٤ او ٥ حركات • مد حسركنسان بُ

إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ

وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِدٍ } وَإِلَى ٱللهِ ٱلْمُصِيرُ الْ

■ الْحَرُورُ شِدَّةُ الحرِّ أو السُّمُومُ بالزُّ بُر بالْكُتُب المنزَّلَةِ ■ کان نکیر إنْكَارِي عَلَيْهِمْ بالتَّدْمِير عَدَدٌ طرَ ابْقُ مُخْتَلِفَة الألوان ■ غَرَ ابيبُ مُتَنَاهِيةً في السُّواد كَالأُغْرِبَة ■ لَنْ تَبُورَ لَنْ تَكْسُدَ وَتَفْسُدَ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَكَلَا ٱلظُّلُمَنُّ وَلَا ٱلنَّورُ إِنَّ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ (إِنَّ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلْهِمْ جَاءَ مُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَّنَاتِ وَبِٱلزَّبْرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير (إِنَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرُجْنَابِهِ عِثْمَرْتِ تُخْنَلِفًا أَلُو نَهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ عُنْ الْحِبَالِ الْمُدَالِينَ الْوَنْهَا وَعَرَابِيبُ سُودُ لِإِنَّ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِّ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُونُهُ أَكُذُ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَنْ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ جِهَارَةً لَّن تَكُورَ اللَّ لِيُوفِيّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ الْكُورُ

■ منهم مقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أمْر الدِّين الْحَزَنَ كلَّ ما يُحْزِنُ ويغم دار المُقَامَة دَارَ الإقامة ، وهي الجنَّةُ ■ نصَبٌ تُعَبُّ وَمَشْقَةٌ ■ لُغُوت إعْيَاءٌ من التَّعْب ■ يَصْطَرِ خُونَ يَسْتَغِيثُونَ ويصيحون بشدة

وَٱلَّذِي أُوْحَيْناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْكُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ لِنَّ اللَّهُ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْحَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ (آثَ جَنَّنَ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ النَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ إِنا الَّذِي أَطَّنَّا دَارَا لَمْقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانُصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَآ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَ مِّ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورِ اللَّهِ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّهُ

خَالائِفَ
 مُسْتَخْلَفِين
 مَقْتاً
 أشد البُغضِ
 والغضب
 والاحتقار
 خساراً
 ملاكاً وحُسْرَ
 أرَأْئِشُم

الْحَارِبُ الْحَرَابُ الْحَارِبُ الْحَرَابُ الْحَرَابُ الْحَرَابُ الْحَارِبُ الْحَرَابُ الْحَرَابُ الْحَرابُ الْحَرابُ الْحَرابُ الْحَرَابُ الْحَرابُ الْحَابُ الْحَرابُ الْحَابُ الْحَرابُ الْحَرابُ الْحَابُ الْحَرابُ الْحَرابُ الْحَرابُ الْحَرابُ الْحَرابُ الْحَابُ ال

أنحبروني

شيرْ كَةٌ مَعَ اللهِ

• عُروراً

بَاطِلاً أو خدَاعاً

جَهْدُ أَيْمَانِهِمْ
 أُغْلَظَهَا وأُو كَدَهَا

نُفُوراً
 تُبَاعُداً عَنِ الْحَقَّ

■ لَا يُحيقُ لَا يُحيطُ

أو لَا يُنْزِلُ يَنْظُرُونَ يَنتظِرُونَ

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَامِف فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفَّرُهُ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجَّمْ إِلَّا مَقْنًا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ هُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلِينَ عِدُٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا الْإِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَين جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا المُنَّا أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٓ الْسُدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مَا عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُوَاحِذُ اللَّهُ النَّاسِ مِا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ طَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمَّىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمَّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا (فَقَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا (فَقَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا (فَقَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا (فَقَ فَإِنَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا (فَقَ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَلَيْ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا اللَّهُ كَانَ بِعِبَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ اللَّهُ عَلَىٰ الْعِلَالَ الْعَالَىٰ الْعَلَالُكُونُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَىٰ الْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ الْعَلَالُهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَالُهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ا

بِسَ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيدِ

يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّاكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ

صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَكُ الْعَزبِيلُ الْعَزبِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ فَاللَّهِ الْمُنْ الْمُعَامِلًا الْعَزبِيزِ الرَّحِيمِ إِنْ النَّالِ رَقُومًا مَّآ

أُنذِرَءَ ابَا وَهُمْ مَ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ لَيْ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ مَسَدًا

وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُونَ إِنَّ وَسُواءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُ رَتَهُمْ أَمْ لَمُنْذِرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا إِنَّمَانُنذِرُ

مَنِ أَتَّبِعُ ٱلذِّكَرُوخُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ

وَأُجْرِكَرِيمٍ إِنَّا لَكُنُّ نُحْيِ ٱلْمُوتَى وَنَكُينُ

مَاقَدُّمُواْ وَءَاتُكُوهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِر مُّبِينِ الْآَلَ

حق القؤل
 ثبت ووجب

■ أغلالاً

قيودا عظيمة

■ مُقْمَحُونَ

رَافِعُوا الرُّؤُوسِ غَاضُّو الأَبْصَارِ

ا سَدًا

حاجزا ومانعا

فأغشيناهم

فألبَسْنَا أبصارَهُمُ

غشاؤة

آثارَهُمْ
 ما سَنُّوهُ مِنْ

ما سنوه مِن خسن أو سنييء

أخصيناهُ

أَثْبَتْنَاهُ وَحَفظْنَاهُ

إمّام مُبين

أصل عظيم

(اللُّوح المحفوظ)

نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ٦ حركات لزوما → مد١ او:
 مد واجب ٤ او ٥ حركات → مد حـ

وَأَضْرِبُ لَمْ مُ مَثَلًا أَصْعَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ المَّ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثَنَيْنِ فَكُذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَا لِثِ فَقَالُو ٓ اٰإِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنِي قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَابَتَرُ مِثْلُن وَمَا أَنزلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْآَ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ إِنَّا قَالُوٓ الإِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلِيمَسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالْوَاطَ مِرْكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَتُم بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُّسْمِرِ فُونِ ﴿ إِنَّا وَجَاءَ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَأْكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ إِنَّ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آيَا عَأْتِينَ مُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى إِن اللَّهِ عَلَى إِن يُرِدُنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّلًا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِذًا لِّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ الْأَبُّ فِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ شَ بِمَاعَفَرُ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّال

- فَعَرَّ زُنا بِشَالَثِ
   فَقَوَّ يُنَاهُمَا
   وَ شَدَدُنَاهُما به
- تطَیّرنا بِکُمْ
   تشاء منابکم
- طائر کم مَعکم شؤمکم مُصاحب لکم
- يَسْغى
   يُسْرِعُ في مَشْيِهِ
  - فَطَرَنِي
     أُبْدَعَنِي
- لا تُغْنِ عَنِّي
   لَا تَدْفَعْ عَنِّي

■ صَيْحَةً وَاحِدَةً صَوْتاً مُهْلِكاً من السماء

■ خامدُون مَيْتُون كَما تَخْمُدُ النارُ

■ يَّا حَسْرَةً يَا وَيُلاً أَو يَا تَنَدُّماً

ي ويار اوي نـ ع كُمْ أَهْلَكُنَا

كَثيراً أَهْلَكُنَا

■ الْقُرُونِ
 الأمنم

■ مُحْضَرُونَ

نُحْضِرُهُمْ للْحِسَابِ والجزاء

■ فَجُرَنا فِيهَا

شُقَفُّنَا فِي الأرضِ

◄ خلَق الأزْوَاجَ
 الأصناف والأنواع

ا تسلخ

نَنْزِعُ - كَالْغُرْجُونِ الْقَدِيمِ

كَعُودِ عِذْقِ النَّخْلَةِ العَتِيق

السَّبُحُونَ

يَسِيرُونَ

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ عِمِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِمِّن ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِنَّا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ الْبُ يَكْ مَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَلَى الْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ لَهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ لِلْعَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْع يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ الْآ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ المَا وَءَايَةٌ لِمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيِينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَبُ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن تُمْرِهِ } وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ الْآثِ اللَّهِ مُأَفَلًا يَشَكُرُونَ الْآثِ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا أَنْأِبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ الْآِنَا وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّنْظُلِمُونَ الْآَيُ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٢٠) وَٱلْقَمَرَقَدَّ زَنْكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (أَبَّ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّوكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

■ الْمَشْحُون المملوء ■ فَلا صَريخَ لَهُمْ فَلَا مُغِيثَ لَهُمْ من الغَرْقِ ■ يَخِصَمُونَ يختصمون غافلين ■ الأجداث الْقُبُور ■ ينسلون يُسْرِعُونَ فِي الخُرُوج ■ مُحْضَرُونَ نُحْضِرُهُمْ للحساب والجزاء

وَءَايَةً لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (إِنَّا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ (أَنَّ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقَهُمْ فَلاصريخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ آتِ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ هُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (فَا) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ ايَةٍ مِّنْءَ اينتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ النَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْآنِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَيدِقِينَ الْمُ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ الْ فَالْاِيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ الْ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسْلُونَ الْ قَالُواْ يُويِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِنَا هَنَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (عَنَّ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلا شَحْنَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُ مَعْمَلُونَ ( عَن اللهُ اللهُ

تكتة الطيفة علىالالف

شُغُل نَعِيم يُلْهِيهِمُ عما سيوادُ ا فَاكِهُونَ مُتَلَذَّهِ ن أو فَرحُونَ

رتع الجنرب ٤٥

■ الأرائك السرر المريّنة الفاخرة

ا مَا يِدُّعُونَ ما يَطْلُبُونَهُ .

أو يَتَمَنُّونَهُ

■ امتازُوا تَمَيّزُوا وانْفُردُوا

عَن المؤمِنِينَ أغهَدُ إِلَيْكُمْ

أوصيكم . أوْ أكلفكم

> ■ جبلاً خلقأ

■ اصْلُوْهَا

آدْخُلُوهَا . أو قَاسُوا حَرَّهَا

■ فاسْتَبَقُوا الصرراط

ابْتَدَرُوهُ

عَلَى مَكَانَتِهِمْ

فِي أَمْكِنَتِهِمْ ■ نُعَمَّرُهُ

نُطِلْ عُمْرَهُ

■ نُنَكُسُهُ في

الخكلق

نَرُ دَهُ إِلَى أرْذَلِ الْعُمْر

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ فَا هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فِيهَا فَكَهَ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ (إِنَّ سَلَنُمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ((٥) وَأَمْتَنُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (أُقَ هُ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ الكُرْعَدُقُّ مُّبِينُ إِنَّ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ إِنَّ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ النَّا ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ اللَّهُ ٱلْيُومَ نَخْتِهُ عَلَىٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الْ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَعْيُرِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَذَّ يُبْصِرُونَ لِنَا وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلْقِ أَفْلا يَعْقِلُونَ الْمِنَا وَمُن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلْقِ أَفْلا يَعْقِلُونَ الْمِنَا وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايِنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ

الله المُناذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقُولُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ

الجن القالة والغيير

أُوَلَوْ يَرُوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينًا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللَّهِ وَذَلَّلْنَهَا لَمُهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَمْنُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِكِ أَفَلا يَشَكُرُونَ الآبَا وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَّ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَ لَعَلَيْهُمْ يُنصَرُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ مُحْفَرُونَ (٥٠٠) فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الْإِنَّا أَوَلَمْ يَرَا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ الْآ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ,قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمُ الْإِلَى قُلُ يُحْيِمُ ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجِرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَ آأَنتُم مِّنْهُ ثُوقِدُونَ إِنَّ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ الْبَا إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ آَبُ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُلكُّوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ

■ ذَلَلْنَاهَا
 صَيَّرْ نَاهَا سَهْلَةً
 مُنْقَادَةً

ا جند أُعْوَانٌ وَشِيعَةٌ الله مُحْضَرُونَ

> نُحْضِرُ هُمْ مَعَهُمْ فِي النَّارِ

هُوَ خصِيمٌ
 مُبَالغٌ في الخُصُومَةِ ﴿
 بالبَاطِلِ

هِي رَمِيمٌ
 بَاليةٌ أَشَدَّ البِلَى

مَلَكُوثُ
 هُوَ المُلْكُ التَّامُ

المُن الله المناقات ا



■ يَوْمُ الدِّين: يَوْمُ الحَزَاءِ

أَزْوَاجَهُمْ: أَشْبَاهَهُمْ

أو قُرَنَاءَهُمْ

ا قِفُوهُمْ: احْبِسُوهُمْ

كَ ﴿ وَ مَدْ ٢ حَرَكَاتَ لَزُومًا ﴿ مَدْ٢ اوءَاوَ ٢ جَوَازًا لَمَنْكُمْ ﴿ وَهُوالِمِ المُثَلِّقُ لَمُ الْمُنْكِ ﴿ وَمَدُواجِبِ ٤ او ٥ حَرَكَاتَ ﴿ مَدْ حَسَرِكَتَ اللَّهِ الْمُثَلِّقُ الْمُنْكِدِ الْمُثَلِّقُ الْمُثَلِّقُ ا

مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُونَ (إِنْ اللَّهُ مُؤَالِيُومَ مُسْتَسَلِمُونَ (إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ الْإِنَّ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنْمُ مَّأَتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ الْإِنَّ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَيْ بَلْكُنْهُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ إِنَا فَكَ قَكَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ إِنَّا لَكُنَّمُ قَوْمًا طَلْغِينَ الْبَالَقُونَ الْإِنَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَنِوِينَ ﴿ آَتُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الْآيَا إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ الْآيَا إِنَّا كُانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ (وَأَنَّ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْءَ الِهَتِنَا لِشَاعِي مُّغَنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِأَلْحَقَ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآيَا إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ﴿ إِنَّ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنَّمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا أَوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ الْأَلَّا فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُونَ إِنَّا فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ إِنَّا عَلَى سُرُرِمُّنَقَابِلِينَ وَنَا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِّن مَّعِينٍ (فَا اللهُ اللهُ وَ لِلشَّارِبِينَ الْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَنَّمَا يُنزُفُونَ اللَّهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ الْإِنَّا كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونُ الْإِنَّا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ (فَيُ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَا يَكُ مَا يَكُ

■عَنِ الْيَمِينِ مِنْ جهة الخَيْر

■ طَاغِينَ مُصِرِّينَ على

مصرين على الطُّغْيَانِ

فَأَغُونِنَا كُمْ
 فَدَعُونَا إلى الغَيِّ

■ المخلصين

المصطفِينَ الأخيار لله بكأس

بِخَمْرٍ. أَو بِقَدَحٍ فيه خَمْرٌ

■ مِنْ مَعِين

مِنْ شَرَابٍ نَابِعٍ من العيُونِ

■ غَوْلٌ ضَرَرٌ مّا

■ يُنْزَفُونَ - مُرَّدُ

يَسْكُرُونَ فتذهَبُ عُقُولُهُمْ

■ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لاَيْنظْرْنَ لغير أُزْوَاجهنَ

> ■عِينٌ نُجْلُ الْعُيُونِ

> > جسائها

■ يَيْضٌ مَكْنُونٌ مَصُون مَسْتُورٌ لَمَدِينُونَ
 لَمَجْزِيُّونَ
 وَمُحَاسَبُون

﴾ ◄ عنواءِ الجَحِيمَ ٢ وسَطِهَا

لَتُرْدِين
 لَتُهْلِكُنِي

الْمُحْضَرِينَ
 للْعَذَابِ مِثْلَكَ

■ خَيْرٌ لَزُلاً
 مَنْزلاً .أو ضِيَافَةً

وتكرمة

فِتْنَةً للظَّالِمِينَ
 مِحْنَةً وَعَذَاباً

لَهُمْ

■ طَلْعُهَا

ثَمَرُهَا الخارجُ مِنها

لَشَوْباً
 خَلْطاً ومِزَاجاً

عنْ خميم
 مَاءِ بالِغ غَاية

الحرارة

ایهْرَعُونَ
 انهٔ مَـ مُـ رنَّ ما

يُزْعَجُونَ على الإسراع على

آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَمَدِينُونَ ﴿ فَا قَالَ هَلَ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ فَأَكَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (إِنْ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (أَنَّ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مُونَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ لِمِثْلِهَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ (إِنَّ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزُّقُّومِ (إِنَّ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهَا إِنَّهَا شَجَرَةٌ الرَّبُّ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ الْأَنِي طَلْعُهَا كَأَنَّهُ, رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ وَأَنَّ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (إِنَّا ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ حَمِيمِ الْآَلُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ الْآَلُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرُهُمْ يُهُرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرُهُمْ يُهُرَعُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَىٓءَاثُرُهُمْ يُهُرَعُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَىٓءَاثُرُهُمْ يُهُرَعُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ وَلَقَدْضَلَّ قَبَّلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأُوَّلِينَ الَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهم مُّنذِرِينَ شِنِّ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ شَيَّ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْنَادَ مِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ

> ن) • تفخيم الراء قلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

مد ٦ حركات لزوما 🌑 مد٢ او ١٤ و ٢جـوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مد حـــركتــــان

ٱلْمُجِيبُونَ (إِنْ وَبَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّا

وَجَعَلْنَاذُرّ يَّتَهُ مُهُرُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْإِنَّ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ الْآَثِي إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْآَثِي إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِا بُرُهِيمَ ﴿ إِنَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ (فَيُ الْإِنْ الْهَا اللهَ أَدُونَ اللهِ تُرِيدُونَ الله قَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلنَّجُومِ (١٩٠٠) فَقَالَ إِنِّ سَقِيمُ ﴿ فَأُولُّوا عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَأَعَ إِلَى عَالِهَمْ مُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿ فَأَلَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ فِأَلْمَ عَالَنَحِتُونَ الله والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الْإِنَّ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ فَأَرَادُوا بِهِ عَكُدًا فَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (إِنَّ الْفِيَّ) وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ (وَ اللَّهِ عَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ النَّ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمِ النَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَكَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنالَ



شيعته
 أثباعه في أصْلِ
 الدين

أإفكا
 أكذبا

■ فَنَظَرَ
 تَأمَّلَ تَأمُّلَ

الكامِلينَ • إنّي سَقِيمٌ

يُرِيدُ أنه سقيم القَلْب لكفرهم

تحفرهم فَرَاغَ إلى آلِهَتِهمْ

مَالَ إليها خفْيَةً لِيُحَطِّمَهَا

■ ضَرْباً بالْيَمِين
 بالْقُوَّةِ

■يَزِفُونَ يُسْرِعُونَ

■ بَلَغ مَعَهُ السَّغْيَ درجة العَمْلِ مَعَهُ

أسلما استَسلَمَا لأمره تعالى ■ تلَّهُ للْجَبِين صرَّعَهُ عَلَى شقه البَلاءُ المبينُ الاختيار البَيِّنُ . أو الحنةُ النَّنَّةُ ا بذبح بكَبْش يُذْبَح ■ أَتَدْعُونَ بَعْلاً أَتَعْبُدُونَ هذا

الصنم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (آنَ) وَنَكَ يْنَهُ أَن يَتَإِبْرُهِمِهُ (لَيْنَا) قَدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ يَا ۗ إِنَّا كَذَالِكَ بَعَرى ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِنْ إِنَّ هَاذَالْهُوَ ٱلْبَلَةَ وَالْمُبِينُ لِإِنَّا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ لِلْإِنَّا وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَنِ سَلَامُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْآَنِ كَذَٰ لِكَ بَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ الْنَاكُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْأِنَّ وَبَشِّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْإِنْ وَبِكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرّيّتِهمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللَّهِ وَلَقَدْمَنَ الْعَالَمُوسَى وَهَنُونَ إِنَّا وَنَجَّيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ النَّهُ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ الَّهِ وَعَالَيْنَاهُمَا ٱلْكِئْبَ ٱلْمُسْتَبِينَ الْإِنَّ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ الْإِنَّ وَتَركْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ (إِنَّ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ الله إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّاكُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَثِيُّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآِثِيُّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنْدُعُونَ بِعَلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ الْآَنِا ٱللهَرَبَّكُمْ وَرَبَّءَابَا بِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآَنَا

■ لَمُحْضَرُ و نَ تُحضِرهم الزّبانيةُ للعذاب الْيَاسِينَ إلياس أو إلياس وأتباعه = الْغَابرينَ الباقين في العَذَاب ■ دُمُّونا الآخرين أَهْلَكْنَاهُمْ ■ مُصْبحين دَاخِلِينَ في الصَّبا. ■ أَبَقَ: هَرَبَ المشخون: المنالو ■ فَسَاهَمَ فَقَارَعَ مَنْ فِي الفُلْكِ ■ الْمُدْ حَضِينَ



المَغْلُوبِينِ بِالقُرْعَة

= فَالْتَقَمَهُ الحوتُ ابْتَلَعَهُ

= هُوَ مُلِيمٌ آتِ بمَا يُلامُ عليه فَنَبَذْناهُ بِالْعَرَاء

طَرَحْنَاهُ بِالأَرْضِ الْفَضَاء

■ يَقْطِين قيل : هو القَرْ عُ المعروف

> ■ إفكِهم كَذِبهمْ

 أصْطَفَى أختار

فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْمُنَّا وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَنِيُ اسَلَمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ الْآَنِيُ إِنَّا كَذَالِكَ بَخُرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْآَلُ وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَهْكُ وَأَهْلُوا أَمْعِينَ إِنَّ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ الْآَنِيُّ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ الْآَلُو إِنَّكُو لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ الْآَثُا وَبِٱلْيُلِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْآَثَا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِنَّ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ النِّكُ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ النَّكُ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ الْآَنِيُّ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلْيَ يُوْمِ يُبْعَثُونَ الْآَنِيُّ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْآَنِيُّ ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لِإِنَّا وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ الْآَنِا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا عَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ الْآَنَا فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ الْمِثْلُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ الْإِنَّا أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ الْآَقِ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ الْآَقِ وَلَد ٱللهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ إِنَّهُا أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ إِيُّهُمْ سُلْطَانٌ
 حُجَّةٌ وَبُرْهَان

الْجنَّة

الملائكة

= إِنَّهُمْ

لَمُحْضَرونَ إنَّ الكَفَّارَ

لَمُحْضَرونَ للنَّار

■ بفَاتِنِينَ

بِمُضلِّينَ أحداً عمال الجَحِم

داخِلُهَا دَاخِلُهَا

الصَّافُونَ
 أدُ

أَنْفُسنَا في مَقَامِ العبادةِ

المُسَبِّحُونَ

الْمُنَزِّ هُونَ الله تَعالى

عن السُّوء

• بِسَاحَتِهِمْ

بِفِنَائِهِمْ

والْمُرَادُ: بهم

رَبُ العِزَّةِ
 الْغُلَبَةِ والْقُدْرَةِ

مَالَكُمْ كُيْفَ تَحْكُمُونَ الْآَفِيا أَفَلا نَذَكُّرُونَ الْآَفِيا أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُّبِينُ النَّهُ فَأْتُواْ بِكِنْدِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهُ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبِينَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ أَلِحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (أَفَا) إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّ) فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ ((أَنَّ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ آتَ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ آتَ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّا لَوَإِنَّا لَنَحَنُ ٱلصَّافُّونَ (إِنَّا لَنَحَنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ الْنَا وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ الْآَلَ لُوأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًامِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ الْمِنْ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَكُفُرُوا بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا وَإِنَّ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَالِمُونَ اللَّهُ فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الْإِنْ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُصِرُونَ الْإِنْ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الْإِنَّ فَإِذَا نَزُلُ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذُرِينَ الإِنْا وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰحِينِ الْإِنْا وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ



يُبْصِرُونَ الْإِنْ الْمُبْعَدِنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ الْمِنْ

وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَفِي وَالْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَفِي



تكبُّر عَن الحَقِّ ■ شقاق مُخَالَفَة لله ولرسوله كَمْ أَهْلَكُنا كثيراً أهلكنا ■ لات حين لَيْسَ الْوَقْتُ وَ قَتَ = عُجَابٌ بَليغٌ فِي الْعَ ■ الْمَلاَ مِنْهُمْ الو جُوهُ من . قر يش ■ آمشوا سيروا غلى

طريفتكم ■ اختلاق

كُذُبُّ وافتر أءٌ من الأسباب الْمَعَارِجِ إلى

السماء مُجْتَمَعٌ حَقِيرٌ

= ذو الأوتاد الجُنودِ أو المبانِي القويتين

■ أصحابُ الأيْكَة النقعة الكشفة الأشجار

■ ما يَنْظُرُ ما يَنْتَظِرُ

■ صَيْحَةً وَاحِدَةً نفخة البعث

تُوَقُّفِ قَدْرَ ما بينَ الحلبَتَيْن

■ قطنا تصيبنا من العذاب



سُلَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَصَدَاثُمُ أَنَابَ (عَبُّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ

لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (وَ؟)

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (آثَ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَعُوَّاسٍ (آثَ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَعُوَّاسٍ (آثَ وَءَ اخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (آثَ هَذَا

عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ (إِنَّ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ

مَعَابِ إِنْ وَأَذْكُرْ عَبُدُنَا أَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ

بِنُصْبِ وَعَذَابٍ إِنْ ٱرْكُضْ بِرِجَالِكَ هَذَا مُعْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ الْنَا

■ فَوَيْلٌ: مَلَاك

أوًّابٌ : كثيرُ
 الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى

 الصَّافِقاتُ: الحيولِ الواقفة على ثلاث وطرفِ حافرالرابعة والمِعْيَادُ: السَّرَاعُ 

 الْجِيَادُ: السَّرَاعُ

والسوابِقُ فِي الْعَدُوِ ﴿

أخبيث: آثرت
 ځب الخير

عب الخير حُبُّ الخيْلِ

■عن ذِكْرِ رَبِّي لأجله تعالى تَقْويَةُ لدينِهِ

قُوارَّتْ بالجُجابِ
 غَابَتْ عن البَصرَ

■ فَطَفِقَ ذَا اللهِ اللهِ

فَشْرَعَ وَجَعَلَ ■ بِالسُّوقِ: بِسِيقَانِهَا

■ فَتَتَّا سُلَيْمَانَ انْتَانَاهُ مِامْتَحَثَّاهُ

ابْتَلَيْنَاهُ وامْتَحَنَّاهُ - جَسَداً

شِقَّ إِنْسَان وُلِدَ لهُ

الله تَعَالَى
الله تَعَالَى

• رُخاءً حَيْثُ أَنَّا مَا أَنَّا الْمَا الْمَاتِّةُ الْمَاتِينَا الْمَاتِّةُ الْمِنْتُونِ الْمَاتِّةُ الْمَاتِينِيِّةُ الْمِنْتُونِ الْمَاتِينِيِّةُ الْمِنْتُونِ الْمَاتِينِيِّةً الْمِنْتُونِ الْمَاتِينِيِّةِ الْمِنْتُونِ الْمَاتِينِيِّةً الْمِنْتُونِ الْمَاتِينِيِّةً الْمِنْتُونِ الْمِنْتُونِ الْمِنْتُونِ الْمِنْتُونِ الْمِنْتُونِ الْمَاتِينِيِّةِ الْمِنْتُونِ الْمِنْتُونِ الْمِنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمِنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمِنْتُ

أصاب: لَيُنَةٌ أو مُنْقَادَةٌ حَيْثُ أراد عَوَّاص: في البحر

لاستخراج نفائسيه الأصفاد: القيرد

أو الأغُلالِ ينصب وعَذَاب

بنصب وعَذَابِ بتَعَبِ وضُرُّ

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ
 إضْرِبْ بَهَا

الأَرْضَ • هَذَا مُغْتَسَلٌ

مَاء تَغْتَسِلُ بِهِ، فَا فَيه شِفَاؤُك

قَبْضَةً من قَضْبَانِ الأيدى أَصْحَاتَ الْقُوَّة في الدِّين ■أخلصناهم بخالصة خصصناهم بخصلة لا شُوْبَ فِيهَا ■قَاصِرَ اتُ الطُّرْفِ لا يَنْظُرْ نَ لغير أزواجهنّ ■أتر اب مستويات في الشباب والحسن انْقِطَاع وفَناء ■ يَصْلُوْنَهَا يَدْخُلُونَهَا أُو يقاسُونَ حَرَّهَا

= المهادُ الْفِرَ اشُ ؛ أي المستَقَرُّ ■ حَمِيم: مَاء بَالِغٌ

نهاية الحَرَارَةِ ■غَسَّاق: صديدً يسيل مِنْ أَجْسَامِهِمْ

 أزواج : أصناف ■ هَذَا فَوْجٌ

جَمْعٌ كَثِيفَ ■ مُقتَحِمٌ مَعَكُم

دَاخِلُ مَعَكُمُ

النَّارَ قَهْراً

■لا مَرْحَبا بهم

لارْحُبَتْ بهم النارُ ولا اتَّسَعَتْ

■ صَالُوا النَّار

دَاخلوهَا أو

مُقَاسُو حَرِّهَا

وَوَهَبْنَالُهُ وَاللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ النُّكُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدُنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ لِنَا وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ الْإِنَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ الْإِنَّ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ( الْأَنْ هَنَدَاذِكُر اللَّهُ هَنَدَاذِكُر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا بِ (إِنَّ كَانَتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُولِ فَي اللَّهُ المَّالْمُولِ أَنْ اللَّهُ المُّؤلِّبُ النَّ مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَدَّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةً وَشَرَابِ الْإِنَّ مُتَّكِئِيرَةً وَشَرَابِ الْإِنَّ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراكُ إِنَّ هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ هَنَدَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَنَدَّا وَإِنَّ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ الْفِيَّ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِثْسَ أَلِهَا دُ الْفِي هَنَدًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ لِإِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُورَجُ لِإِنَّ فَلَيْدُ هَنذَا فَوْجُ مُّقَنْحِمُ مَّعَكُمُ لَا مُرْحَبًا بِمُمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (أَقَ قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مُرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَإِنَّسَ ٱلْقَرَارُ (أَنَّ

قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ لِإِنَّا

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (إِنَّ الْتَخَذَّنْهُم سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِرُ ﴿ إِنَّا إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (إِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ (فَهُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ (إِنَّ قُلْ هُونَبِؤُ ا عَظِيمُ النَّهُ أَنتُمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ (إِنَّ إِن يُوحَى إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا أَنْ أَنْ إِنْ لَهُ إِنْ إِنْ إِنْ يُوحِى إِلْكُ إِلَّا أَنَّا أَنْ أَنْ إِنَّ إِنَّ إِلَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَنْ إِنْكُمْ إِلَيْكُمْ إِنْ إِنْ إِلْكُولِكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَى اللَّلْمُ لَلْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلْكُولُكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُولِكُمْ إِلْكُمْ أَنْكُمْ أَنْ أَنْكُولُوا إِلْكُمْ أَنْكُولُوا إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَنْكُولِكُمْ إِلَيْكُمْ أَنْكُولُوا لِلْكُمْ أَنْكُولِكُمْ أَنْكُولِكُمْ أَنْكُولُوا لِلْكُولِكُمْ أَلَاكُمْ الْكُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلْكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلَاكُمْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلَاكُمْ أَلْكُمْ أُلَّالْكُمْ لِلْكُولِيلُوا أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلِكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلْمُ لَلْكُمْ أَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ أَلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْمُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لَلِكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْلِكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلِ لِلْمَلَيْكِكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًامِّن طِينِ (إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ, سَنجِدِينَ ﴿ وَإِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبُرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكُنْفِرِينَ اللَّهِ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (فِيْ) قَالَ أَنَا خَيْرُمِيِّنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْنَهُ, مِن طِينِ الله الله المَّا قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ الْإِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (إِنَّ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (إِنَّ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ شِنْ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ شِنْ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمْ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُا

سِخْرِيًا
 مَهْزُوءًا بِهِمْ
 ؤاغَتْ عنهم
 مَالَتْ عنهم

العَالِينَ المستحقِّين

للعُلُوِّ والرَّفْعَةِ • رَجِيمٌ

طَرِيدٌ • فَأَنْظِرْنِي أَمْهالْنِي

■ فَبِعِزَّتِكَ فَيِسُلُطَانِكَ وَقَهْرِكَ

لأُغْوِيَتَهُمْ
 لأُضلَنَّهُمْ

■ المُتَكَلِّفينَ المتصنعين الْمُتَقَّوُّ لِينَ عَلَى الله

قَالَ فَالْخَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ إِنْكَالْأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (إِنْ قُلُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُ كُلِّفِينَ 

## النورة النورية المراقة المراقة

بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْزِ الرَّحِيدِ

تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأُعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ إِنَّ أَلَا

لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيآ ءَ

مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ

فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنْدِبُّ

كَفَّارُ إِنَّ لَّوْأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا لَّا صَطَفَى مِمَّا

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنْهُ, هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

كُلَّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ الْ

 مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ مُمَحِّضاً لَهُ الْعبَادَة ا زُلْفَي

> تَقْريباً • سُبْحَانَهُ

تُنْزيهاً له عن اتُخَاذِ الولدِ

 يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَار

يَلْقُهُ عَلَى النَّهَارِ فتَظْهَرُ

الظُّلْمَةُ



أُنْزَلَ لَكُمْ
 أُنْمَا وأَحْدَثَ
 لأجلِكم
 الأجلِكم
 الإبلِ والبقرِ
 والضأن والمعرِ
 ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ والمعرِ
 والرَّحِمِ
 والمشييمةِ
 والمشييمةِ
 فَأَنِّى تُصْرَفُونَ
 فَكيف
 فكيف
 غنعادته



■ لَا تَنْزِرُ وَازِرَةَ لا تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمَةٌ

مُنيباً إِلَيْهِ
 رَاجِعاً إِلَيْهِ
 مُسْتَغِيثاً بهِ

■ خولًهُ نِعْمَةً أَعْطَاهُ نِعْمَةً

> عظيمةً • أنداداً

أُمْثَالاً يعبدُهَا مِنْ

يعبدها مِن دُونِهِ تعالَى

هُوَ قَانِتٌ
 مُطيعٌ خَاضِعٌ

آناءَ اللّيْلِ
 ساعاتِه

خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثُمَانِيَةَ أَزُواجُ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًامِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ تَلَثِّ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَا إِنَّ كُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مِّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ) ﴿ وَإِذَا مَسَّ أَلِّا نَسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمٌّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيْضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ الْإِنَّ أُمَّنْهُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقِابِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ فَقُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّا

 ظُلُلٌ من الثار أُطْبَاق منهَا ، كَثِيرَة مُتَرَاكِمَةٌ ■ اجْتَنْبُوا الطَّاغُوت الأو ثان والمعبُوداتِ الباطلة = أَنَابُوا إِلَى اللهِ رَجَعُوا إلى عبادته وحده ■ حَقَّ عَلَيْهِ وَجَبّ وَثَبّتَ عَلَيْه لَهُمْ غُرَفْ منازلُ رفيعةٌ في الجنة فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ أَدْخَلَهُ فِي عُيُونٍ وَمَجَارِي ■ يَهيجُ يَمْضِي إلى أقصى غايتيه

> يَجْعَلُه حُطاماً يُصنَيَّرُهُ فتاتاً مُتَكَسِّراً

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُغَلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ إِنَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ آيَا قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أُعْبُدُ مُخْلِصًا للهُ ويني النَّهُ وَلِي فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَا لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ لِإِنَّا وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّلْغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْشُرَيَّ فَبُشِّرْعِبَادِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ مُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْهِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّا أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبِّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تُجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُوعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ بِينَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ إِزْرَعًا مُخْلِفًا أَلُوَنُهُ أَمُ يَهِيجُ فَتَرَكُهُمُ مَصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَ الْأَلْبَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْم أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِللِّإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ الْأَلِيَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ أَفَمَن يَنَّقِي بُوجِهِ مِي مُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلطَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَا كُنْمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ فَأَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايشَعُرُونَ (فَأَ) فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱللَّهُ نَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ الْإِنَّ قُرْءَانَاعَرَبِيًّا

■ فَوَيْلُ مَلَاكُ كِتَاباً مُتَشَابِهاً في إعجازه وهدايته وخصائصه ■ مَثَانِي مكُرُّ راً فيه الأحكام والمواعظ وغيرهما ■ تَقْشَعِرُ منْهُ تَضْطَربُ وتَرْتَعِدُ من هيبته ■ الْخِزْي الذُّل والهوانَ = عوج اختلاف واختلال واضطراب ■ مُتَشَاكسُونَ مُتَنَازِعُونَ شرسو الطّباع

سَلَماً لِرَجُلِ خَالِصاً لَهُ من الشركةِ

غَيْرَذِي عِوْجِ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ

شُرُكَاء مُ مُتَسَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ إِنَّاكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ



مَثْوَى 
 لَلْكَافِرِينَ 
 مَأْوَى وَمُقَامٌ 
 لَهُمْ وَمُقَامٌ 
 أَخْرِرُونِي 
 حَسْبِي اللهُ 
 أَخُورُونِي كَافِقٌ فِي جميع 
 مَكَانتِكُمْ 
 مَكَانتِكُمْ 
 المُتْمَكَّيْنِ فيها 
 مَكَانتِكُمْ 
 عَالَيْكُمْ 
 مَكَانتِكُمْ 
 يُخُورِيهِ 
 يُخِورِيهِ 
 يُخِورِيهِ 
 يُخُورِيهِ 
 يُخِورِيهِ 
 يَعْمِيهُ 
 يُخِورِيهِ 
 كُلِيقِهُ 
 كُنِيهِ اللهِ اللهِ

■ يَحلُ عليه

يجبُ عليه

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْكَنفِرِينَ الْبَا وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ عَ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ آَبُ لْهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَيِّم ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَيُّا لِيُ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا ٱللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (أَنَّ الْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلٌّ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ الْآُنَا وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَ دُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ نِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرَّهِ عِ أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكُّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ الْآَيُ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الْآَيَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ

اشمأزًث
 وانْقبَضَتْ
 عن التوحيد
 فاطر
 مُبْدِعَ
 يختسبون

يَظُنُّونَ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِ لُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِمُّسَمِّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعًاءً قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لِنَا وَإِذَا ذُكِرُ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَاهُمْ يَسْتَبُشِرُونَ (إِنْ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ إِنَّ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا قَنْدُوْ إِبِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (لَا اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (لَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ (لللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهِ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

احَاقَ بهم نَزَلَ . أو أحَاط بهم وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مِّا كَانُواْ بِهِ ■خُوَّلْنَاهُ نِعْمَةً أعْطَيْنَاهُ نِعمةً يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَا فَا مُسَّ أَلِّإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ عظيمة ■هي فِتْنَةُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْهِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ النَّعْمَةُ امتحان وابتِلَاءٌ ■بمعجزين أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّا قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى فَائِيتِينَ من الْعَذَابِ ■ يَقْدرُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (فَيُ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ يُضَيِّقُهُ عَلَى من يَشاء وَٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ مِنْ هَمْ قُلْآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ ■أُسْرَ فُوا تَجَاوَزُوا الحدُّ في المعاصى وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ الْآقِ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ■ لا تقنطوا لا تَيْسُوا لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَآَ الْمُن يَشَاءُ وَيَقُومِنُونَ ﴿ وَآَ اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِم لَا نَقَ نَظُواْ مِن ربع الجنرب ٤٧ رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّ نُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ أنيبوا إلى رَبْكُمْ آرْجعُوا إلَيْهِ بالتوبةِ ■ أسلموا لله المن وَأُنِيبُو اللهَ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ أخلصوا له عبادتكم ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ إِنَّ وَٱتَّبِعُوۤ الْحَسَنَ مَا أَنْزِلَ ابغتة فجأة يَا حَسْرَتَا إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ يًا نَدَامَتِي ■ فَرَّطتُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَفِي أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَتَى قصرت ■ في جَنْبِ الله

■ السَّاخِرين المستهزئين بدينه وأهله وكتابه

في طَاعَتِهِ

وَ حَقَّهِ تعالى

و هد ۲ حركات لزوما و مذ۲ او او ۲ جوازا د مركات و اشاغ
 و مد واجب ٤ او ٥ حركات و مد حسركتان المكافئة

عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ (أَنَّ عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ

أَوْتَقُولَ لَوْأَنِّ ٱللَّهَ هَدَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (٧٠) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتِ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكُذَّ بْتَ بِهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (إِنَّ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (إِنَّ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوكَى لِّلْمُتَكَبِّينَ ﴿ إِنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (إِنَّ لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ إِنَّا قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَالُونَ (إِنَّ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (أَنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأُعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّا وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ

رَجْعَةً إلى الدثيا ■ مَثُو يُ للمُتَكَبِّرينَ مَأُوي ومُقَامٌ لَهُمْ ■ بمَفَازَتِهمْ بفوزهم وظفرهم بالبُغْيَة ■ لَهُ مَقَالِيدُ مَفَاتِيخٌ خَزَائِن ■ لَيْحْبَطَنَّ عَملُك لَيَبْطُلُنَّ عملُك ■ مَا قَدَرُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أوماعظموه ■ قَنْضَتْهُ مِلْكُهُ ■ مَطُو يَّاتٌ مَجْمُ عَاتٌ كالسنجل الْمَطُويُ

■ كُرُّةُ

مَطُوِيَّاتًا بِيمِينِهِ مُنْهَ حَنْهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَطُوِيَّاتُ مِنْهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَطُوِيًّا مُنْكُمُ مِنْهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ مُطُوِيًّا مُنْكُمُ مُنَّا لَهُ مُنْكُمُ مُنْهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴾

نَنْزِلُ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنْظُرُونَ الْمِنَا وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِّ اوَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِاْئَءَ بِٱلنَّبِيِّ عَنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْنَا وُوفِيِّتَ كُلِّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (إِنَّ ) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّ إِذَا جَآءُ وهَا فْتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا قَالُواْ بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنِهِ بِنَ الْآنِ قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَعِلُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّنِ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْارَ جُهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنْنُهُ اسْلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ (٢٠٠) وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَالْوَرْتَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ الْآَيُ

■ حَافِّينَ مُحْدِقينَ مُحِيطِينَ



غَافِرِ الذَّنبِ
 سَاتِره

قَابِلَ التَّوْبِ
 التَّوْبَةِ من الذَّنْب

ذي الطَّوْلِ
 الْغِنَى

أو الإنْعَامِ فَلا يَغْرُرُكَ

فَلَا يَخْدُعُكَ

■ تَقَلُّبُهُمْ تَنَقُّلُهُم سالمين

> غانمين • لِيُدْجِضُوا

لِيُبْطِلُوا ويُزِيلوا - حَقَّتْ

> وَجَبَتْ ■ قِهِم عَذَابَ •

الْجَحِيمِ احْفَظْهُمْ منه

وَتَرَى ٱلْمَكَيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (فَا الْعَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (فَا اللهِ مَا اللهِ عَلَمَ اللهِ مَا اللهِ عَلَمَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

## المُورَة بِعَافِيلِ المُورِة بِعَافِيلِ المُورِة بِعَافِيلِ المُورِة بِعَافِيلِ المُورِة بِعَافِيلِ

بِسْ فِي اللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيدِ

حَمَ اللَّهُ عَنْرِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرِ النَّهُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْحُلِي اللللْمُ الللللْمُ الللللللللِّلْمُ الل

نُوْجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لَوْمَ مَنَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ لِيَا خُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ لَيَا خُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْ

فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ إِنَّ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعِمِلُونَ ٱلْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ إِيسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَ جِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَأَلْحِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 الدغام، ومالا بُلفظ

مد ۲ حرکات لزوما ● مد۲ او ۱۶ جموازاً
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ● مد حسرکتسال

لَمَقْتُ اللهِ
 غضبهٔ الشددید
 یئیب
 یئوب من
 یئوب من
 یئوب من
 یئوب الروح
 یئوم التروچ
 یؤم التیامة
 یؤم التیامة
 یورون

ظاهِرُونَ . أو خارجُونَ

من القُبُور

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يَوْمَهِ ذِفَقَدُ رَحِمْتُهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ يُنَادُونَ لَمَقَتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُّعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ إِنَّ قَالُواْ رَبَّنَا أَمُتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ أَنَّ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ, كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِيرِ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ الْآَا فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْكَنِفُرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِلِنُنذِرَيُومَ ٱلنَّلَاقِ (فِي يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (إِنَّا

ٱلْيُوْمَ يُحِنِّنَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ إِنَّ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصَّدُورُ الْإِلَّ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَىءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (أَنَّ) ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ الْآَيَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِتَ وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتْلُواْ أَبِّنَا ءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ

قريب مُشْفِق خَائِنةَ الأُغْيُن النَّظُرَّةُ الخائنةَ منها

■ يَوْمَ الآزفَة يَوْمَ القِيَامَةِ

> ■ الْحَنَاجِر التَّرَاقِي

والخلاقيم ■ كَاظمينَ

ممسكةٌ عَلى الغمُّ والكُرْبِ

> ■ واق دافع عنهم العذاب

■ اسْتَحْيُوا نساءهم استَبْقُو هُنَّ

> للخذمة ■ ضَلَالِ

ضياع وبطلان

نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ (أَنَّ)

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ ا عُذْتُ برَبِّي اعْتَصَمْتُ بِهِ تعالى أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (أَنَّ) ظاهرين غَالبينَ عَالِينَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّحُمْ مِّن كُلِّ مُتَكُبّر = بَأْسِ اللهِ عَذَابِه لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ ■ مَا أُرِيكُمْ مَا أُشِيرُ عَلَيْكُمْ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنْهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّك دأب قوم ئوح عَادَتِهِمْ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا يُوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي ■ غاصِم مَانِع ودافِع يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (أَنَّ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهُدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَتُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (آتَ) وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمُ ٱلتَّنَادِ (آثِ) يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ

مد حسرکتسان ۱۰۰۰ الاغام

مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضَلِلُ لللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ البَّالُ للهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ البَّالُ

■ مُرْتَابٌ شَاكُ في دينه بغير سُلْطَان بغَـيْر بُرْهَان ■ كُبُرَ مَقْتاً عظم جدالهم بغضأ ■ صرّحاً قَصْراً . أو بناء عالياً ظاهرا = تباب خُسْرَان وَ هَلَاك

وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ عَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمُّ كُبُرَمَقُتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ (فَيَّ) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ مُ كَنِدًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ الْآَقِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (٢٨) يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكُرَادِ الْآِنَا مَنْعَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْأَنْثُ وَهُوَ مُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَمِلُ صَلِّحًا مِّن ذَكر أَوْأَنْثُ وَهُوَمُؤْمِنُ اللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّا



لا جرم
 خق وثبت
 أؤ لا متحالة

لَيْسَ له دَعْوَةٌ
 مُسْتَجَابَةٌ
 اسْتِجَابة دعْوَةٍ

مَرَدُنا إلى اللهِ
 رجُوعَنا إليه

تَعَالَى

◄ حَاقَ
 أخاط أؤ نُزْل

غُدُواً وعَشِياً
 صباحاً ومساءً

صباحاً ومسا أو دائماً - أنه مد مثل

مُغنُونَ عناً
 دافعُونَ أو
 حاملُون عناً

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (إِنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّرِ (إِنَّ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ الْنَا فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فِيَّ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَّةُ وُّالِلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّوْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَأَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوۤاْ إِنَّا كُلَّ فِيهِ ٓ إِلَّ ٱللَّهَ اللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ إِنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفَ عَنَّا يُوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (أَنَّا

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

● مد ۲ حركات لزوماً ● مد٢ او ١٤ و ٢ جوازاً • مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركتسان

 يقُومُ الأشْهَادُ المَلائكة

> والرُّسُلُ والمؤمنون

ا مَعْدَرَ تُهُمْ عُذْرُهُمْ . أو اعتذارُ هم

> بالْعَشِيِّ والإنكار

> > سلطان

طرفَى النَّهارِ أو دَائماً

حُجَّة و بُرْهَان

قَالُوٓا أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم إِلَّالِيِّنَاتِّ قَالُواْ بَكِنَ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱلۡكَعْوِلِّ اللَّهِ ضَلَالِ النَّهُ إِنَّا لَنَنْ صُرُرُ سُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَنَّ يُومَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَيُّهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّهَ نَهُ وَلَهُمْ سُوء ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْء النَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَابِنِيٓ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡحِتَبِ (اللهُ هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ فَأُصِيرً إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْابْكُرِ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَيْتِ ٱلله بِعَيْرِسُلُطَ نِ أَتَكُهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِعَيْرِسُلُطَ نِ أَتَكُهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَّاهُم بِبَالِغِيهِ فَأُسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِعُ ٱلْبَصِيرُ الْآقُ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآَنِ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِي فَيْ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُونَ ﴿ أَنُهُ الْمُسِي فَيْ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُونَ ﴿ أَنُ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيتُ لَّارِيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ = دَاخِرينَ صَاغِرِينَ أَذِلًّا، لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبً لَكُو ■ فَأْنِّي ثُوُّ فَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عن عبادتِه إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ = يُؤْفَكُ يُصرُّفُ عَن دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْ لَلِسَا كُنُواْ الحَقّ ■ فَتَبَارِكَ الله فِيهِ وَٱلنَّهَارَمْبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ تَعالى. أو كَثْرَ خيره وإحسائه = أُسْلِمَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْنَّا فَالْكُمْ أُنْقادَ و أُخلصَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الله يَحْدُونَ كَذَلِكَ يُوْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ بِنَاءً وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكُ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ هُوَٱلْحَيُّ لَا إِلَنَهُ إِلَّاهُوفَ ٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْفَالَةِ فَلْ





إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي

ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَلُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُو ٓ الشَّدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْآ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ الَّذِي ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ النَّ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجَرُونَ اللَّهُ شُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرَكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبِّلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفرينَ (إِنَّ) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ الْآَنِ الْدُخُلُوا أَبُوا بَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَثُوكِي ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا

 لَتَيْلُغُوا أَشْدُكُمْ كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قَضَى أمراً أرَادَهُ أنّى يُصْرَفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقّ ■ الأغلال القُيُو دُ ■ الْحَمِيم الماء البالغ نهَايَةً الْحَرَارَةِ ■ يُسْجَرُونَ يُحْرَقُونَ ظاهراً و باطناً ■ تَفْرُخُونَ تبطرون وتأشرون ■ تَمْرُ حُونَ تَتَوَسَّعُونَ في الفرح والبَطَر ■ مَثْوَى

> المَتَكَبِّرِينَ مَأْوَاهُمْ

ومقامهم

نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧٠)

حاجة في صدور كم أمراً ذا بال
 فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم خاق بهم أحاط . أو أحاط . أو

رَأُوْا بِأُسْنَا
 شِدَّةَ عَذَابِنَا

■ خَلَتْمَضَتْ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبُلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصَنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتُرْكُبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِي وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ شَيْ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّ ءَايَتِهِ ٱللهِ تُنكِرُونَ اللهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُرْءُونَ ( اللهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ إِنَّ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَنَّهُمْ لَمَّا رَأُوَّا بَأْسَنَّا سُنَّا مُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ ﴿ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (مِنْ)

## ع السُّولَةِ فَصِيالَتَا اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

لِّلْمُشْرِكِينَ الْآُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ

هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ

أَجُرُ غَيْرُمَمُنُونِ إِنَّ ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعُعُلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَامِينَ (أَ)

وَجَعَلَ فِهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَفِهِ آ أَقُو تَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ إِنَّا أَمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ ا

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَتْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَ آَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ

بِسُ اللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيمِ حمد الله تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الله كَنْابُ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتَّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّا وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِّمَّالَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَ مِلُونَ ﴿ فَي قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهِ الْ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلٌ

■ وَيْلُ هَلَاكٌ وحَسْرَةٌ ■ غَيْرُ مَمْنُون غيرُ مَقطُوعٍ عنهم ■ أنداداً أمثالاً من الأصنام تعبدونها

■ رَوَاسِيَ جِبَالاً ثُوَابِتَ

■ فُصِلَتْ آيَاتُه

■ وَقُرُّ صَممٌ وثِقُلُ

■ حجابٌ ستر وحاجز

في الدِّين

مُيُّزُتْ وِنُوِّعَتْ ■ أَكِنَّةِ أغطية خلقية

■ بَارَكَ فِيهَا كُثّر خَيْرَهَا

ومنافعها أقر اتها

أُرْ زِ اقَ أَهلهَا

■ سَوَاءً تامّات

■ استوى

عَمَدُ وَقَصَد ■ هي دُخانٌ

كَالدُّخَان

■ فَقَضَاهُنَّ أحكم خلقهن ■ أُوْحَى كُون أو دَبُّرا ■ أنذَرْ تُكُمْ صاعقة عَذَاباً مُهْلِكاً ■ ريحاً صرْصراً شَدِيدَةَ الْبَرْدِ أو الصوت ■ أيَّام نجساتٍ مَشْتُو مَات ■ أخزى أَشْدُ إِذْلَالاً ■ العداب الْهُون المهين ■ فَهُمْ يُوزَعُون

> سوَابِقُهُمْ ليلحقهم تواليهمْ

فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (إِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَتَمُودَ ﴿ إِنَّ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحَدُّ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَنِفُرُونَ لَأَنَّا فَأَمَّا عَادُّ فَٱسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ بَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلنَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَجِحُدُونَ الْفِيُّ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتِ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَي حَتَّ إِذَا مَاجَآهُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ (أَنَّ)

■ تَسْتَنْتِرُونَ تَسْتَخْفُونَ

ظَنَنْتُمْ
 اعْتَقَدْتُمْ

أرداكم
 أهلككم

مَثُوى لَهُمْ
 مَأْوى ومُقامٌ
 لَهُمْ

يَسْتَعْتِبُوا
 يَطْلُبُوا إِرْضاءَ
 رَبَهِمْ



المُعْتبِينَ
 المُجَابِينَ إلى
 مَا طَلَبُوا

قَيَّضْنَا لَهُمْ
 هَيَّأْنَا وسَبَبْنَا
 لَهُمْ

■ حَقَّ عليهِمُ وَجَبَ وَثَبَتَ عليْهِمُ

ٱلْغَوْا فِيهِ
 ائتُوا باللَّغُو
 عند قراءته

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (أَنَّ لَا اللهِ عُونَ (أَنَّ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُوْ ظُنُّكُو اللَّذِي ظَنَاتُ مِرِيِّكُو أَرْدَ لَكُو فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٦) فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُّهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَقَيَّضَ نَا لَمُهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّ نُواْ لَهُمْ مَّابِيْنَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خُسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ذَاكَ جَزَاءُ أَعْدَاتِهِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَّاءً إِمَا كَانُواْ بِعَايَلِنِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ بَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدًا مِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (أَنَّ

ا مَا تَدُّعُونَ مَا تَطْلُبُونَ . أَوْ تَتَمَنُّونَ ا نزلا مَنْزِلاً . أو رزْقاً وُضِيَافَةً • وَلِي حَمِيمٌ صَدِيقٌ قَريبٌ يَهْتَمُ لأمرك ا مَا يُلَقَّاهَا مَا يُؤتِّي هَذِه الخصلة الشريفة ■ يَنْزَ غَنَّكَ يُصِيبَنَّكَ . أو يَصْرُ فَنَّكَ ■ نَزْغٌ -وسُوَسَةٌ . أو صارفٌ لا يَسْأُمُونَ لَا يَمَلُونَ التَّسْبيحَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِ كُذُّ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْذَرُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ إِنَّ خَيْنُ أُولِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ الْآيَ نُزُلًا مِّنْ عَفُورِ رِّحِيمِ الْآيَ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْآَبُّ وَلَاسَّتُوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بِيۡنَكَ وَبِيۡنَهُ عِدَوْةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّ لَهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَ ۗ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٢٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُهُواً للسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآَ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَالسَّجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَنَّدُونَ الْآَيُ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكِ يُسَبِّحُونَ لَهُ إِلَّيْ لِوَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١ ﴿ الْمِنْ

وَمِنْ ءَايَكِ مِعَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِي ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لِكِنَابٌ عَزِينٌ الْآ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ إِنْ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (آثِ) وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنْهُ وَءَا عُجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَ أَوُّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِا يْنَادُوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ (إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ

يَابِسَةً مُتطامِنَةً والاستقامة بلُغَةِ الْعَجَم في آذانهم وَقُوِّ صَمَمٌ مانِعٌ ■ هُوَ عليهمْ عمي

■ خاشعةً

■ اهْتَزُّ تُ تح كتُ

بالنَّبَات ■ رَبَتْ انْتَفَخَتُ

وَعَلَتْ ■ يُلْجِدُونَ

يَمِيلُونَ عَنِ الحَقِّ

ا عُجَمياً

ظُلْمَةٌ وَشُبْهَةٌ

من سماعِه

■ مُريب مُوقع فِي الرّيبة والْقَلَق

فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ (فَأَنَّ مِّنْ عَمِلَ صَلِحًا

فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَتُكِ بِظَلَّ مِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ)

(10.343) (19.343) (19.343)

أكمامها
 أوعيتها
 آذناك

أخبر ناك

■ مَجِيصٍ مُهرّب و مَفْرً

■ لا يَسْأُمُ

الإنسانُ لا يَمَلُّ ولا يَفْتُر

■ فَينُوسٌ

كثير اليأس

■غليظ شديد

نأى بِجَانِبهِ

تباعَدُ عن الشُّكْر بكُلِّيَّته

■ غريض

كثير مستبر

أرَأْيْتُمْ

أُخْبِرُ ونِي الآفاق

أَقْطَارِ السَّمَواتِ

والأرْضِ • مِرْيَةٍ

شك عظيم

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنَ أُنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوٓا ءَاذَتَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيلِ الْإِنَّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مِّحِيصِ (إِنَّا لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلسَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ الْآفِي وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنَدَالِي وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيِّ إِنَّ لِيعِندُهُ,لَلْحُسْنَى فَلَنُنِيَّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (إِنَّ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ مِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضِ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (إِنَّ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمْ مَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ثَنَّ أَلا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُحِيطًا لَأَقَ

## السِّورَةُ السِّبُورَيُ السِّبُورَيِ السِّبُورَي السِّبُورَ السِّبُولِ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورِ السِّبُورَ السِّبُ السِّبُولِ السِّبُولِ السِّبُولِ السِّبُولِ السِّبُولِ السِّبُول

بِسُ السَّهِ السَّمْرِ السِّحِيمِ

حمّ الله عَسَقَ الله كُذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُ يَتَفَطَّرُ نَ مِن فَوَقِهِ نَّ وَٱلْمَلَيْمِكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَجِّمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ الله وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنْنِدِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلُمَا وَنُنذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيذَ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ

مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١)

أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ أَوْلِيآ ءَ فَأُلَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَهُو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ

إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّا

 يَتَفَطَّرُ نَ يتشقَّقْنَ من عظمته تعالى · أُوْلِيَاءَ

معبو دات يزغمون نُصْرَتُها لَهُم

■ اللهُ حَفظٌ عَلَيْهِمْ رُقيبٌ على

أعمالهم ومُجَازيهم • بو کیل

بِمَوْكُولِ إِلَيْكَ ■ أُمَّ الْقُرَى مَكَّةَ ؛ أي

> أهلها ■ يَوْمَ الْجَمْع

يَوْمَ الْقِيَامَةِ اليه أنيب إليه أرْجعُ

في كلِّ الأمور

مُبْدِ عُ .. يَذْرَؤُ كُمْ فيه يُكَثِّرُ كُمْ به بالتَّو الد

فاطر ...

ا لَهُ مَقَالِيدُ

مَفَاتِيحُ خَزَائنِ.. ■ يَقْدرُ

يُضيِّقَهُ على من

■ شرَّعَ لكُمْ بَيِّنَ وَسَنَّ لَكُمْ

 أقيموا الدين دين التوحيد ؛ وهو دين

> الإسلام كبر

عظم وشقي

■ يجتبي إليه يصْطَفي لدينه

يرجع ويُقبل

= بغياً بينهم غداوة أو

طلباً للدنيا ■ مُريب

مُوقع في الرِّيبةِ والقلق

■ استقم

الرُّمُ المنهج المستقيم

■ لا حُحَة

لا مُحاجّة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُر مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَجَايَذُرَؤُكُمْ فِيةِ لَيْسَكُمِثْلِهِ عَنَى الْمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا اللهُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلْيَكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ (إِنَّ وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِمُّ سَمَّى لَّقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ لُهُ مُريبِ إِنَّ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَنَّبِعْ أَهُواءَ هُمْ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ

بيَّنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ

لَاحُجَّة بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلّه

■ حُجْتُهُمْ دَاحِضةً بَاطِلَةٌ زائِلَةً ■ الميزان الْعَدُلَ وِ التَّسْوِية مُشْفِقُونَ مِنْها خائفُون مِنْهَا مع اعتنائهم بها ■ يُمَارُونَ في الساعة يُجَادِلُونَ فِيهَا ■ لَطيفٌ بعباده بَارُّ رَفيقٌ بهم ■ حوْث الآخرة ثُوابَهَا ■ روضات الجنات محاسنها وملاذها

وَٱلَّذِينَ يُعَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ وَجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَرَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئْبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ الْإِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (١) ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيزَزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُواً لْقَوى الْعَزيِنُ الْمُنْ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرَّثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرُكَ وَ أَشَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمُ مَّايَشًا وُنَ عِندَرَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ ٱلْكِبِيرُ الْمُثَالَةُ الْكِبِيرُ الْمُثَالَةُ الْمُعَالِينَ الْمُثَالَةُ الْمُعَالِينَ الْمُثَالَةُ الْمُعَالِينَ الْمُثَالَةُ الْمُعَالِينَ الْمُثَالَةُ الْمُعَالِينَ الْمُثَالَةُ الْمُعَالِينَ الْمُثَالِقُ الْمُعَالِينَ الْمُثَالِقُ الْمُعَالِينَ الْمُثَالِقُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ عِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْم

يَفْتُرِفُ
 يَكُنْسِبُ
 لَبِغُوْا
 لَطَغُوْا وَتَجَبَّرُوا.
 لَطَغُوْا وَتَجَبَّرُوا.
 بَقْدُرٍ
 بَقْدُرٍ مُحُكُمُ
 يَسُوا مِن نُزُولِهِ
 يَسُوا مِن نَزُولِهِ
 يَسُوا مِن نَزُولِهِ
 يَسُوا مِن مَن اللّهِ مِن مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي

الحرب

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتَّ قُلَّا أَسَّْكُ كُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدٌ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ ﴿ ثِنَّا أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَغْتِمَ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ أُبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْإِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ ﴿ وَإِنَّا لَا مُعَالِمُ مَا نَفْعَ لُونَ ﴿ وَأَنَّا وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَٱلْكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِبَعَوَاْفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْعَيْتَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَ يَنْشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ (أَنَّ وَمِنْ عَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمَ إِذَا يَشَاءُ قَدِيثُ (إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ الْآَا

■ الْجوار السُّفْنُ الْجارِيةُ ■ كالأُغلام

كالجبال أو القُصُور

■ فيظُللُن رواكد
 ثوابت

ا يُوبِقُهُنَّ يُهْلِكُنُهُنَّ بالرَّيح

العاصفة محيص

مهرب من العداب الفواحش

ما عظم فُبُحُه من الذُّنُوبِ أَمْرُهُمْ شُورِي

يتشاورون فيه أصابهم البغي

نالهُمُ الظُّلُمُ عينتصرُون

> ■ ينځون يفسدون

ينتقمون

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَى ﴿ إِنِّ إِلَّا إِن يَشَأْيُسُ كِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ المُنْ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ الْنِيُّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَٰذِنَا مَا لَهُم مِّن مِّحِيصٍ (فَبُّ فَمَّا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَنْكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّمَ يَتُوكُلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يَجْنَنِمُونَ كُبِّيرًا لَإِنَّم وَالْفَوَحِشُ وَإِذَامَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ الْإِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْضِرُونَ الْآيَا وَجَزَّ وُالسِّيَّةِ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ الْأَيْحِبُ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّا وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْهِ كَمَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَوَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ المُنْ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبِعَدِهِ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّدِّمِّن سَبِيلِ

خاشعین
 متضائلین
 من طَرْفِ خفیً
 نتحریك
 نحیف
 نخیف
 نکیو
 انکار ئنجیکه
 فرح بها
 بطر لأخلها

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّي يَظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمٍ الْفِيُّ وَمَا كَانَ لَمُم مِّنَ أُولِياءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِنَّا ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوْمَ إِذِ وَمَالُكُمْ مِّن نَّكِيرِ الْإِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذًا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ (إِنَّ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلْقُ مَايشاء يَهُ بُ لِمَن يَشَاء إِنتُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ (فِي أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْتُا وَيَجُعُلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكُلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (أَهُ)



■ زُوحاً قُرْآناً . أَوْ رَحْمَةً

الإيمَانُ
 الشّرَ اللهُ التي لا

الشرائع التي م تُعلَّمُ إلا بالوحْي أمَّ الكتاب

اللَّوْحِ المَحْفُوظِ أو العِلْمِ الأَزْلِيُ

■ أفنضرب عنكم نريل ولنخي عنكم

■ الذُكْر

القرآن أوالوحي

ا صفحا اعْرَاضاً عَنْكُمْ

■ كَمْ أَرْسَلْنَا كثيراً أَرْسَلْنَا

■ الأُولِينَ

الأَمَم السابقَة عثل الأُولِين

■ مثل الاولين قصتهُمُ الْعجيبةُ

■ مَهْداً

فرَ اشأ للاسْتِقْرار عَلَيْها

■ سُبُلاً طرُقاً تَسْلُكُونَهَا

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَكَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا بَهْ دِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا بَهْ دِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَهُ مِن اللهِ عَلَى مِرْطِ اللهِ المُلْحَالِمُ اللهِ المُلْحَالِ اللهِ المِلْمُ اللهُ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المُل

المُورَةُ الْجَوْنَ عَلَى الْحَادِينَ الْجَوْنَ عَلَى الْحَادِينَ الْجَوْنِ عَلَى الْحَادِينَ الْحَدِينَ الْحَ

بِسْ لِللهِ الرَّ مُوالِّ فِي اللهِ الرَّ مُوالِّ فِي اللهِ الرَّ مُوالِّ فِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْ

لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّهِ أَفْنَضَرِبُ عَنكُمُ الدِّكْرَصَفَحًا

أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِين ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي

ٱلْأُورَ لِينَ الْإِنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّجِيِّ إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ

الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمُ أَلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴿

د ً ٦ حسركات لزوساً ﴿ مدّ او او و جسوازا ﴿ فَعَام، ومواقع الشُّنَّةُ (حركتان) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

■ مَاءُ بِقَدْرِ بتقدير محكم ■ فَأَنْشَرْنا به فَأَحْيِنَا بِهِ ■ خلَقَ الأَزْوَاجَ أو جَد أصناف المخلوقات وأثواعها ■ لِتُسْتُوُ و ا تَسْتَقَرُّوا ■ مُقْرِنِين مطيقين ضابطين أصْفَاكُمْ بالبنينَ أخلصكم و خَصْكُمْ بهم - كَظيم مَمْلُوءٌ غَيْظاً وغَمّا يُنشأ في الجلية يُربِّي فِي الزِّينَةِ والنعمة ■ الخِصام المخاصمة والجدال ■ يَخْرُ صُونَ يَكْذِبُونَ

> أمنة مِلةٍ وَدِين

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عِبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تَخْرَجُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرِمِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ إِنَا السَّتَوُرُا عَلَى ظُهُورِهِ عِ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعَمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥمُقَرِنينَ ﴿ آَنَّ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمْنَقَلِمُونَ إِنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجْزَءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ إِنَّ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كُظِيمٌ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشَّؤُ افِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ إِنَّ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِ كُةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُ والْخَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ يُهُمَّ وَيُسْعَلُونَ الْإِنَّ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَاعَبَدُ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (إِنَّ أَمْءَ انْيَنَاهُمْ كِتَنَّامِّن قَبُّلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ الْآَيُّ بَلُقَالُوَّا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّ هُ تَدُونَ (إِنَّا

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِير إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَا ثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى عَا تَكْرِهِم ﴿ قَالَ أُولُوجِتُ تُكُرُ بِأَهَدَىٰ مِمَّا وَجَد تُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ لَإِنَّا فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءً مِّمَّا تَعَ بُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَمَّدِينِ (١٠) وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) بَلَ مَتَّعَتُ هَنَّوُلاَّءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ (١٠) وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرُ وَ إِنَّابِهِ كَنْفِرُونَ ﴿ ثَبُّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ الْهُمْرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا اللَّهُ خُرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (رَبُّ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ الْآلِا



قال مُتْرَفُوهَا
 مُتَنَعِّمُوهَا
 المُنْغَمِسُونَ في
 شهواتِهِم
 إَنْنِي بَرَاءٌ

■ إَنْنِي بَرَاءُ بَرِيءٌ

■ فَطَرَنِي
 أُبْدَعَنِي

■ عَقِبِهِ ذُرُيته

القَرْيَتَيْنِ
 مكة والطائف

سُخرِياً
 مُسَخَراً في
 الْعَمَلِ ،
 مُسْتَخدَماً فيه

مغارج
 مَصاعِد
 وَدَرَجَات

يَظْهَرُونَ
 يَصْعَدُونَ
 وَيْرْتَقُونَ

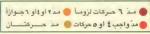

أخُوفاً
 ذَهَباً أو زِينَةً
 مَنْ يَغشُ
 مَنْ يَتَعَامَ
 وَيُعْرضْ

ويعرض • ئقيض لَهُ نُسَبُّ أَوْ نُبِيْحُ لَهُ

■ لَهُ قَرِينٌ مُواحِدٌ أَهُ

مُصَاحِبٌ لَهُ لَا يُفَارِقُهُ

إِنَّهُ لَذِكْرٌ
 لَشَرَفٌ عَظِيمٌ

وَلَثُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ ﴿ إِنَّ } وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّك لِلْمُتَّقِينَ الْآَثِيَّ وَمَن يَعَشُ عَن ذِكْرُ ٱلرَّمْ نِ نُقَيِّضَ لَهُ, شَيَطَنَا فَهُوَ لَهُ إِنَّ الْآَبُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ الْآيَ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلْئَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ الْآُنَا وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (إِنَّ ٱفَأَنتَ تُسُمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الْ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا أُوْنُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ الْآنَ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ الْذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ الْحَالَا ا وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ فَالْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ الْآِنَا فَلُمَّا جَآءَهُم بِعَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (إِنَّا

> إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • نفذ ادغام، ومالا بُلفظ

مد ۲ حرکات لزوماً 🔵 مدّ۲ او ۱۶و ۲جوازاً مدّ واجب ۱۶ او ٥ حرکات 🌑 مدّ حسرکتسان

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْكُ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُنُونَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ يَجَرَى مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينً وَلَا يَكَادُيُ بِينُ إِنَّ فَكُولَا أُلِّقِي عَلَيْهِ أَسُورُةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءً مَعُهُ ٱلْمَلَيِ كُهُ مُقْتَرِنِينَ اللهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا مَا عَلَمْ مَا عَاسَفُونَا أَنْقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَفَا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونِ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (إِنَّ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمُ ■ هُوَ مَهِينٌ ضَعِيفٌ حقيرٌ ■ يُبينُ يُفْصِحُ بكَلَامِهِ ■ مُقْتَرنِينَ مَقْرُونِينَ بهِ يُصَدِّقُونَهُ ■ فَاسْتَخفَّ قَوْمَهُ وَجَدَهُمْ ضَعِيفِي العقُو لِ ■ آسَفُونا أغضبونا أشد الغضب ■ سَلَفاً قَدُوَة للكُفَّارِ في

يَنْكُثُونَ

العقاب

مئلاً لِلآخِرِينَ
 عِبْرة وَعِظةً لَهُمْ

■ يَصِدُّونَ يَضِجُّونَ فَرَحاً وَضَجِكاً ■ قَوْمٌ خَصِمُونَ شِدَادُ الخُصُومَةِ بالبَاطِلِ

آية وعِبْرة كالمَثلِ الجَعَلْنَا مِنْكُمْ بَدَلَكُم . أو لولَّذُنَا منكُمْ

الْ وَلَوْنَسُاءُ لَحَعَلْنَامِنَكُم مَّلَيْكِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ الْ

 لَعِلْمٌ للسّاعَة يُعْلَمُ قُرْبُهَا بنزوله فَلا تَـمْتُونَ بِها فَلَا تَشْكُرُ أَ فِي قيامها فَوَيْلَ هَلاك . أو حُسْرَة ■ يَغْتُهُ فحأة · الأخلاءُ الأحبّاء ■ تُحْبَرُون تُسرُونَ سُرُوراً ظاهرأ أكواب

■ أَقْدَاحِ لا عُرَى

وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتَرُتَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَنَا صِرَطْ مُّسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لِكُرْعَدُوٌّ مُّبِينُ المَا وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِهِم ﴿ فَأَلَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّا ٱلْأَخِلَّ عُيُومَهِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُقٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفُّ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْ بَرُونَ (إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِّن ذَهَب وَأَكُوابً وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعَيْثُ وَأَنتُمْ فَهَا خَلِدُونَ الْآلِي وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُعَرِّمُ مِنَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُعْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (فَيْ) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ) وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ لِآلِاللَّ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ لِإِنْكَا أَمُ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبُرِمُونَ (إِنَّ أُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ (إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ الْآَيُ سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ (أَنِّ) فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنْهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ إِنْ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ المُن وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِ دَبِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْآلِمُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُكَّا عَوْمٌ اللَّهُ فَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (إِنَّ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (اللَّهُ

■ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ لا يُخَفُّفُ عنهم ■ مُبْلِسُونَ حَزينونَ من شِدَّةِ اليأس ■ ليَقْض عَلَيْنَا

ليمتنا أَيْرَ مُوا أَمْرِ أَ أخكموا كيدأ ■ نجوَاهُمْ

تّنَاجيهمْ فيما بينهم

■ يَحُوضُوا يدخلوا مداخل الباطل

■ تَبَارَكَ الذي تعالى أو تكَاثَرَ خيره وإحسائه ■ فأنَّى يُؤفَّكُونَ

فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عن عِبَادَتِهِ تَعَالَى ■ وقيله

وقول الرَّسُولِ

■ فاصفح عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عنهم ■ سَلَامٌ

مُتَارَكَةٌ وَتَبَاعُدٌ عن الْجدَالِ

# النَّجْنَانَ اللَّهُ اللَّ

بِسَ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ

حم ﴿ وَالْحِتَبِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ اللَّهُ عِلَيْكَةٍ اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ ع

أَمْرًا مِّنْ عِندِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَ كَمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ مُورَ

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَعُ السَّمَعُ اللَّهُ السَّمَعُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَعُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّءَ ابِ آبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

الله فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ إِنَّ يَغْشَى

ٱلنَّاسَ هَنذَاعَذَابُ أَلِيمُ شِي رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ الْآَيُّ أَنَّ لَمُمُ الدِّكْرَى وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهُ

ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلِّمُ فَي إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ الْآَفِيُّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيِّ إِنَّامُننَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ

كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّو أَ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ

الجزن

ليلة مُباركة
 ليلة القَدْرِ
 فيها يفْرَقُ

يُبَيِّنُ وَيُفَصَّلُ • فَارْتَقِبْ

انْتَظْرُ لهُوُلاء الشَّاكِّينَ

جَدْب وَمَجَاعَةٍ عَيْعِشَى النَّاسَ

يشملهم ويحيط

أنّى لَهُمُ الذُّكْرَى
 كَبْفَ يَتَذَكُّرُونَ

ويَتَّعِظُونَ مُعَلَمٌ

يُعَلَّمُهُ بَشَرٌ نِبْطِشُ ناخُذُ بِشدَّة

وَعُنْف

ابْتَلَيْنَا وَامْتَحَنَّا أَدُوا إلَي

سَلَّمُوا إِلَّى

■ بدُخانِ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلقظ

● مد ٦ حتركات لزوما ● مد٢ او ١٤ و ٦ جتوازاً
 ● مدٌ واجع ٤ او ٥ حركات ● مدٌ حسركنسان

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُم بِسُلَطَن مُّبِينِ إِنَّا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُمُ أَن تَرَجْمُونِ إِنَّ وَإِن لَّرَ نُؤُمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ إِنَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُكُ إِنَّ هَ قُومٌ مُجُرِمُونَ (إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ (إِنَّ وَأَتَرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُو ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغَرَقُونَ (إِنَّ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (إِنْ وَرُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (إِنْ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكُهِينَ الْآيُ كَذَالِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قُوْمًاءَ اخْرِينَ الْآيُ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ (أَنَّ وَلَقَدْ نَجَّيْنَابِنَ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَّ مِن فَرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنْكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلَتُؤُا مُّبِيثُ النَّهُ إِنَّ هَنُؤُلاَّءِ لَيَقُولُونَ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأْتُواْ بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ الْمُمْ خَيْرُأَمْ قَوْمُ تُبَيِّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ النا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ الْمِثَا مَاخَلَقْنَاهُمَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّا

لَا تَتَكَبُّرُوا أو لا تَفْتَرُوا حُجَّةِ وبرهَان إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى اسْتَجَرْتُ بهِ تُؤذُونِي . أَوْ إنكُمْ مُتَبغُونَ يَتْبَعْكُمْ فَرْعَوْنُ سَاكِناً. أَوْ مُنْفَرِجاً نَضَارُةِ عيش مُمْهَلِينَ إلى يوم القيامة ■ كَانَ عَالِياً مُتَكَبِّراً جَبَّاراً

■ لا تعلوا

سلطان

■ ترْجُمُونِ

تَقْتُلُونِي

وَ جُنُودُهُ

مَفْتُوحاً ا جُندٌ جَمَاعَةً

■ نغمة

ولذاذته فاكِهينَ

ناعِمِينَ ■ مُنْظُرينَ

■ بَلاءً اخْتِبَارٌ

■ بمُنْشَرِينَ بمَبْغُو ثِينَ بعد

> مَوْ تَتِنَا ■ قومُ تُبع

■ زَهُواً

■ فأسر سِرْ لَيْلاً

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًا ■ يَوْمَ الْفَصْل يَوْمَ القِيَامَةِ عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصِرُونَ إِنَّا إِلَّا مَن رَّحِمُ ٱللَّهُ ■ لَا يُغنى مَوْلى لا يَدْفَعُ قَريبٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِهُ ﴿ إِنَّ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا الرَّقُّومِ ﴿ إِنَّا الرَّقُومِ أوْ صَدِيقٌ ■ كَالْمُهْل طَعَامُ ٱلْأَشِمِ إِنَّ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (فَا كَعْلَى دُرْدِي الزَّيْت أو المعدِنِ المذاب ٱلْحَمِيمِ إِنَّا خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ الْآ ثُمَّ مُ ■ الحميم الماء البالغر غاية الحرارة صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ الْأَلِيَ ذُقَ إِنَّاكَ ■ فَاعْتلُه هُ جُرُّوهُ بِعُنْفٍ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ الْآَنِيُ إِنَّ هَنذَا مَاكُنتُم بِهِ عَمْتُرُونَ وقهر ■سوّاء الجحيم الْ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ الْآَقُ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ وستط النّار ■ به تمترُونَ فيه تُجَادِلُونَ الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبُرَقِ مُّتَقَابِلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ ال وَتُمَارُونَ ■ سُنْدُس كَذَٰ لِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ إِنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ رَقِيقِ الدِّيبَاجِ ■إستبرق فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ فَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ غليظه ≡ بخور إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ فَضَلًا نِساء بيض عين واسعاتِ الأُعْيُن مِّن رَّيِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٥٠) فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ حسانها ■ يَدْعُونَ فِيهَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٠) فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (٥٠) فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ يَطْلُبُونَ فيها ■ فَارْتَقِبْ المنافرة الم فَانْتَظِرْ مَا يَجِلُ

6

## بِسُ السَّهِ السَّمْرِ السَّحِيمِ

حم إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَأَخْلِلْفِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَحِ ءَايَتُ لِّقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَاكَءَ اينَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ عِيُوْمِنُونَ إِنَّ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ لِإِنَّا يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم الم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِينَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْ إِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ إِنَّ مِّن وَرَابِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّا ۚ وَلَهُمْ عَذَا بُّ عَظِيمٌ لَإِنَّ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهُمْ لَمُنْمَ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِأَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الْآلِي وَسَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّا يَنْشُرُ وَيُفَرِّقُ تَصْرِيفِ الرِّياحِ

الرَّياح تَقْلِيهِ في مهابَّها وأحوالِها وأعوالِها

هَلاك = أفّاك أثيم

افاك اليم كَذَّاب كَثِيرِ الإثم الخُذَها هُزُواً

سُخْرِيَّةُ لا يُعْنِي عَنْهُم لا يَدْفَعُ عنهم

رِجْزِ
 أُشَدِّ الْعَذَابِ



• مد ٦ حركات لزوماً • مد٢ او او ٦ جبوازا الم

بغنياً بَيْنَهُمْ
 خسداً و عَدَاوَة
 شريعة مِن الأمْرِ
 طريعة ومنهاج
 من الدّين
 لَنْ يُغنُوا عَنْك
 البَّيّاتِ
 المُعترَخُوا
 الكتيبة
 الكتيبة

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا مُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو ٓ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ الْإِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَأُ تَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنَّ هَنْذَابِصَنِيرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرُ حُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جُعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً مَّعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَحْكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (أَنَا

ا أَفُوا أَيْتُ
الْخَبِرْنِي
غِشَاوَةُ
غِشَاوَةُ
غِشَاوَةُ
بَارِكَةُ عَلَى
الرَّكَةُ عَلَى
الرَّكَةُ عَلَى
الهُولِ
الهُولِ
المُولِ
المُولِ
المُولِ
المُولِ

أَفَرَء يْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ وُهُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِنْسَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ أَفَلا تَذَكُّرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُومَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْعِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّا وَإِذَانْتَلَى عَلَيْهُ ءَايَنُنَا بَيّنَتِ مَّا كَانَ حُجّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابَآيِنَ آيِن كُنتُمْ صَلِد قِينَ (١٠٠) قُلِ ٱللَّهُ يُحِيد كُرْ شَمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنِي خَسَرُ ٱلْمُنْطِلُونَ ((١) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَؤُنَ مَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَإِلَّكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ الْبَا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ الْأَفَامُر تَكُنُّ ءَاينِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ وَفُاسْتَكْبَرُتُمُ وَكُنتُمْ قُومًا جُّحُرِمِينَ الْآَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاً لللهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (إِنَّا

وَبِدَاهَمُ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَهَا وَمَا وَمُوا أَوْحَالِهُمُ مَا وَمُوا أَوْمَ وَمَا وَمَا وَمُوا أَنْ مَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمُوا أَوْمَ وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمُو

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ المَّ

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَ ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْعَمًا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ إِنَّ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّاتَدُعُونَ مِن

دُونِ ٱللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ

ٱتْنُونِي بِكِتَبِ مِّن قَبْلِ هَنذَا أَوْ أَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُ

صَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن

لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَعْفِلُونَ الْ

عاق بهم

نَزَلَ . أَوْ أَحَاطَ بهمْ

ا نَنْسَاكُمْ نَتْرُكُكُمْ فِي العَذَاب

مَأْوَاكُمْ النَّارُ
 مَنْز لُكُمْ

وَمَقَرُّكُمْ النَّارُ

غَرَّتُكم

خَدَعَتْكُمْ يُسْتَغْتَبُونَ يُطْلَبُ مِنْهُمْ

إرْضَاء رَبِّهِمْ له الكبرياءُ

> العَظَمَةُ والمُلْكُ

■ أَرَأَيْتُم أُخْبِرُونِي

■ شِرْكَ

شَرِكَةً

بَقِيّةٍ

2

) • تفخيم الراء • قلقلة

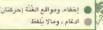



صد ٦ حبركات لزوماً ● مدً١٢ مدّ واجب٤ او ٥ حركات ● صد م

تُفيضُونَ فِيهِ
 تُنْدَفِعُونَ فِيهِ
 طَعْناً وَتُكْذِيباً
 بِدعاً
 بَديعاً لَمْ يَسْبِقْ
 لِي مَشِلٌ
 إِفْكَ قَدِيمٌ
 كَذب مُتَقَادمٌ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَاذَا سِحْرُّمُّبِينُ ﴿ اللهِ المُرْيَقُولُونَ الْفَتَرَيْهُ قُلْ إِنِ الْفَتَرِيْتُهُ, فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسْمِيدًا بَيْنِي وَبِينَكُرُ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسْلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِ وَلَا بِكُمۡ إِنۡ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۗ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِينُ مُّ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْلَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ لِإِنَّ وَمِن قَبَلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتَنبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبتًا لِيُسْنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٠) أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (عُنَا)

 وصيّنا الإنسان أمر ناه

> ■ کُرْها عَلَى مَشْقَةٍ

> > ■ فصَالُهُ فطأمه

■ بَلغَ أَشُدُّهُ

كَالَ قُوْتِهِ وَعَقْلِهِ

■ أُوْزَعْنِي

ألهمني وونقني ■ أف لكما

كلمة تَضَجُّر

وكراهية

= أَخْرَجَ

أُبعثُ من القبر بعد الموت

 خَلَتِ الْقُرُونُ مَضَتِ الأُمَمُ

■ وَيُلَكُ

هلكت والمرادُ حَثُّهُ عَلَى الإيمَان

■ آمِنْ

آمِنْ بالله والبعث أساطيرُ الأولينَ

أباطيلهم

المسطَّرةُ في

كتبهم

■ حَقَّ عليهمُ

القو ل

ثبت ووجب

■ خلَتْ

مَضَتُ

■ عَذَابَ الْهُون الْهَوَانِ والذُّلّ

وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ, وَفِصَالُهُ, ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ, وَبِلَغَ أُرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّةً إِنِّ ثُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ آَنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبِّلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الْإِنَّ الْوَلِيَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِنَّ الْوَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفِّيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيُومَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُور

في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنْمْ نَفْسُقُونَ (إِنَّ

الحزب

بالأحقاف

وَادٍ بين عُمَان ومَهْرَة

التأفِكنا

لِتَصْرِ فَنَا

عارضاً ستحاباً يعرض المرضائية

فِي الأُفْقِ ■ تُدَمَّرُ

> تُهْلِكُ مَكَّنَّاهُمْ

أَقْدَرْ نَاهُمْ فيمًا إِنْ

مُكِّنَاكُمْ فيه في الَّذِي مَا مَكَنَّاكُمْ فيه

فَمَا أُغْنَى عنهم
 فما دَفَعَ عنهم

أَخَاطَ أُو نَزَلَ بِهِم

صرَّفْنا الآياتِ
 كَرَّرْنَاها

بأساليب مُخْتَلِفَة

قُرْباناً
 مُتَقَرَّباً بِهِم

إلَى اللهِ

إفْكُهُمْ
 كَذِبُهُمْ

يَفْتُرُونَ
 يَخْتَلِقُونَ

﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ مِا لَأَخْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ لِإِنَّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَ تِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْآَثِيَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنَّ أَرَكُمْ قُومًا جُهَلُونَ (إِنَّا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقِبِلَ أَوْدِينهِمْ قَالُواْ هَنْدَاعَارِضٌ مُّعْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِيحُ فِيهَا عَذَا ثُ أَلِيمُ الْأَنْ اللَّهُ الْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَجِّ اَفَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقُومُ ٱلْمُجْرِمِينَ (أُنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُولْ عَبْحَدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرْيِ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَةُ بَلْضَالُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الْ

> هَذَا تبليغٌ من رَسُولنَا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الْنَا يَعْقُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنَ عَذَابِ أَلِيمِ الْآَ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللّهِ فَلْيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عِلْقَ لَوْلِيَاءُ أُولَيْ إِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ (إِنَّ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّ أُللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتَى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَي إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( اللَّهُ ) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَاْ قَالَ فَنُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَا فَأُصَبِرُكُما صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُهُ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُو الْإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَلَكُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (وَبَا) سِورَة فِحْنَا اللهِ اللهِ

### إِسْ اللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّمِن

رِّيِّمْ مُكُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آيَ ۖ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ (مُنَّا فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرَّقَابِحَتَّى

إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ

أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَضَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَالُوْ ابْغَضَكُم

بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ (فَي سَيهُديهم

وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرَّكُمْ وَيُثِيِّتُ أَقَدًا مَكُو لِآلِيَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَتَعْسًا لَمُّ مُ وَأَضَّلَّ أَعْمَلُهُم وَأَضَّلَّ أَعْمَلُهُم وَأَضَّلَّ أَعْمَلُهُم وَأَضَّلَّ أَعْمَلُهُم

فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (أَنَّ ﴿ أَفَالُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ

كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمْ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَنِفِرِينَ أَمْثَالُهَا (إِنَّا

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامُولَىٰ لَكُمْ اللَّهِ



 أضل أغمالهم أحبطها وأبطلها

 كَفّر عَنْهُمْ أزال ومحاعنهم

 أصْلَحَ بَالَهُمْ حَالَهُمْ وشَأْنَهُمْ

= أَتْحَنْتُمُوهُمْ أوسعتموهم قتلا

وجراحأ

■ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فأحكموا قيد الأساري منهُمْ

بإطْلاقِ الأُسْرَى

■ تضع الحرب أؤزارها

تَنْقَضي الحرُّب = لِيَبْلُوَا

> ليختبر فَتَعْساً لَهُمْ فَهَلاكاً أَوْ

عِثَاراً لَهُمْ

 فأخبط أغمالهـ فَأَبْطَلَهَا



 قر الله عليهم أطبق الهلاك عَلَيْهِمْ

■ مَوْلَى ئاصير

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتٍ جَرَّىمِن ا مَنُو يَ لَهُمْ مُقَامٌ وَمَأْوَى لَهُمْ تَحْنِهَا ٱلْأَنْهِ لِرُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَكَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ كأين كثير وَٱلنَّارُمَثُوكِي لَّهُمْ إِنَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِك ا غَيْر آسِن غير متغير ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آلَيْ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ ولا مُنْتِن ■ عَسَل مُصَفَّى مِّن رَّيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ, سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱنَّبَعُوۤاْ أَهُوَآءَ هُمُ إِنَّ مَّتُلُ لَحَنَّةِ منقى مِنَ الشوائب ا مَاءُ حميماً ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ بَالِغاً الغَايَةَ في الحرارة ينغير طَعْمُهُ, وَأَنْهُ رُبُّ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلسَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِمُ صَفَّى ■ قَالَ آنفاً مُبْتَدِئاً أو وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كَمَنْ هُوَخَلِا وُفَالنَّارِ قَبَيْلَ الآن ا جَاءَ أَشْرَ اطُهَا عَلَامَاتُهَا وَسُقُواْ مَا ء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاء هُمْ (أَن وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك وأماراتها • فأنَّى لَهُمْ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا فَكُيْفَ لَهُمُ التَّذَكُّرُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُو ٓ الْهُوَاءَ هُو لِإِنَّ وَٱلَّذِينَ ا مُتَقَلَّبَكُمْ تَصرُ فَكُمْ حيث ٱهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُولُهُمْ (إِنَّا) فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَتَحَرَّ كُونَ ا مَثُواكُمُ ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَاءَ تَهُمْ مُقَامَكُمْ حَيْثُ تَسْتَقِرُون

ذِكْرَنِهُمْ إِنَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ أَبِكَ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ لَأَنَّا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ عُعَكُمَةً وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الْنَا طَاعَةُ وَقُولٌ مَّعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُولُ ٱللهَ لَكَانَ خَيْرًا لُّهُمْ (أَنَّ فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيَّتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرُهُمْ (يَنَا أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفَّفَا لُهَا آلَٰ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىۤ أَدْبَكِرِهِم مِّنُ بِعَدِمَا بَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْآنِ وَالْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱلله سنُطِيعُ مُ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الْ فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ الْإِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكِرِهُوا رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْآَا أُمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَغَنَهُمْ (أَنَّ اللَّهُ أَضَغَنَهُمْ (أَنَّ

مَن أصابته العَشْمَة و السَّكْرَةُ فَأُوْلَى لَهُمْ قَارَبَهُمْ مَا يُهلِكُهُمْ ■ طاعة خيرٌ لهم · عَزَمَ الأَمْرُ جَدُّ وَحَزَبَ ■ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقّع منكم ■ تُوَلَّيْتُمْ كُنتُمْ وُلاة أمْر الأمّة = أقفالها مَغَالِيقُهَا . سَوَّلَ لَهُمْ زَيْنَ وَسَهَّلَ أنهم = أَمْلَى لَهُمْ مَدَّ لَهُمْ في الأماني يعلَمُ إسْرَارَهُمْ إخفاءَهُمْ كُلُّ قبيح أضغانهُمْ أُحْقَادُهُمُ

الشَّدِيدَة

المَغْشِي عَلَيْه

« بسيمَاهُمُ وَلُونَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي بعَلَامَات نسمهم بها لَحْنِ ٱلْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ الْآَ وَلَنَبُلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ■ لَحْنِ الْقَوْلِ أسلوب كلامهم ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورُ الْآيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ المُلتَوي لَنْبُلُو تُكُنْ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَنَخْتَبِرَ كُمْ بالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ لَكُمُ ٱلْمُكْنُ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيَّا وَسَيْحِبُطُ أَعْمَالُهُمْ (آثِ) ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَانْبُطِلُوا السَّه نبلو أخباركم أَعْمَلُكُورُ الْآِيُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ نظهرها وَنَكْشِفَهَا وَهُمْ كُفًّارٌ فَكَن يَغْفِرَ اللَّهُ هُمْ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ■ فَلا تَهنُوا فَلَا تَضْعُفُوا وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْآَيُ إِنَّا إِنَّمَا ■ السَّلْم الصلُّح ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ والموادعة ■ يَترَكُمْ أغمَالَكُمْ وَلايسْعُلْكُمْ أَمُولَكُمْ الْآيا إِن يَسْعُلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ يَنْقُصَكُمْ أَجِورَ هَا

■ فيحفكم يُجْهِدُكُمْ بِطلَب كل المال

■أضغانكم

أحقادكم الشديدة على الإسلام لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِمِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ وَإِن تَتُولُّواْ يَسْتَبُدِلْ قُوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُو الْمَثْلَكُم الْمِثَا

تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنْكُمْ الْآيَ هَاأَنتُمْ هَاؤُلاء تُدْعُون

# و السُورَةُ الْفَائِدِيْرَةُ الْفَائِدِيْرَةُ الْفَائِدِيْرَةً

#### بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًامُّ بِينًا اللَّهِ لِيَغْفِرُ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِن ذَ بُلكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا أُسْتَقِيمًا (١) وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ أَنَّ هُوا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَة فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهُمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوزًّا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظُرِبُ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهُمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ لَهُ لِتُوْمِنُوا بِأُلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَشَيِّحُوهُ بُحُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ ■ فَتُحاً مُبِيناً هو صُلْح الخديبية

■ السَّكينَة الطُّمَأْنِيَةَ والثَّباتَ

■ ظَنَّ السُّوء ظَنَّ الأَمْر الفاسيد المَذْمُوم

■ عليهم دَائِرَةُ السوء دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ بوقوعه

■ تُعَزُّرُوهُ تَنْصُرُوه تعالى

■ تُوَقّرُوهُ تُعَظَّمُوهُ تعالى بُكْرَةً وَأَصِيلاً غُدْوَة وعَشِيّاً

أو جميعَ النهار

نكَتُ
 نَقَضَ البَيْعَةَ
 وَالْمُهْدَ
 الْمُخَلَّفُونَ
 عن صحبتك
 في عُمْرتك
 أَنْ يَنْقَلِبَ
 لَنْ يَعْوَدَ إِلَى

قُوْماً بُوراً
 هَالِكِينَ

المدينة

ذُرُونا
 آثُر كُونا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمُ فَمَن يَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِمِ فَ وَمَنْ أُوْفِي بِمَاعَ لَهُ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْوَ تِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا إِنَّا سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُو لُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله كَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ الْإِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّا سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلْمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلَّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نفخیم الراء
 فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلقظ

مد ۲ حركات لزوما ( مدّ او او ۲ جوازاً مدّ واجب لا او ٥ حركات ( مدّ حسركتسان

■ أولى بَأْس شِدَّةٍ فِي الْحَرْب

 أخاط الله بها أَعَدُّهَا أَهِ



قُل لِّلْمُحَكَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُكْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نْقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن يُطِيعُواْ يُؤْتِكُمْ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتُولُّواْ كُمَا تُولَّيْتُم مِّن قَبَلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيُمَا لَا اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِيدُ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِيدُ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ وَمَن وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا الْإِنَّا ﴿ لَأَنَّ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِمَ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَافِّرِيبًا (إِنَّ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْإِنَّا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَلَاهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (إِنَّ وَلَوْقَنْ لَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُولُواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا (إِنَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا (٢٠٠٠)

 بَطْن مَكَّةً بالحُدَيْبيَة الطفركة عَلَيْهِمْ أظهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وأغلاكم ■ الْهَدْي البُدْنَ التي ساقها الرسول ﷺ ■ مَعْكُو فأ مَحْبُوساً ■ مَحلَّهُ مكائه الذي يَجِبُ فيه نحره ■ تطئوهم تُهْلِكُوهُمْ 🕳 مَعَرِّ ہُ مَضَرَّة أَوْ سُبَّةً ■ تزَيُّلُوا تَمَيَّزُوا عَن

الكُفَّارِ الحَميَّة

الأَنفَة والتَّكبُرُ

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا (إِنَّ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحِلَّهُ, وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَكُ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُّدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ فِي إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَإِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًاقُرِيبًا ﴿ إِنَّ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَإِلْهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

عَلامَتُهُمْ

مَثَلُهُمْ

صِفَتُهُمْ

أخرَجَ شَطْأُهُ

فِرَانَحَهُ الْمُتَفَرِّعَةَ

فِرَانَحَهُ الْمُتَفَرِّعَةَ

فَرَّرُهُ

قَرَّرُهُ

فَاسْتَعْمَلْظَ

فاسْتَعْملُظَ

عَلَيظاً

قَارُدَهُ

سُوقِهِ

قَامَ عَلَى قُضْبَانِهِ

■ سيماهُمْ

الدين

الأثقد موا أمراً مِن الأمور اعمالكم اعمالكم تبطل أعمالكم اعمالكم اعمالكم اعمالكم ايغضون اعمالكم اعمالكم المتابع

ا امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ أُخْلَصَهَا

مُّحَمَّدُرُسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاَشِدَّا وَعَلَى الْكُفَّارِرُحَمَاءُ بَيْنَهُمَّ تَرَكُهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمْ قَرِكُهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ اللهِ وَرَفَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّورَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْتَوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِكُرَرُعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ مِفَازَرَهُ فِي اللهِ عَلَى شُوقِهِ عَيْدِ مِنْ الرَّيْ اللهُ النَّالُونَ عَلَى شُوقِهِ عَيْدَ مِنْ الرَّيْ الْمَعْفَى اللهُ اللهُ



بِسْ لِللهِ الرَّمْوِ الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلْقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

يَّا أَيُّا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْقَوْااللهَ اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيمُ اللهِ ا

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 اخفاء، ومالا بُلفَظ
 الخفاء، ومالا بُلفَظ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ

رِّحِيمُ (إِنَّ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن جَآءَ كُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُوۤ ٱ

أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ الْأَ ترجع أقسطوا

وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ

ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِدُونَ الْإِ Tai V

فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ لِلْ وَإِن طَآبِفَنَانِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِلَى بَعَتَ إِحَدَ الْهُمَا

عَلَى ٱلْأُخُرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَى ٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ

فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

الْ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُرْحُمُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقَوْمُ مِّن قَوْمٍ

عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِسْاً عِسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا

مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِأَلْأَلْقَابِ بِيَّسَ الْإَسْمُ

ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْإِنَّا

لأثمثم وهلكثم

بَغَتْ اعْتَدَتْ

تفيء

آغدلُوا في كأ أموركم

المقسطين العادلين

ا لا يَسْخُرُ

لا تُلْمِزُ و ا أنفسكم

لا يَعيث بعضكم بعضا

> لا ثنانه وا بالألقاب

لَا تُتَداعَهُ ا بالألقاب

المُسْتَكُرَهَةِ

آلا تجسَّسُوا
 آلَتُبِعُوا عَوْراتِ
 آلُمُسْلِيمِينَ

 آلُمُسْلِيمِينَ

 آلَكُمُمُ

 آلَتُكُمُمُ

 آلَتُكُمُمُ

 آلَتُكُمُونَ اللهِ

 آلُحُمْرُونَهُ

 بَقُوْلِكُمُ آمَنَا



يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًامِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ الْآلِيَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبً إِلَ لِتَعَارَفُو أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُو ٱلسَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتُكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ الْأِلَا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَا بُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمْ ٱلصَّادِقُونَ الْآَيُ قُلْ أَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْإِنَّا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَ نَكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ الْآلِيَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ الْإِنَّا



■ أصنحات الأنكة البُقْعَةِ المتكاثفةِ الأشجار

قُوْمُ ثُبّع .

الْحِمْيِرِي مَلكِ اليمن

 أفعينا بالخلق أُفَعَجُزْنَا عنه

ا لَبْسِ خلط وشبهة

لُوطِ (إِنَى وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقُومُ تُبَيِّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

الْ الْعَيِينَا بِٱلْخُلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خُلْقِ جَدِيدِ (فَا اللَّهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خُلْقِ جَدِيدِ (فَا اللَّهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خُلْقِ جَدِيدِ

وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلَّإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَنَحْنُ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّ لُمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ الْإِنَّا مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ اللَّهِ وَجَآءَ تَ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ إِنَّ الْوَثْفِخَ فِي ٱلصَّورِ ذَالِكَ

يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنَّ وَجَاءَتَكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ النَّ لَقَدُ

كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ

الْمُنَا وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَذَا مَالَدَى عَتِيدُ الْمِنْ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ

عَنِيدٍ (إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ إِلَا اللهِ الل ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (إِنَّ ﴾ قَالَ قَرِينُهُ, رَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ

وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ الإِنَّ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ

إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (إِنَّ مَايُبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (فَأَنَّ

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (إِنَّ وَأُزْلِفَتِ

ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ (إِنَّ هَنَدَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ

الْآتُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْ مَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الْآتُ ٱدْخُلُوهَا

بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (إِنَّ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (وَثَا

■ خَبْلِ الْوَريد عِرْقٍ كَبير في الْعُنُق

 يَتَلَقَّى المُتَلَقَّيَان يُثْبِتُ ويكُتُبُ

> ■ قَعيدٌ مَلَكٌ قاعدٌ

■ رقيب حَافظٌ لأعماله

■ عَتيدٌ

مُعَدُّ حَاضَہٌ ■ سُكْرَةُ المَوْت

شِدَّتُهُ وَعُمْرَتُه

**■ تحيدُ** تَنْفِر وتَهْرُبُ ■ غطاءَك

حِجَابُ غُفْلَتكَ

نَافِذٌ قُوتُي



ا عَنِيدٍ شديدِ الْعنَادِ والمجافاة للحة

شَاكٌّ فِي دينِهِ

 مَا أَطْغَبْتُهُ ما قهر تُه على

الطغيان والغواية أَزْلَفَتِ الْجِنَّةُ

قُرِّبَتْ وَأَدْنِيَتْ

■ أوَّاب رَجًّا ع إلى الله

■ بقَلْبِ مُنِيبِ مُقبل على طاعة الله

تَنْفَلِقُ ■ بجبّار تَقْهَرهُم عَلَى الإيمان ■ الذَّارِيَاتِ

• كَمْ أَهْلَكُنَا كُثِيرًا أهلكُنا اقرن

أمّة

قُوَّة . أو أَخْذَأُ

فَنَقَّبُوا في البلادِ

من الموت

نزَّ هُه تعالى حامداً له

 أَدْبَارَ السُّجُود أعْقَابَ الصَّلَوَ اتِ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ

> نفخة البغث ■ تشقَق

■ لَغُوب تغب وإغياء ■ سَبِّحْ بحمدِ رَبُّك

طَوِّفُوا فِي الأرضِ حذر الموت

الرِّيَاحِ تَذْرُو التُرابِ وَغَيْرَهُ

 فَالْحَاملات وقرأ السُّحب تحمِلُ

الأمطار فالجَارِيات يُسْرِأ السُّفُن تجري بسُهُولَةٍ في الْبِحَارِ

قَالمُقَسَمَات أَمْر أَ

الملائكة تقسم المقدَّرَاتِ

 إِنَّ مَا تُو عَدُونَ مِنَ الْبَعْثِ

■ إِنَّ الدِّينَ

بِنْ لِيَّهُ الْخَالِ الْحَالِ الْحَالُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ١ فَأَلْحَامِلَاتِ وِقُرًا ١ فَأَلْحَارِيَاتِ يُسْرًا ١ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا لِنَا إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فَي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ فَي

وَكُمْ أَهْلَكُ نَاقَبُلُهُم مِّن قَرْنٍ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَىدِهَلُ مِن مِّعِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خُلُقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لِّغُوبِ الْمِثَّ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ( وَأَ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَذْبَكُرُ ٱلسُّجُودِ (إِنَّ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ النَّا يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوحِ النَّا إِنَّا نَعْنُ نُعْمِي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَايَسِيرُ الْإِنَا نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (فَا اللَّهُ عَلَيْهِم النَّانِيَاتِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أات الحبل
 الطرق البي تسيير
 فيها الْكَوَاكِث

يُؤْفَكُ عَنْهُ
 يُصْرَف عنْهُ

تصرف ■ قُتِلَ الْخَرَّ اصُونَ لُعِنَ الكَذَّابُونَ

غَمْرَةٍ
 جَهَالَةٍ غَامِرَةٍ

جهاب عبرو ■ سَاهُونَ

غَافِلُونَ عمَّا أُمِرُوا به

أيًانَ يومُ الدينِ
 متى يومُ الجزَاء

أفتئون

يُحْرَقُونَ ويُعَذَّبُونَ

■ يَهْجَعُونَ يَنَامُونَ

الْمَحْرُوم
 الذي حُرم

الصدقة لِتَعَفَّفِه عن السؤال

ضَيْفِ إبرَ اهيمَ
 أُضْيَافِه من

الملائكة • فراغ

دَهَبَ في خِفْيَةٍ من ضيفه

أَحَسَّ فِي نَفْسِه

عَرَّةٍ
 صَيْحةٍ وضَجة

 قصكت وجهها لطمئه بيدها

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ إِنَّ كُمْ لَفِي قَوْلِ شَّغَنَلِفِ إِنَّا يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ الْ قَالَ الْمُونَ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ إِنَّ ذُو قُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ الْإِنَّا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ الْآفِيَّ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَكُهُمْ رَبِّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ النَّ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ اللَّهِ وَبِالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الْإِنَّ وَفِي أَمُولِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ الْإِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ الْمَثُّ لِّلْمُوقِنِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ إِنَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ الْأَيُ فَورَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (اللهُ عَلَمُ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيفٍ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلِيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلّانِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمِنْ عَلِيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمَال إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ (مَا عَلَيْهِ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ وَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ إِنَّ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الْآيَ فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ المِنْ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجُهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ الْ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمَا



■ فَمَا خطبُكُمْ فَمَا شَأَنُكُمُ الْخَطِيرُ

> ■ مُسَوِّ مَةً مُعَلَّمَةً

■ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ أُعْرَضَ بْجنوده

عن الإيمان

■ هُوَ مُلِيمٌ آتِ بِمَا يُلامُ عَلَيْهِ

■ الرّيحَ الْعَقِيمَ المهلكة لهم ،

القاطعة لِنسلِهم

■ كالرَّمِيم

كالهشيم المُعَتَّت ■ فَعَتُوا

فاسْتَكْبَرُوا

■ الصَّاعقَةُ

الصيحة الشديدة. أو نَارٌ من السَّماء

بَنْيْنَاهَا بِأَيْدِ

بقوة إِنَّا لَمُوسِعُونَ

لَقَادِرُونَ

فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

المُسُوُّونَ المُصْلِحُونَ لَهَا

■ زَوْجَيْن

صِنْفَيْنِ وَ نَوْعَيْنِ

مُخْتَلِفَيْن

 فَفِرُوا إِلَى اللهِ فَاهْرُ بُوا مِنْ عِقَابِهِ إلى ثوابِهِ

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ جُعُرِمِينَ (٢٠٠) لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (٢٠٠) مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ إِنْ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (فَيُ اَهُمُ وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَي اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّا اللَّه اللَّا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِينِ الْإِنَّا فَتُولِّنَ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُ أُو مِجْنُونٌ الْآَثَا فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلَّيِّ وَهُوَ مُلِيمٌ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ

ٱلْعَقِيمَ (إِنَّ مَانَذُ رُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كُالرَّمِيمِ (إِنَّ )

وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ الْإِنَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَجِهُمْ

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (إِنَّا فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ

وَمَا كَانُواْ مُننَصِينَ ﴿ فَنَا وَقُومَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا

فَسِيقِينَ ﴿ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ إِنَّا وَالْأَرْضَ

فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَلِهِدُونَ الْمِنْ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ الْإِنِّ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ الْإِنْ

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَر إِنِّ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (إِنَّ

= ذَنُو بِأَ نَصِيباً مِنَ الْعَذَاب ■ فَوَيْل

هَلَاكٌ أو حسر ■ الطُّور

الطورِ الذي كَلَّمَ اللهُ عليهِ مُوسَى

کتاب مسطور

مكتوب على وجه الانتظام

مَا يُكْتَبُ فِيهِ

■ منشور مُبْسُوطٍ غَيْر مَخْتُوم عَلَيْهِ

 البُحْر المسْجُور المُوقَدِ نَاراً

يَوْمَ القِيَامَةِ تُمُورُ السَّماءُ تَضْطَرِبُ

وَتُدُورُ كَالرَّحَى ■ فَوَيْلُ

> هَلَاكٌ . أو حَسْرَةٌ

■ خۇض انْدِفَاع فِي

الأباطيل

■ يُدَعُون يُدْفَعُونَ بِعُنْف وشدَّة

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرَّ أَوْ مِحَنُونٌ الْ اللهُ اللهُ اللهُ مُ قَوْمٌ طُاغُونَ إِنَّ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْفَقُ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ الْآَفِي مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثَلَ ذَنُوبِ أَصْعَبْهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الْفِي فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْمِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ الْفِي

المُورَةُ المُجْلُونِ اللهِ اللهِ المُؤرِدُ المُجْلُونِ اللهِ المُؤرِدُ المُجْلُونِ اللهِ اللهِ المُؤرِدُ المُجْلُونِ اللهِ المُؤرِدُ المُجْلُونِ اللهِ اللهِ المُؤرِدُ المُجْلُونِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُولِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيدِ

وَٱلطُّورِ الْهِ وَكِنْبِ مِّسَطُورِ اللهِ فِي رَقِّ مَّنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ إِنَّ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ إِنَّ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسَجُورِ إِنَّ إِنَّ الْمَعْمُورِ إِنَّ إِنَّ

عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعْ ﴿ إِنَّا مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ إِنَّا يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ

مَوْرًا (إِنَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالْ سَيْرًا (إِنَّ فَوَيْلٌ يُوْمَعِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ

الله اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ

جَهَنَّمَ دَعًّا إِنَّ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ إِنَّا

ادْخُلُوهَا . أو قاسوا حرها أَفَسِحْ هُذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ إِنَّ ٱصْلُوهَا فَأَصْبُواْ ■ فَاكِهِينَ مُتَلَذِّدِينَ نَاعِمِينَ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (إِنَّا سُرُر مَصْفُوفَةِ موصول بعضها إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ الْآَلُ فَكِهِينَ بِمَاءَ انْلَهُمْ رَبُّهُمُ زُوَّجْنَاهُمْ قَرَنَّاهُمْ بخور عين وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا بنِساء بيض، حسان العيون كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِمَّ صَفُوفَةً وَزَوَّجَنَاهُم مَا أَلَتْنَاهُمْ ما نقصناهم بِحُورِعِينِ (إِنْ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقْنَا مُرْهُون ا كأساً تحمراً أو إناء بِهُ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أُمْرِي عِاكسب لا لَعْوُ فِيهَا لا كلام ساقط رَهِينُ الْآَيُ وَأَمَدُدُنَهُم بِفَاكِهَةِ وَلَحَمِيمًا يَشَنَّهُونَ (آَيُ يَنْنَزَعُونَ فيَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِمُ الَّهُ الَّهُ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانُ لَّهُ مَكَأَنَّهُمْ لُوْلُونًا كُنُونٌ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ لا نِسبةً إلى الإثم أو لا ما يوجبه (إِنَّ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (إِنَّا فَمَنَّ ٱللَّهُ لَوْلُو مَكْنُونَ مَصُون في أصدافه عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَاعَذَابَٱلسَّمُومِ الْإِنَّى إِنَّاكُنَّامِن قَبَلُ مشفقين خَائِفِينَ الْعَاقِبَة نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبِرُّ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ غذاب السموم الريح الحارّة ( نارِ جهنم ) رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا مَحْنُونِ (أَنْ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبُّصُ بِهِ رَيْبَ هُوَ الْبَرُّ المحسن العَطوفُ

ٱلْمَنُونِ إِنَّا قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ الْآَلَ

صرُّوفَ الدُّهْر الهلكة

رَيْبَ الْمَنُونِ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (إِنَّ الْمُ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِّلَا يُوْمِنُونَ (إِبْنَا فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِمِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَلِقُونَ ( اللَّهُ الْمُخَلَقُونَ اللَّهُ الْمُخَلَقُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَّا يُوقِنُونَ الْآ اللَّهُ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيطِرُونَ الْآيَ أُمْهُمُ سُلَّمُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ( الْمَثَلُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ( وَثَلَيْ مُستَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ الْمَثَلُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ( وَثَلَيْ الْمُثَالِبُ وَلَا لَهُ مُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ الْوَثِيلُ أُمْ تَسْنَاكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ الْإِنِيُّ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُ أَفَا لَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ الْرَبِيُ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الرَّبُّ وَإِن يَرُوَّا كُسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرُكُو مُ الْنَا فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ الْإِنْ الْأَيْفَى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصُرُونَ الْآيِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنْ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَبِّحَ بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ نَقُومُ الْمِنَّ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْ بَرَٱلنَّجُومِ الْمِنَّ

قَوْمٌ طَاغُونَ
 مُتَجَاوِزُونَ
 الحَدَّ في العِنَادِ

■ تَقُولَهُ اخْتَلَقَه من تِلْقَاء نَفْسِيه

الْمُسَيْطِرُونَ
 الأرْبَابُ الْعَالِبُونَ

من مَغْرَم مُثَقَلُونَ
 من غُرْم مُثَعَبُونَ
 مغتَمُونَ

الْمَكِيدُونَ
 الْمَجْزِيُّونَ
 بكَيْدِهِمْ

كِسْفاً
 قطعة عظيمة

سَحَابٌ مَرْ كُومٌ
 مجموعٌ بَعْضُهُ
 عَلَى بعض

■ يُصْعَقُونَ يُهْلَكُونَ

لا يُغنِي عَنْهُمْ
 لا يَدْفع عنْهُمْ

بأغيننا
 في حفظنا
 وحراستينا

وجراسينا سَبْحْ بِحَمْدِ رَبُكَ

ربك سبِّحهُ واحْمُدُهُ

إذّبَارَ النّبُجُومِ
 وقت غيبتها
 بضوء الصباح

المُعَالِينَ اللَّهُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ

■ هُوَى:غرَبُوسقط ■ مَا ضَلَّ صَاحِبْكُم ما عَدَلَ عِنِ الحِقِّ

■ ما غَوى:ما اعتقد اعتقاداً باطلاً قطاً

دُو مِرَّةٍ: خَلْق
 حسن أو آثار بديعةٍ
 فاسْتَوَى: فاستقامَ

على صُورَتِهِ الْخلْقيَّةِ

• دَنَا: قَرُبَ

قَابَ قَوْسَيْنِ
 قَدْرَ قَوْسَيْنِ
 أَقْتُمَارُونَهُ

أُفْتُجَادِلُونَهُ • نَزْ لَهُ أُخرَى

مَرَّة أُخْرَى فِي صورته الخلْقِيَّة سِدْرةِ الْمُنْتَهِي

التي إليها تنتهي علومُ الخلائق

◄ جَنَّةُ الْمَأْوَى:مُقَامِ
 أرواح الشهداء

 يغشى السّدْرَة يُغطّيها ويَسْتُرها
 مَا زَاغَ البَصَرُ

ما مَالَ عَمَّا أُمرَ برُؤْنِتِهِ

مَا طَغَى: مَاتَجَاوَزَهُ
 أَفْرَأُيتُمْ : أُخْبِرُونِ
 اللّات والعُزُّى

ومناة : أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَى إِنَّا مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى إِنَّا وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آلِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ لِنِّكَ عَلَّمَهُ مُسَدِيدًا لَقُوكَ (إِنَّ عَلْمَهُ مُسَدِيدًا لَقُوكَ (إِنَّ عَلَى الْمُوكَ الْمُؤَكِّينَ الْمُوكَ الْمُؤْكِنِ الْمُؤْكِنِينَ عَلَى الْمُؤْكِنِينَ عَلَيْكُ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُلْمِينَالِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِمِينِ الْمُؤْكِينِ الْمُؤْكِينِ الْمُؤْكِينِ الْمُؤْكِينِ الْمُؤْكِينِ ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنِّ وَهُو بِأَلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ مُمَّدِنَا فَنْدَكِّ إِنَّ الْمُ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدُنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عِمَّا أَوْحَى إِنَّ فَكَانَ قَابَ وَحَد إِنَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُمَارَأَى لِإِنَّا أَفَتُمْرُونَهُ عَلَى مَايِرَى لِنَا وَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّا عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُناهَىٰ ﴿ إِنَّا عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَّ ﴿ وَإِنَّ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّا مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى إِنَّا لَقَدْرَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ إِنَّا أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِّي إِنَّ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّا أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ إِنَّا يَلْكَ إِذَا فِسَمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّةُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنِّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَى آتِيُ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى آنِ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَٰى إِنْ ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْنِي

الخزب ٥٣

■ تِسْمَةُ ضِيزًى

جَائِرَة أو عَوْجَاء

لاتُغني
 لاتَدْفَعُ أولا تَنفعُ

شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى آنَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْحِكَةُ تَسْمِيَةً ٱلْأَنْثَى الْإِنَّ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِلْإِنَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰة ٱلدُّنْيَا الْإِنِّا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجِّزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى الْآِنَا ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمُ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَا عَلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُواْعُلُمُ بِمَنِ ٱتَّقِيَ الْآِبُ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ الَّهِ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى النَّهُ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُويرَى آنَ الْمُ الْمُ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ الْآَثُ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَّ الْآَثِي أَلَّا نَرُرُ وَازِرَةً وُزْرَأُخُوىٰ الْمِثُ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى الْمِثْ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿ أَنَّ إِنَّ مُعْزَنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفِى ﴿ إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ

الْفَوَاحِشَ
 مَا عَظُمَ قَبْحُهُ
 من الكبائرِ
 اللَّمَمَ
 صغائر الذَّنُوب

 فَلا تُزكُوا أَنْفسَكم فَلَا تَمْدَحُوهَا بحُسْنِ الأَعْمَالِ

■ أُكْدَى

قَطَعَ عَطِيْتُهُ

بُخْلاً

لا الْمَعْدُ مُوادَةً

لا ئزر وازرة لا ئخمل نفس آثمة للمتعلق المتعلق ال

المُنتَهَى
 الْمُصِيرَ في
 الآخرة

النَّ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبِّكِي النَّكِي وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا لَنَّكَ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا لَنَّكَ

سُورَةُ الْبَحِيْدِينَ ٢٥

وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلدَّكُرُواَ لَأَنْتَى الْإِنَّ وَأَنَّهُ هُواَ غَنَى وَأَقَنَى الْإِنَّ وَأَنَّهُ هُورَبُّ عَلَيْهِ النَّشَأَة ٱللَّخْرَى الْإِنَّ وَأَنَّهُ هُواَ غَنَى وَأَقَنَى الْإِنَّ وَأَنَّهُ هُورَبُّ وَأَنَّهُ هُورَبُّ وَأَنَّهُ هُورَبُّ وَأَنَّهُ هُورَا فَمَا أَلِمُ وَأَعْنَى وَأَقَنَى الْإِنَّ وَأَنَّهُ هُورَبُّ وَأَنَّهُ هُورَبُّ وَأَنَّهُ هُورَبُّ وَأَنَّهُ مَعَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَلْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

بِسُ لِللهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ ال

■ تُمْنَى

ثُدُّفَقُ فِي الرَّحِمِ • أقنتي أرضي ، أه أَفْقَه

■ الشُّغْرَى كُوْكَبٌّ مَعْرُوف كَانُوا يَعْبُدُونَه

الموا يعبدونه عاداً الأولى قَدْمَ هُود

الْمُؤتَفِكَةَ
 قُرى قَوْم لُوط

أهْوَى
 أسْقُطَها إلى
 الأرض بعد

■ فَعُشَّاهَا ألبسها و غَطَّاهَا

> ■ آلاءِ ربُك نِعَمِهِ نِعَمِهُ

■ تَتَمَازى تَتَشَكُّكُ

أزفت الآزِفةُ
 دَنت الْقِيَامَةُ

أنتُم سَامِدُونَ
 لاهُونَ غافلُونَ

انشق القَمَرُ

انْفَلَقَ مُعجزة له الله الله

ا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ دائمٌ .

دائم . أو مُحْكَم

مُسْتَقِرِّ
 كائِنٌ وَاقِعٌ

قاين واي ■ مُؤْدَجَرُ

■ مزدجر انتِهَارٌ وَرَدْعٌ

التُذُرُ

الله الله المُحَوِّفَةُ الأُمُورُ الْمُحَوِّفَةُ

انگر
 مُنْكَر فَظيع إ

غُنَّة (حركتان)



نات لزوماً و مدّ ۲ او ۱۶و ۲جنوازاً و ۵ حرکات و مدّ حسرکتسان

◄ حُشَّعاً أبصارُهُم فَي فَي اللهِ عَلَيْلَةً خَاضِعَةً
 ◄ الأُجْدَاتِ إِلْقُبُورِ فَي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَدَاتِ إِلْقُبُورِ فَي اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَ

■ مُهْطِعينَ:مُسرِعِينَ مَادًى أَعْنَاقِهِمْ

■ يَوْمٌ عَسِرٌ صَعْبٌ شَلِدِيدٌ

ازْدُجِرَ: زُجِرَ عَنِ
 تُبْلِيغِ رِسالتِهِ

■ مَعْلُوبٌ: مَقْهُورٌ

عاء مُنْهَمِر : مُنْصَبِّ
 بشدُّة وغَزارة

 فَجُرْنَا الأرضَ شَقَقْنَاهَا

قُدِر : قَدَّرْنَاهُ أَزَلاً

= فُسُر: مَسْنَامِيرَ

تُجْرِي بِأُغْيُنِنَا
 بِحِفْظِنَا وحراستِنَا

■ تُرَكْنَاهَا آيَةً

عِبْرُةً وَعِظَةً عَمْرُهُ وَعِظَةً مُدَّكِي، مُعْتَبِر مُتَّعِظِ بِهَا

**= نُـدُرِ**: إِنْذَارِي

 ريحاً صَرْصَراً
 شَديدَةَ البَرْدِ أو الصَّوْتِ

يَوْمِ نَحْسٍ شُؤمِ

■ مُسْتَمِرً دَائم نُحْسُهُ

تَنْزِعُ النَّاسَ
 تَقْلَعُهُمْ من أماكنهم

■ أَعْجَازُ نَخْلِ أَصُولُهُ بِلَارِؤُوسُ

مُنْقَعِرٍ: مُنْقَلعٍ
 مِنْ قَعْرِه ومَغْرِسِه

سُعُرٍ: جُنُونِ

 كَذَّابِ أَشِرُ بَطِرُ مُتَكبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنَتَشِرُ ﴿

مُّ هَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَايُومٌ عَسِرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَٱزْدُجِرَ (أَفَى فَدُعَا

رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرُ إِنَّ فَفَنْحَنَّا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ

وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدُ قُدِرَ الْإِلَى وَفَحَرِّنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىۤ أَمْرِقَدُ قُدُر الْإِلَى وَحُمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ الْآلِيَّ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ وَحُمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ اللَّيِّ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ

كُفِرَ إِنَّ وَلَقَد تُرَكُنكُهَا ءَايةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ إِنَّ فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ

الله كُذَّبَتَ عَادُّ فَكُمْ فَنْ فَكُمْ فَا فَكُمْ فَكُمْ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُ لِلْمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ (أَنَّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ

نَغْلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ (إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِنَّا مُعْدِرِ الْمَا وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِللَّهِ كَرِفَهَ لَمِن مُّدَّكِرِ إِنَّ كَذَّبَتَ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ (إِنَّ فَقَالُواْ أَبَسُرًا لِلَّذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ إِنَّ كَذَّبَتَ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ (إِنَّ فَقَالُواْ أَبَسُرًا

مِّنَّا وَ حِدًا نَّتِبِعُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ الْإِنَّ أَهُ لِقِي ٱلذِّكُوْعَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّا إِنْ أَشِرُ فِي سَيَعَكُمُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ الْإِنَّا

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 انغام، ومالا بُلقَة

● مد ٦ صرحات لزوماً ● مدً٢ او ١٤ و ٦ جوازاً • مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدّ حسركنسان

اصْطبرْ: آصبرْ عَلَى أَذَاهُمْ

فِتْنَةً لهم: امْتِحَاناً وابْتلاء لَهُمْ

059

■ قسمة بينهم مَقْسُومٌ بَينَهُم وَنَيِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ عُنْضَرُّ الْمِثَا فَادُوْ أَصَاحِبُهُمْ وَبَيْنَ النَّاقَةِ ■ كلُّ شِرْب: كلُّ تصيب مِنَ المّاء فَنْعَاطَى فَعَقَرَ الْآِنَ فَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْآِنَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ • مُحْتَضَرُ : يَحْضُرُهُ صَاحِبُهُ فِي نُوْبَتِهِ ■ فَتَعَاطَى
فَتَنَاوَلَ السَّيْفَ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ (إِنَّا) وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ ■ كَهَشِيم :كاليابس المُتَفَتِّت من شجر لِلدِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ الْآَبَ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ الْآَبُ إِنَّا أَرْسَلْنَا ■ المحتظر: صانع الحظيرة (الزريبة) لمواشيه من هذا الشجر عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيَّنَاهُم بِسَحَرِ ( إَنَّ الْعُمَةُ مِّنْ عِندِ نَأَ ■ حَاصِباً: ريحاً ترميهم بالحصباء نجَيْنَاهُمْ بسَحَر كَذَٰ لِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ (فَيُ ) وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْا عندَ انْصِدَاعِ الفَجْر أَنْذُرُهُم بِطْشَتَنَا بِٱلنَّذُرِ لِيْنَا وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ أخذتنا الشديدة بالعَذاب فَتَمَارُوْا بِالنُّذُرِ عَذَابِي وَنُذُرِ الْآِنَا وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ الْآِنَا فكذبوا بها متشاكير ■ راؤدُوهُ عَنْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ طَلَبُوا منه تَمكينَهُمْ مِنْهُمْ قطمسنا أغينهم الْنَا وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ الْإِنَّا كُذَّ بُواْ بِعَايِلِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَاهُمُ أَعْمَيْنَاهُمْ • بُكُرةً: أُولَ النَّهَارِ في الزُّبُر: فِي أَخْذَعَ إِيزِ مُّقَنَدِرٍ الْهِ أَكُفَّا رُكُرْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَجٍ كُواْ مُلَكُمُ بَرَآءَةٌ الكُتُب السَّمَاويَّةِ ■ نحن جَمِيعٌ فِي ٱلزِّبْرِ اللَّهِ ٱلْمَرْيَقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنْضِرٌ لَيْنًا سَيْهِزَمُ ٱلْجَمْعُ جماعة ، مجتمع مُنْتَصِرٌ مُمْتَنِعٌ ، لَا نُغْلَبُ ■ الساعةُ أَدْهَى أعظم داهية

وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ (فِيُّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ النَّهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعْرِ النَّا يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (إِنَّا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (إِنَّا

بتقدير سَابق أوْ مُقَدِّراً مُعْكَمًا

 أَمَرُ : أَشَدُّ مَوَارَةً ■ سُعُر: جُنُونِ

■ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر



وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدُهُ كُلُمْجِ بِٱلْبَصِرِ (إِنَّ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا

أَشْيَاعَكُمْ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ إِنَّ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ

فِي ٱلزُّّبُرِ (أَنَّ وَكُلَّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَظَرُ (آَنَ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُرِ (إِنَّ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندُ مَلِيكٍ مُّقَنَّدِرِ (وَقُ

على المنظمة ال

بِسُ السَّمَا السَّمَا

ٱلرَّحْمُنُ إِنَّ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَ إِنَ إِنَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ لِيَّ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَّانَ لَيْ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بَحْسَبَانِ لِنَ وَٱلنَّجْمُ

وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ إِنَّ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ

إِنَّ أَلَّا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ إِنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ إِنَّا

فيَافَكِهَةً وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ

وَٱلرَّيْحَانُ لِإِنَّا فِبَأَيِّ ءَالَا مِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ لِبَا خَلَقَ

ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَال كَالْفَخَارِ (إِنَّ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ

مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ إِنَّا

■ إلا وَاحدَةً كلمة واحدة ،

هِي ١ کن ١ أشياعكُم : أمثَالَكُم فِي الكُفر

■ مُسْتَطَرٌ مَسْطُورٌ مَكْتُوبٌ

 نهر: أنهار ■ مَقْعَد صدق

مَكانِ مُرْضِيًى ■ بحسبان

يجريان بحساب مُقَدَّر مَعْلُوم

 النَّجُمُ: النَّبَاتُ لاساق له

 يَسْجُدَان : يَنْقَادَان لله فِيمَا خُلِقًا لَهُ

■ لا تَطْغُوْا لا تُتَجَاوَزُوا الحَوَّ بالْقِسْطِ: بالعَدْلِ

■ لا تُخسرُوا الميزان

لَا تُنْقِصُوا الْمَوْزُون ذاتُ الأحمام

أوعية الطلع

■ ذُو الْعَصْف القِشْر أو التَّبّن

 الرَّ يُحَانُ: النَّباتُ الطيُّبُ الرَّائِحَةِ

■آلاء زَبُّكمَا

 تُكَذِّبَان: تَكْفُرَان أيُّها النَّقَلَان

■ صَلْصَال : طِين

يابس غير مطبوخ مَارِج : لَمْب

صَافٍ لا دُخَانَ

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِبِينِ لِإِنَّ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ لِإِنَّ مرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ إِنْ أَيْنَهُمَا بَرْزَجٌ للايَبْغِيَانِ إِنْ فَبَأَيَّ ءَالاَءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبِانِ إِنَّ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَٱلْمَرْجَاثِ إِنَّ فَبَأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًانِ (إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَءَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَم الْأَيُّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِانِ (فَيُ كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ الْآَيُّ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ الْإِنَّ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ■ كالأغلام المُناكِي يَسْعَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (أَنَّ فَبَأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآَيُّ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ الْآَيُّ فَبِأَيِّ ءَالاَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْآيُ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنَ أَقُطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ أيها التَّقَلان إِلَّا بِسُلْطَنِ الْآَثِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الْآِثَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ( اللَّهِ عَبِأَيَّ عَالَا عَرَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآِنَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

سُلطان بقوَّةِ وقَهْرٍ ، وَهَيْهَاتَ ..

مَرَجَ الْبَحْرَيْن أرسلهما في محاريهما

حَاجزٌ مِنْ قُدْرَتِهِ تَعَالَى

> لا يَبْغيَان لا يَطْغَى أحدهما

عَلَى الآخر لَهُ الْجَوَارِ السُّفُّرُ الْجَارِيَةُ

> · الْمُنْشَآتُ المرْ فُوعَاتُ

> > كالجبال الشاهقة

أو القَصُور ذو الجَلال الاستغناء

> المطلق ا الإكرام

الفضل التَّامِّ ا سَنَفْرُ غُ لَكُمْ

لمحاسبتكم

الإنس والجن

ا تَنْفُذُوا تَخْرُجُوا هَرَباً من قضَّائِي

ا يَلْتَقيَان يَتَجَاوَ رَ انِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ

لهَبُّ لا دُخَانَ

نُحَاسٌ صُفْر مُذَاتٌ

فكانت وردة كالوردة في

> الحُمْة كالدِّهَان

كُدهْنِ الزُّيْتِ في الذُّو بَانِ

الْآُنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِانِ الْآُنَّ فَيُوْمَبِذِلَّا يُتَعَلَّعَن ذَبُهِ ع

إِنْ وَلَاجَانٌ الْآَ فَهِأَيَّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْآَ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّا فَإِلَّا فَإِلَّا ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنَ هَذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ النَّا يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّا فَبِأَيَّ عَالَآ وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (فَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَنَّنَانِ (فَ فَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ الله ذَوَاتًا أَفْنَانِ اللهُ عَبِأَيَّ وَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِانِ اللَّهِ عَيْنَانِ تَجْرِيانِ إِنْ فَإِلَّى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآقَ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَقَ فِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (إِنَّ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانٍ ﴿ فَإِنَّا فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُما تُكُذِّبَانِ (إِنْ فَهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبُ لَهُ مَ وَلَاجَانٌ اللهِ عَالِي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ الْآَيُ فَبِأَيَّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكُدِّبَانِ الْآَيُ هَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ لَإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَإِلَّى عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ النَّ مُدْهَا مِّتَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (إِنَّ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ﴿ اللَّهِ مَيْكُمَا ثُكُذِّ بَانِ

بسواد الوجوه وزُرْقَةِ العيونِ ■ فَيُوْ خَذُ بالنَّوَاصِي بشعر مُقَدَّم الرُّؤوس ■ حَمِيم آنِ مَاء حَارُ تَنَاهَى ر ٿي د أفتان أفتان أغصان أَوْ أَنْوَاع من الثِّمَار ■ زُوْجَانِ صنْفَان: معروف وغريب ■ استبرق غَلِيظِ الدِّيبَاجِ ■ جنى الجَنْتَيْن مَا يُجْنَى مِنْ ثمارهما قريب من المتناول ■ قَاصِرَاتُ الطُّرُف قَصَرْ نَ أَبْصَارَهُنَّ عَلَى أزْوَاجهنَّ لم يَطْمِثْهُنَّ لم يَفْتَضُّهُنَّ قبلَ أزْوَاجِهِنَّ. مُدُهَامَتَانِ شديدتًا الخُضْرَةِ ■ نَصَّا حَتَان

= دان

فوَّارتَانِ بالماء لا تَنْقَطِعَان

■ بسيماهم

فِيهِ مَا فَكِهَةً وَنَغَلُّ وَرُمَّانُ لِإِنَّا فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ لِنَّا

فهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ إِنَّ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ حُورٌ

مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ (إِنَّ فِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (إِنَّ فَالَّيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَّلَهُمْ وَلَاجَآنٌ لَإِنا فَإِلَّي عَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبانِ

وَ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ الله فَإِلَّى فَبِأَيّ

ءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بِانِ اللَّهِ أَنْبُرُكَ أَسْمُ رَبِّكِ ذِى ٱلْجَلَالِ وَأَلْإِ كُرَامِ الْمِنَّ

المُؤرَّةُ الوَاقِعِيْنَ الْمُؤرِّةُ الوَاقِعِيْنَ الْمُؤْرِّةُ الوَاقِعِيْنَ الْمُؤرِّةُ الوَاقِعِيْنَ الْمُؤْلِقِيْنِ الْمُؤْلِقِيْلِقِيقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلِقِيْنِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلِقِيْلِيْلِقِيْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلِيْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلِيْلِقِيقِيْلِيْلِقِيْلِقِيْلِيْلِقِيْلِقِيْلِيِلِيْلِي لِلْمِلْمِلِيقِيْلِيْلِي لِلْمُؤْلِقِيْلِيِلِيْلِقِيْلِقِيْلِيْلِقِيْلِقِيْلِي لِلْمِ

بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحِيدِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّا لَيْسَ لِوَقَعَنْهَا كَاذِبَةٌ إِنَّا خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

الله إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا إِنَّا وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا اللهُ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا

فَكَانَتَهُ مِنَاءً مُّنَابِثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَيْةً الْآ فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (إِنَّ وَأَصْحَابُ ٱلْمُتَّعَمَةِ مَا أَصْحَابُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ النَّهِ أَوْلَيِّكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ الْإِنَّ الْمُقَرّ

في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّا ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (إِنَّا وَقِليلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ

إِنَّ عَلَى شُرُرِمُّوضُونَةِ (إِنَّ مُتَّكِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقَالِينَ (إِنَّ عَلَيْهَا مُتَقَالِينَ (إِنَّ ا

■ كَاذَيَةً نَفْسٌ كاذبةً في الإخبار بوقوعها

 و قَعَتِ الوَ اقِعَةُ قَامَتِ الْقِيَامَةُ

حورٌ: نِسَاءٌ بيضٌ ■ مقصورات

في الخيام مُخَدِّراتُ في البيوت

■ رَفْرَفِ: وَسَائِدَ أوْ فرُش مُرْتَفِعَةٍ ■ عَبْقُرِي : بُسط

ذَاتِ خَمل رقيقِ ■ ئبارك تَعَالَى أو كُثْر

خَيْرُهُ وَإِحْسَانِه ■ ذی الجلال

الإستغناء المطلق = الإكرام الفضل التامّ

 رُجّت الأرْضُ زُلْزِ لَتْ

أست الجبال

 هَبَاءً مُنْبَقًا: غبَاراً مُتَفَرِّقاً مُنْتَشِراً

 كُنتُم أَزْوَاجاً أصنافا

فأصحاب الميمنة

ناحيةِ اليَّمينِ أصْحابُ المشْأَمَةِ

ناحية الشمال

 ثلة: أمّة كثرة منّ النّاس

سرر موضونة

منسوجة بالذهب بإحكام

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّخَلَّدُونَ الْإِنَّ إِأَ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَعِينِ الْمِنْ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الْإِنَّ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيِّرُونَ إِنَّ وَلَحْوِ طَيْرِمِ مَّا يَشْتَهُونَ إِنَّ وَحُورٌ عِينٌ إِنَّ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (إِنَّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ لَا لِيَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِنَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا النَّهِ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فِي سِدُرِيُّغَضُودِ ﴿ إِنَّ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَإِنَّ وَظِلِّ مَّدُودٍ النِّي وَمَاءِ مَّسَكُوبِ النِّي وَفَكِهَةٍ كَثيرة النَّي لَّامقُطُوعَةٍ وَلا مَنُوعَةِ النَّا وَفُرْشِ مِّرْفُوعَةِ النَّا إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَاءً (وَأَ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا لِإِنَّا عُرُبًا أَتْرَابًا لِإِنَّا لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ لِإِنَّا ثُلَّةً مِّن ٱلْأُوَّلِينَ الْآِبُّ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَحَمُومِ (آنَ لَا بَارِدِ وَلَا كُرِيمٍ إِنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ إِنَّ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدًا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَنْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَا وَأَنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ 

ولُدَانٌ مُخلَّدُونَ لا يَتَحَوَّلُونَ عن هيْئةِ الولْدَانِ

المينية الولدان المينية الولدان

أقداح لا عُرالهَا العَارِيقَ:أوان هٰاحراطيمُ ﴿

■ كأس:قدَح فيهِ خَمْرُهُ ■ مِنْ مَعِينِ : خَمْرِ

■ مِن مَعِينٍ : خَمْرٍ جَارِيَةٍ من العُيُونِ

■ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴿
لَا يُصِيبُهُمْ

صُدَاعٌ بشُرْبِهَا • لا يُنزفُونَ

\_ يَــرِ لَاتَذْهَبُ عَقُولُهُمْ به - حُمهٌ عِندٌ : نَــكُهُ

خورٌ عِينٌ : نِسَاءٌ
 بيضٌ واسعاتُ
 الأغين حسائها

■ اللؤلؤ المَكْنُونِ
 المصون في أصدافي

■ لَفُواً: كَلَاماً لَا خَيْرَ فيه

لا تحير فيه

لا تأثيماً
لا نِسْبَةً إلى الإثْم

أو لَا ما يُوجِبُه ■ سِدْر : شَجَر النَّبْقِ

■ سدر: شجر النبق ■ مخضود

مَقْطُوعٍ شَوْكُه طُلْحٍ: شَجر المُوْزِ

■ مَنْضُودٍ نُضُّدَ بالحَمْ

نُضَّدَ بالحَمْلِ من أَسْفَلِهِ إِلَى أَعْلَاه عامٍ مَسْكُوبِ

مَصَّبُوب يَجْرِي مِنْ غَيْرِ أَخَادِيدَ

■ عُرُباً: مُتَحبَّاتٍ إِلَى أَزْ وَاجهنَّ إِلَى أَزْ وَاجهنَّ

أَتْرَاباً: مُسْتُوياتٍ
 في السِّنُ والحُسْنِ

سُمُوم: ريح شَمُوم: شَمُوم شَمْديدَة الحَرارَة

سديدة الحرارة تميم: ماء بالغ غاية الْحَرَارَة

يَحْمُوم: دُخَانٍ شديدِ السَّوادِ

عصاة متعين أهواء أنفسهم ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (أَنَّ لَأَكُلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ (أَقُ الحنث الذنب العظيم فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَإِنَّ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ إِنَّ فَشَرِبُونَ ■ شُرْبَ الْهِيم الإبا العطاش شُرْبَ ٱلْمِيمِ (أَفِي هَذَانُزُ لُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَنَّ نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا التِي لَا تُرْوَى هَذَا نُزُ لُهُمْ: مَاأُعِدً لَهُمْ مِنَ الجَزَاء تُصدِّقُونَ (٧٠) أَفَرَءَيْتُم مَّاتُمْنُونَ (٥٠) ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأُمْ نَحْنُ أفَرَ أَيْتُم، أُحْبِرُ ونِي · مَا ثُمْنُونَ : الماءَ ٱلْخَالِقُونَ (إِنْ الْحَنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ الْخَالِقُونَ (إِنَّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ الَّذِي تَقْذِفُو نَهُ في الأرجام ا بمسبوقين عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ الْإِنَّا وَلَقَدُ بمغلوبين مَا تَخُرُثُونَ البَذْرَ الذي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آلَا الْفَرْءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ تُلْقُونَهُ فِي الأَرْضِ ا تَزُرَعُونَه: تُنْبِتُونه المُنْ عَالَنَهُ مَنْ وَنَهُ وَهُ مَا مُعَنَّ الرَّارِعُونَ الَّهِ الْوَنْسَاءُ لَجَعَلْنَهُ هَشِيماً مُتَكَسِّراً تَفُكُّهُونَ: تَنَعَجُّهُ نَ حُطَّامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (فَيُ إِنَّا لَمُغَرَمُونَ (أَنَّ ) بَلْ نَعَنُ مُعَرُومُونَ من سُوء حاله ومصيره إِنَّا لَمُغْرَمُونَ مُهْلَكُونَ بهلاكِ الْإِنَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَّبُونَ الْإِنَّاءَ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ■ مَحْرُومُونَ مَمْنُوعُونَ الرِّرْقَ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ إِنَّ الْوَنْشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ · المؤن: السُّحُب جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ملحاً زُعَاقاً النَّهُ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ النَّهُ عَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ النَّارَ التي تُورُونَ تَقَدُّ حُونَ الزِّنَادَ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ إِنَّا نَعُنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُويِنَ لاستخراجها اللهُ فَسَيِّحُ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَ أَفْسِمُ

ا مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ المسافرينَ أو المحتاجين إليها

بمواقع النجوم مَغَارِبَهَا أُو مِنازِلُهَا

بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْتَعُلَمُونَ عَظِيمٌ (١٠)

لَقُوْآنٌ كَرِيمٌ
 جُمُّ المنافِعَ

■ كِتابِ مَكْنُونٍ مَصُون

أنشم مُدهِنُونَ
 مُتَهَاوِنُونَ به أو
 مُكَذّبُونَ

■ تجعَلُونَ رِزْفَكُمْ شِكْرَكُمْ

■ غَيْرُ مَدِينِينَ غَيْرُ مَرْبُوبِينَ مَقْهُورِينَ

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ
 فَلَهُ رَحْمَةٌ
 واسْتِرَاحَةٌ

■ فَنُزُلَّ فَلَهُ قِرِى وضيافَةٌ

حَمِيم
 حَرَارَة شَديدَة
 في القَبْر

■ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِدْخَالٌ فيها في الآخرةِ

■ سَبَّحَ اللهِ
 أَزَّةَ اللهُ وَمَجَّدَهُ

■ العَزِيزُ التِهُ ال

القوِيُّ الغَالِبُ الأُوَّلُ

السَّابِقُ عَلَى جَميع

المَوْجُودَاتِ = الآخِرُ

الباقي بعثد فنائها

■ الظَّاهِرُ بؤجُودهِ وَمَصْنُوعَاتِهِ وتدبيرهِ

■ الْبَاطِنُ بِكُنْهِ ذَاتِهِ

مد 7 صركات لز گاگ مد واجب ؛ او ٥ ح

إِنَّهُ لِقُرْءَ أَنَّ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي كِنَبِ مَّ كُنُونِ ﴿ إِنَّا لَّا يَمَشُّهُ وَإِلَّا

ٱلْمُطَهَّرُونَ الْآِنِيَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ الْأَفَجَلَدَا ٱلْحَدِيثِ

أَنتُم مُّدُهِنُونَ الْإِنِيُ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ الْإِنِيُ فَلُولًا

إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ إِنْ وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِنظُرُونَ إِنْ وَنَحَنَّ أَقُربُ

إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لَّا نُبْصِرُونَ الْآَفَ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرُ مَدِينِينَ

الله عَوْنَهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَأَمَّ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَأَمَّ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقرِّبِينَ

الله فَرُوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ الله وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ

ٱلْيَمِينِ (إِنَّ فَسَلَمُ لَّكُ مِنَ أَصْعَكِ الْيَمِينِ (إِنَّ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ

ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ آيَا فَنُرْلُ مِنْ حَمِيمِ (آ) وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ

النَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (وَفَي فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ (آنَ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُفَّ الْيَقِينِ (وَفَي فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ (آنَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ ع

المارية الماري

بِسَ لِمُللَّهِ ٱلرَّصْرِ ٱلرَّحْدِ مِ

سَبَّحَ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْمِى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْمِى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ السَّمَوَةِ وَالْمُرْفِقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم

هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

إ خفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) تفخيم الرا ادغام، ومالا بُلفظ فلقاة مَا يَدْخُلُ

يُولِجُ اللَّيْلَ

يُدْخِلُهُ

الخَشْنَى

الْحَشْنَى

قرضاً حَسَناً
مُحْتَسِباً بِهِ ،
طَيَّدَةً بِهِ نَفْسُهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِوَ ٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ اللَّهِ الْمُ وَمَالَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَأَلرَّسُولُ يَدَّعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتُ قَكْمُ إِن كُنْمُ مُّ وُمِنِينَ ﴿ إِنَّا هُوا لَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَتٍ بِيِّنَتِ لِيُّخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلَمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ لَللَّهِ وَلِللَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلَأُ وُلَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَنْهُ وَلَهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُو عَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَّا عَلِي عَلَيْكُ عَلَّهُ

انشظرُونا
 ائتظرُونا
 نَفْتَبِسْ
 نُصِبْ وَنَالْحُذْ
 بِسُورٍ

خَاجِزِ

قَتْنَتُمْ أَنْفُسَكُمْ
أَهْلَكُتُمُوهَا
بِالنَّهَاقِ

■ تَرَبَّصْتُمْ انْتَظَرْ تُم

للمؤمنينَ النوائبَ عَرَّ تُكُمُ الأُمَانُي

حرصه ۱۸ تایی
 خدَعَتْکُمُ
 الأباطیل
 الغَرُورُ

العرور الشَّيْطَانُ ، وكُلُّ خَادِعٍ

الخرزب الخراب ا

هِي مَوْلَاكُمْ
 النارُ أُوْلَى بِكُمْ
 أو ناصِرُ كُمْ
 ألهْ يَأْن ..

النم يَانِ ...
 ألنم يَجِيء
 الوقتُ ...

أن تخشعَ
 تخضع وترقً

وتَّلِينَ • الأُمَدُ

الأَجَلُ . أَوْ الزَّمَانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسَ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بِالْجُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بِلَي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وتربيَّ مُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَعَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱللهِ وَعَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ لِنَا فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدَيَّةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارَ هِيَ مَوْلَنَكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كُالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُو بُهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَا ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الْإِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرُضُواْ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ اللهُ

تكَاثُرٌ مُبَاهَاة بالعَدَدَ والعُدَد

أعْجَبَ الكُفَّارَ
 الزُّرَّاعَ

الرودي

يَمْضي إلى أقْصَى غَايَتِه

یکون څطاماً
 منتکسراً

نبْرأها
 نَخْلُقَهَا

لكنيلا تأسوا
 لكنيلا تخزنوا

مُخْتَالٍ فَخُورٍ
 مُتَكَبِّرٍ مُبَاهٍ بما

مُتَكَبِّرٍ مُبَاهٍ بما أُوتِنَى

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّمِ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُورُهُمْ وَأُلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ ٱعْلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوْورِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِينَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كَمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِبَانُهُ ثُمٌّ يَهِيجُ فَتُرِيهُ مُصَفَرًا شُمَّ يَكُونُ حُطَّماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ إِنَّ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَلَّ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتُب مِّن قَبْلِأَن نَّبُرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لِنَّ لِكَيْلَا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (إِنَّا

> ن) • تفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركة
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ۲ حرکات لزوما → مد۲ اوغاو ۶ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات → مد حسر کنسان

الميزان الغذل

وَأُنْزُلْنَا الحَدِيدَ
 خَلَقْنَاهُ
 أَوْ هَيَّأْنَاهُ لَكُمْ

■ بَأْسٌ شَدِيدٌ تُوَّةٌ . شَدِيدَةٌ

■ قَفْینا
 أَتْبَعْنَا

رَأْفَةُ وَرَحْمَةُ
 لِيناً وشفقة

■ رَهْبَانِيَّةً مُبَالَغَةً فِي التَّعَبُّدِ وَالتَّفَشُفِ

مَا كَتَبْنَاهَا
 مَا فَرَضْنَاهَا

■ يُؤتِكُمْ كِفْلَيْنِ
 نَصِيبَيْنِ

لِئَلًا يَعْلَم
 لأنْ يَعْلَم
 و الا المزيدة

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّهِ يَنْتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (أَنَّ أُمُّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتُرهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقَّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِيْوَْتِكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (وَأَنَّا

## المُورَةُ الْجِيَازِكِمَ الْمُورَةُ الْجِيَازِكِمَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّلَّالِيْ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ أَلرَّحِيمِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرً كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرً كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ

مِنكُم مِّن نِسَآ إِهِم مَّاهُ ﴿ أُمَّهَا مُ إِلَّا أُلَّا عَالَهُمُ إِلَّا أُلَّاعِي

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

ٱللهَ لَعَفُو عُفُورٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآ مِمْ مُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِأَن يَتَمَاسًا ذَلِكُرُ تُوعَظُونَ

بِهِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْ

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَقَدَ أَنزَلْنا ٓ ءَاينتِ بِيِّنَاتٍ وَلِلْكُفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِ يَنُّ إِنَّ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُهُم بِمَا

عَمِلُواْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدُ الْ

تُجَادِلُك
 تُحَاوِرُك

وتُرَاجِعُكَ

تخاؤر كُما
 مُراجَعَتَكُما

القَوْلَ

يُظاهِرُونَ
 يُحرِّمُونَ

نساءَهُم تحريمَ أُمَّهَاتِهمْ

■ مُنْكُراً مِنَ

القَوْلِ لا يُعْرَفُ في

لا يعرف الشَّرعِ

كَذِباً مُنْحَرِفاً عن الحقَّ

يتماساً

يَسْتُمْتِعا

بالوقاع ، أو دواعيه

يُحَادُّونَ ...

يُعَادُونَ وَيُشَاقُونَ ...

= کُبتُوا = کُبتُوا

ت تبور. أَذِلُوا وَأَهْلِكُوا

أخصاه الله أخاط به عِلْماً







 نجو ی تُلاثَة تناجيهم وَمُسارَّتِهم = لَوْ لَا يُعَدِّينَا هَلَّا يُعَذُّبُنا خسبهم جهنه كافيهم جهتم عذابأ ■ يَصْلُوْنَهَا يَدْخُلُهِ نَهَا يُقَاسُونَ حَرَّهَا = لِيَحْزُنَ لِيُوقِعَ فِي الْهَمِّ الشَّديدِ ■ تفسّخوا في الجالِس تُوسَّعُوا فِيهَا ولا تضامُّوا ■ انشرُوا

انْهَضُوا لِلتَّوْسِعَةِ لإخوانِكم

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ مَا يَكُوثُ مِن بِجُوي تَلْتَةٍ إِلَّا هُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ شُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَٰلِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهُمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهُ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُوْ أَبِٱلْإِنْمِ وَٱلْعَلْوَنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجُوْاْ بِٱلْبِرِّوَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (أَنَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفُسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱلشُّرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَرَدَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

أَشْفَقْتُمْ
 أَخِفتُم الْفَقْرَ

تُولُوْا قَوْماً
 اتَّخَذُوهُم أُولِيَاء

غضب الله عليهم
 هم اليهود



جُنَّةٌ
 وَقَايَةٌ لأَنْفُسهـ

وَأَمْوَالِهِمْ

لَنْ تُغْنِيَ
 لن تَدْفَعَ

اسْتَحْوَذَ
 اسْتَوْلَى وغَلَبْ

= الأذَلِّينَ

الزَّ ائِدِينَ في الذَّلَةِ وَالْهَوَانِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُو صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرًا كُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأِنَّا ءَأَشَفَقُنْمُ أَن يُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَنُوكُمْ وَصَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً [ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يعَمَلُونَ الْأَنِيُ ٱتَّخَذُوۤ الْيُمَنَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسبيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن يُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُولَتِ إِلَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّا يُومُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ الْإِنَّا كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغْلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ (أَنَّا

لاَ يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ الْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ اللهِ عَالُوْ الْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْحَلَيْ الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمُعَلِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِهِ عَلَيْ اللهِ المَلْعِلِي عَلَيْ الْحَلْمُ اللهِ المُعَلِي عَلَ

# 

بِسْ لِيُسَادُ السَّمْ السَّمْ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (الله عُو ٱلَّذِي آخَرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمُ لِأُو لِلهِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللهِ فَأَنْهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللهِ فَأَنْهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ

فِي قُلُومِ مُ ٱلرُّعَبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيمٍ مَ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَرِ إِنَ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ إِنَّ

نَزَّهَهُ وَمَجَّدَهُ..

إلَّوْلِ الْحَشْرِ
عند أول إجْلاء
عند أول إجْلاء

■ سَبَّحَ لللهِ ..

■ لَمْ يَحْتَسِبُوا لَمْ يَظنُوا

قَذَفَ
 ألقى وأثزل
 إثزالاً شديداً

■الجَلَاءَ الخروخ أو الإخراجَ من

الإخراج من الدِّيار

نفخیم الراء
 نلقلة

م ٢ حركات لزوماً • مدّ ٢ او ١٤ و ٢ جوازاً ماحد ٤ له ه حكات • مدّ حركتان ■ شَاقُوا

الينَة ا

كَرِيمةٍ • مَا أَفَاءَ اللهُ \*

غادُّوْا وَعَصَوْا

نَخْلَةِ . أو نَخْلَةِ

ما رَدَّ وما أُعَادَ فما أُوْجَفْتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ على

> تحصیلهِ • رکاب

دُولَةً
 مُتَدَاوَلاً في
 الأيدى

قَبَوَعوا الدارَ
 تَوَطَّنُوا المدينة

حَزَازَة وَحَسَداً

■ حَاجَةً

خَصَاصَةٌ
 فَقُرٌ وَاحْتِيَاجٌ

مَنْ يُوقَ
 مَن يُجَنَّبُ
 وَيُكُفَ

شُحُّ نَفْسهِ
 بُخْلَهَا مَعَ

الْجِرْصِ

مَا يُرْكَبُ مِنَ الإبل

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَّوْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِن لِيَّنَةٍ أُوْتَرَكَ تُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَا وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ انْكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِ كَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ (أَ) وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَوَا لَإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيِ اكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الْمُقَالِحُونَ ﴿ وَإِنَّا الْمُقَالِحُونَ الْأَقْ

> ) فخیم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلقظ

حِقْداً وَ بُغْضاً

= بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ قِتَالُهُمْ فيما بَيْنَهُم

 قُلُوبُهُمْ شَتَّى مُتَفَرِّقَةٌ لِتَعَادِيهِمْ

 وَبَالَ أَمْرِهِمْ سُوءَ عاقِبَةِ كفرهم

وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَآ إِنَّكَ رَءُ وفُّ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَ نِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَ ﴿ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبُدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولِّ ﴾ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَأَنتُمْ أَشَدُّرُهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى عُصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَاءِ جُدْرِ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيثٌ تُحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (إِنَّا كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِسْنِ ٱحْتُ فُرْفَلُمَّا كَفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ حَاشِعاً
 ذَلِيلاً خَاضِعاً
 ذَلِيلاً خَاضِعاً
 مُتَصَدِّعاً
 مُتَشَقِّقاً
 الملك
 الملك
 الملك
 المليك لكل شيء
 المليغ في النزاهة
 غن النقائص
 خو السلّام

من كلّ عَيْبٍ
المؤمِنُ
المُصَدِّقُ لِرُسْلِهِ
بالْمُعْجزَاتِ

■ المُهَيْمِنُ الرَّقِيبُ على كلّ شنَّىء

الْعَزِيزُ القَويُّ الغَالبُ

الْجبارُ
 القاهرُ

أو العظيمُ

■ المتكبّر البليغُ الكبرياء والعظمةِ

■ الْبَارِيءُ

المبُّد عُ المُخترِ عُ

■ المُصوَّرُ خالقُ الصُّورِ على ما يريدُ

فَكَانَ عَلِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخُلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّوُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسُ مَّاقَد مَتَ لِغَدِّوا تَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْك هُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَا يَسْتَوِى أَصْعَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ إِنَّ لَوْ أَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ هُوَٱلرَّحْمَانُٱلرَّحِيمُ الْآَيُ هُوَاللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِ فِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايُشِّرِكُونَ المُنَا هُوَاللهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَيٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْأَنْ المُورِيُّ المُعْبَيْحَنَيْنَ الْمُعْبَيْحَنَيْنَ الْمُعْبَيْحَنَيْنَ الْمُعْبَيْحَنَيْنَ الْمُعْبَيْحَنَيْنَ

### بِسُ أَلِللهِ ٱلرَّمْزِ أَلْرِي

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُ واْعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيّاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِأَلْمُودَةِ وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَاءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوْءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ (إِنَّ لَنَ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلا أَوْلَاكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( عَلَيْ قَدُ كَانَتَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْلِقَوْمِهُمْ إِنَّابُرَءَ ۚ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ الْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كُفُرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرَبِزُٱلْحَكِمْ (اللَّهُ

أولياء
 أغوانا توادونه،
 وثناصخونه،
 يشقفو كمم
 يظفروا بكم

الناسطوا إلىكم يمدُّوا إليكم المدُّوا المكم

■ أُسْوَةٌ قُدْوَةٌ ■ بُرَآءٌ مِنْكُمْ أُبْرِيَاءُ منكم

ابریاء منحم

الینگ أنتینا
الینگ رَجَعْنا
تائیین

معذّبين



- تَبُرُوهُمْ تُحْسِنُوا إليهم
- تُفسطُوا إليهمُ تُعْطُوهُمْ قِسْطاً

من أموالكُم

- ظاهرُوا عَاوَ نُوا
- تُولُوهُمْ تُتَخذُوهُمْ أُولِيَاءً
- فامتحنوهن الْحَتْبُرُوهُنَّ بالتَّحْلِيفِ
  - أُجُورُهُنَّ مهورهن
- بعصم الْكُوافر عُقُودِ نِكَاحِ المشركات
  - فَعَاقَبْتُمْ

فغزوتم فغنمتم منهم لَقَدُكَانَ لَكُونِهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودٌةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُوْاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم صِّن دِيكِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُو أَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله عَن ٱلَّذِينَ قَنَالُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظُلَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمْ وَمَن يَنُولُهُمْ فَأُوْلَيِّك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (أَفَي يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرُتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّهُ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ انْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنْفَقُّتُمْ وَلْيَسْعُلُواْ مَا أَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنَ أَزُولِ جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزُو جُهُم مِّثُلَمَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (إِنا )

 بهتان بإلْصاق اللَّفَطاء بالأزواج ■ يَفْتُرينَهُ

يَخْتَلَقْنَهُ

· سَبَّحَ اللهِ ..

نَزَّهُهُ وَمَجَّدُهُ ■ كَبْرَ مَقْتاً

عَظْمَ بُغْضاً

صافّين أنْفُسَهُمْ

 بُنْيَانٌ مَرْ صُوصٌ متلاصِقٌ مُحْكَمٌ

■ زاغُوا مَّالُوا عن الحَقِّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِينٌ وَأَرْجُلِهِ فَ وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْنُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَولُّواْ قَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُودِ اللَّهِ

المُونَةُ الصِّنَانِي اللَّهُ الصَّافِلَةُ الصَّافِلَةُ الصَّافِيةُ الصَّافِلَةُ الصَّافِلَةُ الصَّافِلَةُ الم

بِسَ لِللهِ ٱلرِّمْرِ أَلْحِهِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهَ

كَبْرَمَقْتًاعِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ٱلله يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًّا كَأَنَّهُم

بُنْيَنُ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِلِمَ

تُؤَذُّونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا

زَاغُو اللهُ اللهُ قُلُوبَهُم وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْم الْفسِقِينَ (فَ)

نور الله
 الحق الذي جاء
 به الرسول
 للحواريين
 أصغياء عيسى
 وخواصة

■ ظَاهِرِين غالِبِينَ بالحُججِ والبيَّناتِ

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ يَنَبِنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ رَصُّصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيَةِ وَمُبَشِّرُ الْبِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱشْمُهُ وَأَخْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُوراً لللهِ بِأَفُواهِمِمْ وَاللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْكرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِ الْمُلْدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ أَي يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ جِعَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ إِنَّ نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِّهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ نَعَامُونَ اللَّا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَنُدُّ خِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُومَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ آلِيُ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَ آنَصُرُ الْ صِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (آلِ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ أنصار ٱللهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى للهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكُفَرَت طَّآبِفُتُهُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ طَهِرِنَ (إِنَّ



## سُورُة الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُورُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْ

#### بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرِّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِينِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (إِنَّ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِمُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ذَٰ لِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذُّ بُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُوتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّا وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ

أَبَكُ ابِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيهِ مُ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ إِنَّ قُلْ إِنَّ الْخَالِمِينَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُرُّدُّونَ

إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ (١)



 أيسبنخ الله ... يْنزُ هُهُ وَيُمَجِّدُهُ..

الملك = مالِكِ الأشياء كُلُّهَا

■ القُدُّوس البليغُ في الله الله عن النَّقَائص

■ العَزيز القوي الغالب

■ الأميين العرب المعاصرين

1 ■ يُزَكِيهِمْ

يُطَهِّرُ هُمْ من أدناس الجاهليّة

■ آخرين مِنْهُمْ من العرب الذين جاؤوا بعدُ

 يَحْمِلُ أَسْفَاراً كُتُباً عظاماً

■ هَادُوا تَدَيَّنُوا بِالْيَهُودِيَّةِ



أروا البيئع الرُّو و اللَّهُ عُوا البيئع الرُّو و اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ الْإِذَانُودِي لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَالْسَعُواْ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ فَالْسَعُواْ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ فَالْسَعُواْ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَاذَكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّمُ وَلَٰ فَالْاَرْضِ وَالْبَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذَكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّمُ وَلَٰ فَالْمُونَ وَالْبَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذَكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّمُ وَلَٰ فَالْمُونَ وَمِنَ اللّهِ وَاللّهُ مَا قَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْرُ ٱلرَّاوِقِينَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَمِن ٱلنّه جَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّاوِينَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَيْرُ ٱلرَّاقِينَ اللّهُ وَمِن ٱلنّه جَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّاوِينَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمِن ٱلنّه جَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّاوِينَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَمِن ٱلنّه جَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّاقِينَ اللّهُ مِن النّهُ عَلَيْهُ وَمِن ٱلنّه جَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّاوِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّه جَرَةً وَٱلللّهُ خَيْرُ ٱلرَّاقِينَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ جَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ ٱللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ جَرَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# المُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَتَّهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾

ٱتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ

يَعْمَلُونَ ﴿ فَالَّهِ مَا مَا مَا مُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطِّبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( عَلَيْ هُ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكِ أَجْسَامُهُمْ

وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقُولِمِ مَا أَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدُهُ يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوْ ٱلْعَدُو فَالْحَدُرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ ا

رِقَايَةُ لأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ • قطبيعَ خُتِمَ • لا يَفْقَهُونَ

الا يفههون لا يغرِفُونَ حقَّيَّة الإيمَانِ ل



خشب مستندة
 أجسام بلا أحلام
 أَنَّى يُوْفَكُونَ
 كَيْفَ يُصَرَّفُونَ
 عَن الحَقَّ

لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ
 عَطَفُوهَا إِعْرَاضاً
 وَاسْتِكْبَاراً

حَتَّى يَنْفَضُوا
 كُمْ يَتَفَرَّ قُوا

عَنْهُ عِنْهُ لاخر جَنَّ

الأُعَزُّ الْأَشَدُّ وِ الأَقْوَى

الأذلَّ
 الأضْعَفَ
 والأَهْوَنَ

و لله الْعِزَّةُ
 الْعَلَبَةُ وَ الْقَهْرُ

لا تُلْهِكُمْ
 لا تَشْعَلْكُمْ

وَإِذَاقِيلَ لَمُ مَ تَعَالُواْ يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لُوَّوْأَرُهُ وسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (أَنَّ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُ مُ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ إِنَّا هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ﴾ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايعُلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (إِنَّ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقَنَّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْثُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخُرْتَنِي

يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ شَيَّ فَخَرِ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ شَيْ

إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (إِنَّ وَلَن

مد ٦ صركات لزوما مد ١ او ١ او ٢ جبوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات مد حسركنسان

#### بِسُ لِللهِ الرَّهُمْرِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِن كُمُ مُّؤُمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (٢) يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَأَلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالُو ٓ أَأْبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَكُنْبُونَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ (إِنَّ) فَعَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ( إِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتٍ جَنِّرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيهَا أَبُدُا ذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَا أَبُدُا ذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يُستِّحُ اللهِ ..

يُنزُهُهُ ويُمحَدُهُ..

التَّصَرُّوفُ المطلقُ

في كلَّ شيء

فأخسنَ

فأخسنَ

وَبَالَ أَهْرِهِمُ

سُوءَ عَاقِبَةِ

تولَوْا

■التُورِ القرآنِ ■ 1: م اأت: م

أُعْرَضُوا عن الإيمان

لِيَوْمِ الْجَمْعِ
 لِيَوْمِ القِيامة حيث
 تَجتمعُ الخلائقُ

■ يَوْمُ التَّعْابُنِ يَظْهُرُ فيه غَبْنُ الكاف بته كه

الكافرِ بتركه الإيمان وغَبْنُ

المؤمن بتقصيره في الإحسان

 بإذن الله بإرَادَتِهِ و قَضَائِهِ

> بلاء ومحنة ■ يُوقَ شُحَّ

يُكُف بُخُلَهَا

مَع حِرْصِهَا ■ قَرْضاً حَسَناً

احتسابا بطيبة

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَ آَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِخُلِدِينَ فِهَ أُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ لِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وأَطِيعُوا ٱلله وأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُهُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولُدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّا إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلْدُكُمْ فِتْنَةً وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ لِإِنَّا فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِّلاَ نَفْسِكُم وَمَن

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَةٍ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (إِنَّ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضُعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَيْرُ ٱلْحَكُمُ ﴿ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ ٱلْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْرُ ٱلْحَكُمُ اللَّهُ الْعَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ اللَّهُ الْعَيْدُ اللَّهُ الْعَيْدُ اللَّهُ الْعَيْدُ اللَّهُ الْعَيْدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ



### بِسَ لِللهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْزِ الرَّحْدِ

 أخصوا العدّة اضبطوها وأكمأوها

 بفاحشة مُنيئة بمعصية ظاهرة

الايختست لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ

· فَهُوَ حَسْبُهُ كَافِيهِ مَا أَهَمُّهُ

= قدراً أَجَلاً ينتهي إليه أو تَقْدِيراً

■ يَئِسْنَ انقطع رَجاؤهُنَّ

> ارْتَبْتُمْ جَهِلْتُمْ مَقَدَارَ

عِدَّتِهِنَّ

تَيْسيراً وَفَرَجاً

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْمُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللهَرَبَّكُمُّ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِنَابُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ,مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا إِنَّ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّ مُنَّ تُكْتُهُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِينْمُ اللَّهُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا (أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَلْمُ لَهُ وَأَجْرًا

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ مَلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ مَلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَعَاتُوهُ فَي أُجُورَهُنَّ وَأَتِّعِرُواْ بِيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَرُّرِضِعُ لَهُ وَأُخْرَى لِنَا لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنفِقَ مِمَّاءَ انْكُهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُنَّرًا ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَجٌ اور سُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْنِ هَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبيّنَتِ لِيُّخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدُخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِي ٓ أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ, رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزُّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا إِنَّا

■ وُجْدِكُمْ وسعكم وطاقتكم ■ ائتَمِرُوا بِيْنَكُمْ تَشْاوَرُوا فِي الأجرة والإرْضًاع ■ تغاسرتُمْ تَشَاحَنْتُمْ فيهما ■ ذُو سَعَة غنى وطاقة ■ قُدِرَ عليه ضُيَّقَ عليه ■ كَأْيَنْ كثير ■ غنت ا تَجَبَّرَتُ وَتُكَبِّرَتْ ■ عَذَاباً نُكُراً مُنْكراً شنيعاً وَبَالَ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوِّ هَا = تحسراً لحسرانا وهلاكا ■ ذِكْراً ةُ آناً ■ رَسُولاً مدأ على أرسلَه الله رسُولاً

يَتَنَزُّلُ الأَمْرُ

القضاءُ والقَدَرُ أو التدبيرُ



فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَبْأَكُ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

المُ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنْهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ

بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنكِ قَانِنكِ قَانِنكِ تَلِبَكتٍ عَلِدَتٍ سَلِيحتٍ

ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظُّ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنَذِرُواْ ٱلِّيوَمِ إِنَّمَا تَجُزُونَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا كُنْمُ مُعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا كُنْمُ مُعَمِّلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِ

تَحْليلَهَا بالكَفَّارَةِ
اللهُ مَوْ لَاكُمْ
مُتَوَلِّي أُمُورِكُمْ
قَرْلِي أُمُورِكُمْ

تَحلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

أُخْبَرَتْ بِهِ

 أَظْهَرَهُ الله عليه أطلعه الله تعالى عليه

 صَغَتْ قُلُوبُكُما مَالَتُ عَن حقّه عليكما

> تَظَاهَرًا عليه تَتَعَاوَ نَا عليه

بما يسؤوه

هو مؤلاه
 وَلِيُّهُ وَنَاصِرُهُ

■ ظهيرٌ

فوجٌ مُعِينٌ لَهُ • قَانِتَاتِ

مُطيعَات

خَاضِعَات للهِ

■ سَائحَاتٍ

مُهَاجِرَات

أو صائمات

■قوا أنفسكم

جنبوها

عَلَاظٌ شِدَادٌ قساةً أُثُويَاءُ

اِخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 الغام، ومالا بِلغظ
 الغام، ومالا بِلغظ

صد ۲ حركات لزوما 

 مد ۲ حركات لزوما
 مد واجب ٤ او ٥ حركات
 مد واجب ٤ او ٥ حركات

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَن كُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَانُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا لَا أَنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوْجٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ أَدْخُلُا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّاخِلِينَ (إِنَّا وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ

■ توْبَةً نصُوحاً خالصة أو صادِقةً ■ لَا يُخزي الله النبيّ لَا يُذِلُّه بَلْ يُعِزُّهُ ■ اغْلَظْ عَلَيْهِمْ شَدَّدُ أَوْ اقْسُ عليهم ■ فلم يُغنيا عنهما فَلَمْ يَدْفَعَا وَلَمْ يَمْنَعَا عِنْهُمَا أحصنت فرجها صَانَتُهُ مِن دَنُس المعصية ■ مِنْ زُوجِنَا رُوحاً من خَلْقِنَا ا عیسی (ع)

 مِنَ القَانِتِينَ منَ الْقَوْمِ المطِيعِينَ

قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ

وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْأَلُومَ مُمَّ ٱبْنُتَ

عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا

وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَننِينَ (أَنَّا



الزالفاق الغيي

### المُورَةُ الْمِثَانِيُ الْمِثَانِي الْمُعَالِمُ الْمُثَانِي الْمُعَالِمُ الْمُثَانِي الْمُعَالِمُ الْمُثَانِي

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

تَبَرُكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ إِنَّ

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ تِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن

تَفَكُوتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَى مِن فُطُورِ إِنَّ أُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّ فَيْنِ

يَنْقَلِبْ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُخَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنيَابِمَصْلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّ مَ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ

إِذَا أَلْقُواْفِهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّ تَكَادُتُميِّزُ

مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلُّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلُمُ خَزَنَكُما أَلَمْ يَأْتِكُونَذِينٌ (١)

قَالُواْ بَلَىٰ قَدْجَآءَ نَا نَذِيرُ فَكَذَّ بُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِيرِ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّنَّا فِي أَصْحَبِ

ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَائِمِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿ إِنَّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْحِيْلِيلِيلِ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِيلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ٦ حركات لزوماً ● مد٢ او ١٤ و جبوازاً مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدَ حسركتسان

و النَّهُ في وَ السَّلُطَانُ

تَبَارَكَ الذي ..

ئَعَالَى أَوْ كَثُرَ خَيْرُهُ وَإِنْعَامُهُ

سَده المُلكُ: الأَمْرُ

خلق الموت
 قَدَرَهُ أَزَلاً

لِينْلُوكُمْ: لِيَخْتَبِرَكُمْ

■ أحْسنُ عملًا أَصْوَبُه وأَخْلَصُه

 طِبَاقاً: كلَّ سماء مقبيَّة على الأخرى

تفاؤت: الحتلاف
 وعدم تناسب

فُطُورٍ: صندوع أوْحلل

■ کُرْتَیْنِ

رَجْعَةُ بعدَ رجعَةٍ

حَاسِئاً: صَاغِراً

لعدم وجُدانِ الفَطُورِ ■ حَسِيرٌ: كليلٌ من

كثرة المراجعة عصابيخ

كُوَاكِبَ مُضِيئةٍ • رُجُوماً للشيَّاطين

بانْقِضَاضِ الشُّهُب مِنْهَا عليهمْ

شهیقاً

صَوْتاً مُنكَراً

 تَفُورُ: تغلي بهم غَلَيَانَ الْقدُور

■ تكادُ غَيْزُ

تَتَقَطُّعُ وتَتَفَرَّقُ

فوج
 جَمَاعَةُ من الْكُفَّار

أعداً فَبُعْداً

مِن الرُّحْمَةِ والْكَرَامَةِ

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوِا جُهَرُواْ بِعِجَ إِنَّهُ مَعلِيمُ الْإِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (إِنَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأُمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الْ الله الله عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ الْإِنَّ وَلَقَدْكُذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْف كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتٍ وَيُقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (إِنَّ أَلَّرَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَّكُور يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ النَّا أَمَّنْ هَنَدَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَلَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورِ الْآنِيُ أَفْرَيَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجْهِمِ الْهُدَى أَمِّن يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (آأُ) قُلُ هُوَ اللَّذِي أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْءَدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ (إِنَّ قُلُهُواً لَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ

 الأرضَ ذَلُولاً مُذلَلةً لَيْنةً سَهْلةً

مناكبها حوانبها.أوطرقه

إليه النَّشُورُ
 إليه تُبْعَثُونَ
 من القُبُورِ

■ يَخْسِفُ بِكُمْ يُغَوِّرَ بِكُمْ

■ هِنَي تَـمُورُ
 تُرْتَجُّ وَتَضْطَرِبُ

◄ خاصباً
 ر بحاً فيها حصباءُ

■ كان نكير إنكاري عَليْهِمْ بالاهلاك

بالإهلاك عاقات باسطات أُجْنِحَتَهُنَّ

عِنْدَ الطَّيْرَانَ عَيْشِطْنُ يَضْمُمُنَهَا إِذَا ضَرَّبْنَ بِهَا جُنُوبَهُن

جُنْدٌ لكم
 أغوانُ لكممُ

غُرُورٍ
 خديعة من
 الشَّيْطَانِ وَجُنْدِه

لَجُوا في عُثُونًا
 تَمَادُوا في
 اسْتِكْبَار وعِنَادٍ

 نُفُور شِرَادٍ عن الحَقَّ

مُكِبًا على وَجْهِهِ
 سَاقِطاً عليه

يَمْشِي سَويّاً
 مُسْتَوِياً مُنْتَصِباً

ذَرَأْكُمْ
 خَلَقَكُمْ وبَثَّكُمْ

إخفاء، ومواقع الغثثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بنفض

مدً ٦ حركات لزوماً ۞ مدَّا او \$او ٢جـوازاً مدّ واجب \$ او ٥حركات۞ مدّ حـــركنـــــان

صَدِقِينَ (إِنَّ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (إِنَّا

فَلَمَّارَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّعَتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَنْتُم بِهِ مِنَكُونَ اللَّهُ وَمَن مِّعِي كُنْتُم بِهِ مِنَكُونِ اللَّهُ وَمَن مِّعِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعْ عَذَا إِنَّ الْهُلَكِنِي اللَّهُ وَمَن مَعْ وَلَي اللَّهُ وَمَن مَن عَذَا إِلَي مِن عَذَا إِلَي مِن عَذَا إِلَي اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن عَذَا إِلَي اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن عَذَا إِلَا اللَّهُ مِن عَذَا إِلَا اللَّهُ مِن عَذَا إِلَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن عَذَا إِلَا اللَّهُ مِن عَذَا إِلَي اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## سُورَةُ الْقِبُ إِنْهُ الْمِعُ الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

بِسُ السَّهُ السَّمْ السَّمِ ا

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ وَإِنَّاكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ

فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ فِي إِلَيْكُمُ ٱلْمَفْتُونُ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (إِنَّ فَلا تُطِع

ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ إِنَّ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

حَلَّافٍ مَّهِينٍ إِنَّ هُمَّازِمَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ إِنَّ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَشِمٍ إِنَّ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

وَاللَّهُ إِذَا ثُمَّتُكُ عَلَيْهِ وَايَكُنَّا قَالَ أَسُطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ فِي

نفخيم الراء على المنظم : دَعِلُ إِلَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهُ الل

أساطير الأولين
 أباطيلُهُم السطرة ب

رَأُوْهُ زُلْفَةً: رَأُوْا العَدَابِ قَرِيبًا مِنْهُمْ

سيئت: كئبت
 واسؤدت غما
 ئدغون: تَطْلُبُونَ

أَنْ يُعجَّل لكم أَرَأْيُتُمْ:أُخبرُونِي

يُجِيرُ الكافرين
 يُجَيهِم أوْ بنتعهم
 عُوْراً: ذاهباً ف

الأَرْضِ لا يُنَالُ ■ بِمَاءِ مَعِين

جَارِ أو ظَاهِرٍ سَهْلِ التَّنَاوُلِ • القَلَم: مَايْكُنتُ به

ما يَشْطُرُون
 ما يَكُنْبُون

 عَیْر مَمْنُونٍ:غیر مقطوع مقطوع

بأيكم المفتون
 في أي طائفة

منكم المجنُونُ تُدْهِنُ: تُلاينُونِسانَ فَيُدُهِنُونَ: فهم

للايئون وليصانلون عَ**كِلَّافِ:** كَثِير

الحَلِف بالْباطِل مهين: حَقِيرٍ في الرَّأْي والتَّدْبر

همّازٍ: عَيّابٍ أو
 مُغْتَاب للناس

مَشَّاءٍ بِنَميمٍ
 بالسعاية والإفساد

بيْنَ الناسِ عُتُلُّ: فاحِسْ لِيْم

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان
 ادغام ، ومالا يُلفظ

مد ٦ حـركات لزومـا 🌏 مدً٢ اوغاو ٦جــوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حــركتـــان

■ سنسمهٔ على الخرطوم ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الإدلالِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وامْتَحَنَّاهُمْ الجَنَّةِ: الْبُسْتَانِ

لَيُصْرُمُنَّهَا

لَيَقْطَعُنَّ ثِمَارَهَا عُمُصْبِحِينَ

دَاخِلِينَ فِي الصَّبَاحِ لايستشنون: حِصَّة

المساكِينِ كأبِيهِم • فَطَاف عليها: نَزْلُ بِهِ

طَائِفٌ: بلاءٌ عيطٌ
 كالصريم: كالليل
 في السواد لاحتراقها

النسواد معروبه 

 النشاذوا: نادى 

 بعضه معضا

■ آغُدُوا ، باکرُوا مُقْبِلِينَ ■ على حَوْثِكُمْ

على بُسْتَانِكُمْ

صارِمِينَ: قاصِدِينَ
 قطع ثِمَارِهِ

■ يَتَخَافَتُونَ يَتَسَارُو نَبالحَدِيثِ

غَدُوْا: سَارُوا
 غُدُوةً إلى حَرْثِهم

■ عَلَى حَرْدٍ : عَلَى الفرادِ عن المساكين

قَادِرِينَ: على الصّرام
 تُسَبُّحُونَ: نَسنغْفُرُونَ

الله من معصِيتكُم عَيْتَلاومُونَ : يَلُومُ

بَعْضُهُمْ بَعْضاً

■ رَاغِبُون
 طالبُون الخبر

■ لَمَا تَخَيِّرُونَ : للَّذي غُتَارُونهُ وتَشْتَهُونهُ

عتارونه وتشتهونه الكم أيْبَانُ علينا عُهُودُ مُؤَكِّدَةُ بالأَيْبَانِ

■ زُعِيمٌ: كَفِيلٌ بأن كُو يكون لهم ذلك

يُكْشَفُ عنْ سَاقِ
 كِنَايَة عن شِدَّة الأُمْر وصُعُوبَته

سَنَسِمُهُ,عَلَى لَخُرُطُومِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَاهُمْ كَمَا بِلَوْنِا أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصِّبِحِينَ ﴿ إِنَّا ۗ وَلَا يَسْتَنْنُونَ ﴿ إِنَّا فَظَافَ عَلَيْهَا طَأَبِفٌ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَابِهُونَ الْآَلُ فَأَصْبَحَتَ كُالصِّرِيمِ اللَّهُ فَنْنَادُواْ مُصْبِحِينَ اللَّهُ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ الْآَيُ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْيَنَ خَلَفُونَ الْآَيُ أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينُ الْآيُ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ (أَنَّ فَأَمَّا رَأُوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ شِبُّ بَلْ نَعَنُ مَعْرُومُونَ شِبُّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَهُ أَقُل لَّكُوْ لَوْلَاتُسَبِّحُونَ (إِنَّ قَالُواْسُبُحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ (أَنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ ثَا قَالُوا يُويَلُنَّ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ ﴿ ثَبُّ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ آَتُ كُلَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيم النَّهُ أَفَنَجْعَلُ لُلُسُامِينَ كُالْمُجْرِمِينَ النَّهُ مَالكُورَكِيفَ تَحْكُمُونَ النَّهُ أَمُّ لَكُوْ كِنَابُ فِيهِ مَدُرُسُونَ الْإِنَّا إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَا تَحَيَّرُونَ الْإِنَّا أَمْ لَكُوْ أَيْمَانً عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِكَا تَحْكُمُونَ ﴿ إِنَّ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ إِنَّا أَمْ هُمُ شُرَكَّاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِّكَا مِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (إِنَّا يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (آنَا)

اخاشِعَةُ أَبْصَارُهُمُ ذلِيلَةُ مُنْكُسرَةً ■ تُرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ يَعْشَاهُمْ ذُلُّ وَخُسْرَان ■ فَذَرْنِي: دَعْنِي وِ حَلْنِي ■سنستدرجهم سَنُدُنِيهِمْ مِنِ الْعَذَابِ درجة درجة ■أملى لَهُمْ أمهلُهُمْ لِيَوْ دَادُوا إِثْماأ مَغْرَم: غَرَامَةِ مَالِيَةٍ مُثْقَلُونَ: مُكَلَّفُونَ حملا ثقيلا مَكْظُومٌ: مَمْلُوءٌ غَيْظاً أو غماً لَنُبذُ بالعَرَاءِ: لطرحَ بالأرض الفضاء المهلكة قَاجْتَبَاهُ رَبُّه : اصطفاهُ بِعُودَةِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ لَيْزُ لِقُونَكَ: يُزلُونَ قدَمَكَ فَيُرْمُونَك ■ الحاقة: الساعة يتحقَّقُ فيهاما أنكروه ■ بالْقَارِعَة بِالْقِيَامَةِ تَقْرُعُ الْقُلُوبَ بأفزاعِها

بالطَّاغِيَة

بالْعُقُوبَةِ الْمُجاورَةِ لِلْحَدِّ فِي الشَّدةِ ■ بریح صر صر شديدة البرد أو الصوت

■ عَالَيةٍ: شديدة العضف سخرها علیهم

سلطها عليهم

■ حُسُوماً: مُتَتَابِعَات أو مَشْؤُومَاتِ

ا أعجازُ نخل جذوع نخل

بلا رُؤوس

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُواْيُدْعُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ

النَّيْ فَذَرْنِي وَمَن يُكَدِّبُ بِهَنَدَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ

لَا يَعْلَمُونَ (إِنْ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (إِنَّ الْمُ تَسْتَلُهُ مَ أَجُرًا فَهُم

مِّن مَّغْرَمِ مُّتْقَلُونَ (إِنَّا أُمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ (لِنَا فَأَصْبَرُ

لِعُكْمِ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ الْمِنْ الَّوْلَا

أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةً مِن رَّبِّهِ لِنُبِذَبِ أَلْعَراء وَهُو مَذْمُومٌ (إِنَّ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ

فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزَّلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِلَجَنُونُ لِإِنَّا وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرُ لِّلْعَالَمِينَ (آق

المُورَةُ المِنْقَاتِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّ

بِسُ السَّمْرِ السَّ

ٱلْمَا قَنَّةُ إِنَّ مَا ٱلْمَا قَنَّةُ إِنَّ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْمَاقَّةُ إِنَّا كُذَّبَتْ ثَمُودُ

وَعَادُبِا لَقَارِعَةِ الْإِنَّ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ الْأَقَارُ وَأَمَّا

عَادُّ فَأَهُلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ إِنَّ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ

سَبْعَ لَيَالٍ وَثُمْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كَأُنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ إِنَّ فَهَلَّ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

خاوية: سَاقِطَة أو فَارغة

الْمؤتفكات: فرى قَوْم لُوطٍ (أهلُها) بالخاطئة: بالفَعَلات

ذَاتِ الخطأ الجسيم

زَائدَةً في الشُّدَّةِ

الجَارِيَةِ: سِنَارِينِ
 تذكرةً: عِبْرةً ةً وَعِظَةً

■ قد بره :عبره وعظه ■ تعيها: تحفظها

■ حُمِلَتِ الأرضُ

رُفعَتْ من مكانهاباً مُرِنَا

قَلُكُتًا: فَدُقَتَا
 وَكُسُرتًا أو فَسُونَتَا

وَقَعَتِ الْوَاقِعةُ

قَامَتِ الْقِيَامَةُ • انْشَقَّتِ السَّماءُ

تَفَطَّرَتْ وَتَصَدَّعَتْ • وَ اهِيَةٌ : صَعِيفَةٌ مُتَدَاعِيةٌ

**ازْ جَائِهَا:** حوانيها وأطرافها

■ هَاوْمُ ؛ خُذُوا أُو تَعَالُوْا }

■ كِتَابِيهُ: كِتَابِي وَالْهَاءُ لِلسَّكْتِ

ثِمَارُهَاسهلةُ التَّنَاوُ لِ الْمُنْ التَّنَاوُ لِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

مُنَغُص وَلا مُكَدَّرٍ • كَانت الْقَاضِيَةَ

المُوتَة القاطعة لأمري الله ماأغْني عَني الله عالم

مادفَعَ العذابَ عني العذابَ عني الله من الله عني ماليه: مَاكانَ لِي مِن

مَالُ وغيره عليها، عليها، مالية

■ سُلْطَانِيَه: حُجَّتي
 أو تَسَلُّطِي وتُوتي

او نسلطي وقوتي قَفُلُوهُ فَقَيِّدُوهُ بِالْأَغْلَالِ

فقيدوه بالأغلال صلُّوهُ: أَدْخِلُوهُ

صلوه: ادخِلوه أو أُحْرِقُوهُ فيهَا فَاسْلُكُوهُ: فَأَدْخَلُوهُ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (إِنَّ فَعَصَوْا رَسُولَ

رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً (إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاَّءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ

الْمُنَا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهِ فَا وَيَحِلُ عَنْ شَرَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثَمَنِيَةٌ

الله يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِن كُرْخَافِيةً الله فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُومُ أُقْرَءُ وَالْكِنْبِيةُ الْإِنْ الْإِنْ طَنَنْتُ أَنِّ مُكَاتٍ

حِسَابِيَهُ ﴿ فَا فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيةِ ﴿ فَي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَإِنَّ فَهُو فِي عِيشَةِ رَأَى فِي جَنَّةٍ عَالِيكةِ ﴿ وَأَثْمَرُ بُواْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفْتُ مَ فِي الْأَيَّامِ وَقُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ فَا كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفْتُ مَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّل

ٱلْخَالِيةِ (إِنْ وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيقُولُ يَلْيَنْنِي لَمُ أُوتَ كِنْبِيةً

(أَنَّ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ (أَنَّ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ الَّالُّ مَا أَغْنَى

عَنِّ مَالِيَةٌ ﴿ إِنَّ هَاكَ عَنِّ سُلْطَنِيَهُ ﴿ أَنَّ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ إِنَّ أُمُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ آَنِ الْمَاكُوهُ ﴿ آَنِكُ إِلَا مُحَالِمَ اللَّهُ وَالْمَاكُوهُ ﴿ آَنِكُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا

إخفاء، ومواقع الغُنُة (حركتان)
 أخفاء، ومالا بلغظ

مدّ المراكب مدّ المركب الويان في مدّ المركب الويان في مدّ الويان في مدّ مد مدركات في مدّ مد مدركات في مدّ مد مد مدركات في مدّ مد مدركات في مدّ مدركات في مدركات في مدّ مدركات في مدركات في مدّ مدركات في مدركات في مدّ مدركات في مدّ مدركات في مدركات في مدّ مدركات في مدّ مدركات في مدّ مدركات في مدّ مدركات في مد



لِلمُنَّقِينَ الْإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ الْإِنَّا وَإِنَّهُ لِكَسْرَةُ عَلَى اللَّهِ الْمُنتَقِينَ الْإِنَّا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ الْإِنَّا وَإِنَّاهُ لِكَسْرَةُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنتَقِينَ الْإِنَّا وَإِنَّاهُ الْمُسْرَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللّ

ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ وَإِنَّهُ الْحَقُّ ٱلْيَقِينِ إِنَّ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (أَقَ

المُورَةُ المُجَالِحُ المُحَالِحُ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحُ المُحَالِحِ المُحْالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحْلِحِ المُحْلِحِ المُحَالِح

بِسْ لِللهِ السَّمْوَ السَّمُ السَّم

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِع إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ إِنَّ مِنْ

ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي

يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (إِنَّ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بِعِيدًا إِنَّ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا إِنَّ يُومَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كُالْهُ لِ

﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْتَلُحُمِيمُ حَمِيمًا ١

فخيم الراء فلفلة فلفلة

إخفاء، ومواقع الغثة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ً ٦ حركات لزوماً → مد٢ او ١٤ و ٦جـوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات → مد حــركتـــان

 حَمِيم قَرِيبٌ مُشْفِقٌ يحْمِيهِ
 غِسْلِين صديد أهل النار

الخاطئون
 الكافرون
 فلا أڤسيهُ

مزيدة

■ بِالْيَمِينِ بيمِينِهِ أو بالقوَّةِ

■ الوَتِينَ نِيَاطَ القَلْبِ أو نُخاعَ الظَّهْرِ

◄ خَاجِزينَ
 مَانِعينَ الهلاكَ

■ لُحَسْرَةً لندامةً ■ فَسَبَّحْ باسْم رَبِّكَ

> نَزِّهُهُ عَمَّا لايليق بهِ سَأْلَ سَائلٌ

> دَعَا دَاعٍ ■ ذِي المعارج

ذِي السَّمَوَاتِ أوالفضائِل والنَّعَم تعرُّر جُ الملائِكةُ

> تَصْعَدُ • الرُّوخُ

جِبريل عليه السلامُ عَبْر أَ جَمِيلاً

لا شكوى فيه لغيره تعالَى السماءُ كالْمُهْلِ

كالفضَّة المذَابَةِ أو دُرْدِيِّ الزيت الجبال كالْعهن

المصبوغ ألوانأ

■ تقول علينا
 اختلق وافترى
 علينا

أُقْسِمُ و الا ا

، ومالا بُلفظ

يُعَرَّفُونَ أحماءَهُم

فصيلته

■ تُنصَّرُ ونهُمْ

عَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ • ثُؤويهِ

تَوْمِيُّهُ فِي النَّسَبِ أو عِنْدَ الشَّدةِ

> الخورث الخورث الخورث

> > إنّها لظى

جَهَنَّمُ أُوطَبِقٌ منها ﴿

نزاعة للشوى
 قَلَّاعة للأطْراف
 أو جلدة الرأس

■ فَأَوْغَى

أمسنك مالَّهُ في

سريغ الجَزعِ، شديد الجرص

◄ جَزُوعاً
 كَثِيرَ الْجَزَعِ

والأستى عنوعاً: كَثِيرً

الْمَنْعِ والإمسَاكِ
الْمُحُرُوم

■ المحروم من العطاء لتَعَفَّفِه عن السُّوالِ

مُشْفِقُونَ: خائِفُونَ

الْعَادُونَ
 الْعَادُونَ

المُجَاوِزُونَ

الْحَلَالُ إلى الحرام

مُهْطِعِينَ
 مُسْرِعِينَ ومَادِّي

أعْنَاقِهِمْ إِلَيْكَ عِزِينَ

ک مد ۲ حرکات لزوماً ● مد مدُ واجب٤ او ٥ حرکات ● م

يُصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينٍ بِبَنِيهِ

وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (إِنْ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُويِهِ (إِنْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ

جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَى إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا لَاللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَلَّا لَال

مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّي إِنَّ وَجَمَعَ فَأَوْعَيَ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا

الْ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا إِنَّا إِلَّا

ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ آَنِ وَٱلَّذِينَ فِي الْمُولِمِ مَ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى

بِيَوْمِ ٱلدِّينِ الْآَيُ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ الْآَيُ إِنَّ عَذَابَ

رَبِّمَ عَيْرُمَأُمُونِ إِنْ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ الْآَنَ إِلَّا عَلَى

أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَهُنِ أَبِنَعَى وَرَآءَ

ذَالِكَ فَأُوْلَيْ اللَّهُ هُو ٱلْعَادُونَ الْإِنَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَّنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ

الْآيِّ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِشَهُندَ بِهِمْ قَابِمُونَ الْآيِّ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا بِمِمْ يُحَافِظُونَ

الْبُ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ الْإِنَّ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ

أَن يُدُخُلُجَنَّةَ نَعِيمِ إِنْ كُلِّ إِنَّا خَلَقَنْهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ الْآَ

، ومواقع الغُنُّة (حركتان) ، ومالا بُلفظ فقظة



تَشْدُوا وانْهَمِكُوا

في الكفر

فَلاّ أُقَيْمُ بِرَبِّ ٱلْمُسَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَندِرُونَ الْإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَا فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ أَيْوَمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكًا مُّمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ المُنِيَّ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ ذُلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ الْنِيَّ المورة بوالا المورة بوالا المورة بوالا المورة المور بِسْ لِيَّةُ الْرَّمْزِ الْرَّحْدِ الْرَّحْدِ الْرَّحْدِ الْرَحْدِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْع إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْإِنَّ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنْتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ فَلَمْ يَزِدُ هُمْ دُعَآءِي إِلَّا

فِرَارًا ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوْتُهُمْ لِتَغَفِر لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَبِعَهُمْ فَرَارًا ﴿ وَاللَّهِ مَ وَالسَّتَغُشُواْ فِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السَّتِكْبَارًا فِي عَادًا إِنِّ مُعَوَّةُمْ جِهَارًا ﴿ قُمَّ إِنِّ أَعَلَنتُ لَمُمْ وَأَسْرَرْتُ فَيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

لَهُمْ إِسْرَارًا الَّهِ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا اللَّهُ

بواقع الغَنّة (حركتان) مالا بِلفظ مد ۲ حبرکات لزوما → مد۲ او ۱۶ جبوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات → مد حسرکنسان

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الْإِنْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُرْجَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهُرًا الْإِنَّ مَّالَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا لِيْنَ وَقُدْ خَلَقًا كُمْ أُطُوارًا إِنَّا أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا الْإِنْ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللَّهُ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا الإِنَّا أَمُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ إِنَّ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَزِدُهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُو وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا المَّنِيُّ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا الْأَبَا مِّمَّا خَطِيَّكُ مِ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱلله أَنصَارًا (أَن وَقَالَ نُوحٌ رَّب لَانَذرَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ أُبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَائْزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّانَبَارًا اللَّهُ

يُرْسِل السماءَ
 المطر الذي في
 السّحابِ
 مِدْرَاراً
 غزيراً متتَابِعاً
 لا ترْجُونَ الله
 وقاراً
 لا تخافونَ

لله عَظَمةً

 خَلَقَكُمْ أَطُوَاراً

 مُذرِّجاً لكمْ في

 خَالَات مُختلفة

سَمَاواتٍ طِبَاقاً
 كُلُّ سِماء مَقْبِئَةٌ
 على الأخرى
 فوراً
 مستفاداً من

نُورِ الشمس سِراجاً عالشمس سِراجاً مِصْباحاً مُضيئاً

 سُبُلاً فِجاجاً طُرقاً وَاسِعَةً
 خساراً

في الكِبَرِ • وَدَأ

صَنَمٌ لكَلْبِ

• سُوَاعاً
صَنَمٌ لِهُذَيل

يغوثُ
 صنم لغطفان

■ يَعُوقَ صَنَمٌ لِهَمْدَانَ

■ نسراً صنَمٌ لآل ذي

صنم لا ل دي الكَلاع مِنْ جمير

ذيًاراً
 أحداً يَدُورُ
 وَيَتَحَرَّكُ في
 الأرض

٠٠رص تَبَاراً مَلَاكاً



النالقاق الغيير



## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِينِّ فَقَا لُو ٓ اْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا عَجُبًا إِنَّ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنَّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا إِنَّ عَجُبًا اللهِ عَجَبًا اللهُ عَجُبًا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ الللّهُ عَلَّ اللّ

وَأُنَّهُ، تَعُلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ إِنَّا وَأَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا (فَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَاظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ

ٱللهُ أُحدًا ﴿ إِنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَ لَهَا مُلِتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا (إِنَّ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدُرِى أَشَرُّ أُريدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طُرَابِقَ قِدَدًا إِنَّ وَأَنَّاظُنَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ

ٱللهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هُرَبًا إِنَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَغْسَا وَلارَهَقَا (إِنَّا

عَجيباً بديعاً تَعَالَى ارتَّفَعَ وَعَظَّمُ

قُ آناً عَجَا

= جَدُ رَبْنا جَلالهُ أو سُلُطانُهُ أو غِناه

 يَقُولُ سَفيهُنا جاهِلُنا ( إِبْلِيم

> اللَّعِينُ ) شططاً •

قَوْلاً مُفْرِطاً فِي الكذب

■ يَعُوذُونَ

يَسْتَعِيذُونَ ، ويستجيرون

فَرَ ادُوهُمْ رَهَقاً

إثما أوطعياناً وسقهأ

■ حَرُساً شديداً حُرَّ اساً أَقُويَاءَ

■ شُهْباً: شُعَلَ نار

تَنْقَضُ كالكواك

شهاباً رَصداً

راصِداً ، مُتَرَقّباً ير جمه

و رشداً

خيرا وصلاحا ■ طَرَائِقَ قِدَداً

مَذَاهِبَ مُتَفَرَّقَةً

ا بَخْساً

نَقْصاً من تُوابِهِ

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرُّواْ رَشَدَا (إِنَّ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (فَأَ) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطُّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا لِإِنَّا لِنَفْنِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِسْلُكُمْ عَذَابًا صَعَدًا الإِنا وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ( أَنَّ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَأْحَدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا إِنَّ قُلْ إِنَّى قُلْ إِنّ لَن يُجِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدُمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا (مِنْ) إِلَّا بَلْغًا مِّنَ ٱللهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ,فَإِنَّ لَهُ,نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَبُدًا ﴿ إِنَّ حَتَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّا قُلْ إِنْ أَذْرِي أَقْرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا (أَنَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظُّهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عِلَّا الْآَ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا الْإِنَّ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلُغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَّيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ

طريق الحقُّ إلى المنافقة الم وقودأ ■ الطُّريقَة المِلَّةِ الحنيفيَّة ■ ماءُ غَدْقاً غزيراً ■ لنَفْتنهُمْ فيه اِنَخْتَبرَ هُمْ فِيما أعطيناهم يَسْلُكُهُ يُدْخِلْهُ ■ عَذَاباً صَعَداً شَاقًا يَعْلُوهُ ويغلبه ■ عَلَيْه لَبدأ مُتَراكِمينَ في ازدحامِهم عليه ■ لَنْ يُجِيرَنِي لِّنُ يمْنعَني وينقذني ■ مُلْتَحَداً مَلْجَا أَرْكُنُ إليه ■ أمَداً زَماناً بَعِيداً حَرُساً من الملائكة يحرسونه ■ أحاط عَلِمَ عِلماً تاماً ■ أخصى ضيط ضبطاً كاملا

■ رصداً

منًا الْقاسطُونَ

الجَائِرُونَ عَنْ



مهيلًا: رَخُوا لَيْنَا يَسِيلُ تَحْتَ الاقدام يُسِيلُ تَحْتَ الاقدام أَخْذاً وَبِيلًا شَدِيداً ثَقِيلًا شَدِيداً ثَقِيلًا السَّاءُ مُنْفَطِرُ به مُتَشَقَّقٌ بِشَدَّةً

ذلك اليوم

(حركتان) نفخيم ال

ا جوازا نسان المحادث

إِنَّ هَندِهِ عِنَّدُ كِرَةٌ فَمَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا الْإِنَّا

مد ۲ حرکات لزوما () مدّ ۲ او ۱ او او مدّ د او او مدّ و حرکات () مدّ و حسر



لَنْ تُحْصُوهُ
 لَنْ تُطِيقُوا التقدير
 أو القيام

 فَاقْرُءُوا ما تيسَرُ فَصَلُوا ما سَهُلَ
 عليكُمْ

■ من القُرآن
 من صلاة اللَّيل

يَضْرِبُونَ أَيْسَافِرُونَ \*

■ قَرْضاً حسناً احتسابا بطِيبةِ نفْس

المُدَّثُرُ
 المُتَلَفَّفُ بِثِيَابِهِ

رَبُّكُ فَكَبُرُ . نَعَطُمُهُ

الرُّجْزَ
 الْمآثِمَ وَالْمَعَاصِيَ
 الموجبة للعذاب

■ لَا تُمْنُنْ تَسْتُكُثِرُ لَا تُعْطِ ، طالباً العوض مِمَّنْ تعطيه

نُقِرَ فِي النَّاقُورِ
 نُفِخَ فِي الصُّورِ
 للبغث

■ ذَرْنِي: دَعْنِي

■ مَالاً مَمْدُوداً كثِيراً دائماً غَيْرَ

> منْقَطِع عَنِينَ شُهوداً حُضُوراً مَعَهُ ،

لايفَارِ قُونَه للتَّكَسُّبِ

مَّهُدْتُ لَهُ: بَسَطْتُ

لَهُ الرَّياسَةَ والجَاهَ

■لآياتِنَا عَنِيداً مُعَانِداً جَاحِداً هَمَانِ هَقُهُ صَعُوداً

سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق



ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيُكَو ٱلنَّهُ أَرْعَلِمَ أَن لَّن يَّحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْ مَعَكَ وَٱللَّهُ عَلَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوالِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلِي مَا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلّا لَهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ واللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَل

عَلَيْكُمْ فَأَقُرَهُ وَأَمَا يُسْرَمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ

وَءَ اخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَ اخْرُونَ يُعْنَظُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَ اخْرُونَ يُقْلِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَقْرَءُ وَالْمَا يَسَّرَمِنْ فَأُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَ اتُّواْ

ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تِجِدُوهُ

عِندَاللَّهِ هُوخَيْرًا وَأَعْظُمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ

## سِورَةُ الْمِائِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْعُلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْ

بِسْ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدِ الْحَدِ الْحَدِي الْحَدْدِ الْحَدِي الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْد

يَتَأَيُّهُاٱلْمُدَّثِّرُ اللَّهُ قُرْفَأَنْدِرُ إِنَّ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ إِنَّ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ إِنَّ

وَٱلرُّجْزَفَا هُجُرُ الْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُمِرُ اللَّهُ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرَ اللَّهُ

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (إِنَّ فَذَلِكَ يَوْمَ بِذِيَوْمٌ عَسِيرٌ (إِنَّ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

غَيْرُيسِيرِ إِنْ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنَ وَجَعَلْتُ لَهُ, مَا لَا

مَّمْدُودًا إِنَّ وَبَنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّدتُّ لَهُ تُمْهِيدًا إِنَّ ثُمَّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ الْإِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَا عَنِيدًا النَّا سَأْرُهِ قُهُ صَعُودًا الْإِنَّ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 انغام، ومالا بُلقظ

د ٦ حركات لزوماً ۞ مد٢ او ١٤ و ٦ جوازاً واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركنــــان

عام، ومالا بُلقظ

إِنَّهُ,فَكَّرُوَقَدَّرَ (إِنَّ فَقُلِلَكُفَ قَدَّرَ (إِنَّا ثُمَّ قُلِلَكُفَ قَدَّرَ (إِنَّا ثُمَّ نَظَرَ هيًّا فِي نَفْسِهِ قَوْلاً في القرآن والرسول الْ الله عُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (إِنَّ أَمَّ أَدُبَرُوا أَسْتَكُبَرُ (إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ ■ فَقُتِلَ

يُؤْثُرُ الْإِنَّا إِنْ هَٰذَ آلِ لَا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ (فَيُ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ (مِنَ الْوَمَا أَدُرَلك

مَاسَقَرُ (إِنَّ لَا نُبْقِي وَلَانَذَرُ (إِنَّ لَوَّاحَةً لِلْبَشَرِ (إِنَّ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

الْنَيُّ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلْبَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ مَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِيمَنَا

وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِم مَّرَضٌ

وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآأُرَادَٱللَّهُ بَهِذَامَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي

مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُوكَ لِلْبَشَرِ الْآَثُ كُلًّا

وَٱلْقَمَرِ لِآيً وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ لِيَّ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لِيَّ إِنَّهَا لَإِحْدَى

ٱلْكُبْرِ الْآَيُّ نَذِيرًا لِلْلِشَرِ اللَّهُ لِمَن شَاءً مِنكُوْ أَن يَنْقَدَّمُ أَوْ يَنَأَخَّرُ اللَّهُ كُلُّ

نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتَ رَهِينَةُ لِآيًا إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ لِآيًا فِي جَنَّتِ يَسَّاءَ لُونَ

الْ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرْ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَمُ نَكُ مِنَ

ٱلْمُصَلِّينَ لَيْنًا وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ لِنَنَا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَابِضِينَ (فَ) وَكُنَّا نُكُذِّ بُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (إِنَّا حَتَّى أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ (لِنَّا

لُعِنَ أَشَدُّ اللَّعْنِ

تَأَمَّلَ فِها قَدَّرَ وَهَيَّأُ

قطب وجهة

زَادَ في العُبُوس

■ سِحْرُ يُؤثِّرُ يُرْوَى ويُتَعَلَّمُ

من السَّخرةِ

■ سأصليه سقر سَأَدْخِلُه جَهِنَّمَ

لوًاحَةٌ للبشر

مُسَوِّدَةٌ لِلْجُلُودِ، مُحْرِقَةً لها

إذ أدْبَرَ

ولَى وَذَهَبَ

إذا أسْفَرَ

أضاة وانكشف ■ لإحدى الكُبر

لإحدى الدُّواهي العظيمة

مَرْهُولَةٌ عنده

تعالى

و ما سَلَكُكُهُ

مَا أَدْخَلَكُمْ

• كُنَّا نَخُوضُ كُنَّا نَشْرَعُ

في الْبَاطِل

بيوم الدين

بيوم الجزاء

حمر وحشية شديدة النَّفَار ■ قَسُورَةِ: أَسَد

■ حُمُرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ

أو الرِّ جالِ الرُّ ماةِ لا أقسم: أقسم و الا ا مزيدةً

 بالنَّفْسِ اللَّوَ امَةِ كثيرة النَّدم

> على ما فات ■ بَلِّي: نجمعُها بعدَ تفرُّ قها

> نُسوِّ يَ بَنَانَهُ نَضْمَّ سُلَامِياتِه کا کانت

 لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ لِيَدُومَ على فُجُور لَا يَنْزِ ءُ عَنْهُ

■ برقَ البصَرُ: دَه فرعاً مما رأى

> ■ خسف القَمرُ ذَهُبُ ضُوْءُهُ

 أيْنَ المَفْرُ : الْمعة لـ من العذاب أواهُوُ لِ

 لا وزز: لا ملجاً ولا منجى منه

■ بصيرة حجّة بَيْنَة

■ ألقى معاذيرة جاء بكُلُّ عُذْر

في صَدْرك ■ قُرْآنهُ

أنْ تقرأهُ متَى

بيان ماأشكل منه





كَلَّابَلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة (إِنَّ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ (إِنَّ وَجُوهُ يَوْمَ إِذِنَّا ضِرَةً (إِنَّ كَلَّابِلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة (إِنَّ عَلَيْهِ مَا يَعَاجِلَة (إِنَّ عَلَيْهِ مَا يَعَاجِلُهُ الْأَيْ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِنَّ وَوُجُوهُ يَوْمَ بِإِ بِاسِرَةٌ ﴿ إِنَّ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ مِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ وَا كَلَّا إِذَا بِلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي ( إِنْ ) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ( إِنْ ) وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ( إِنْ ) وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (أَنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمَسَاقُ (أَنَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى الْمُ وَلَكِن كُذَّب وَتُولَّى المُناكُمُ وَهُ وَلَكُ المُناكُ أَمَّ وَهُ إِلَى أَهْلِهِ عِيتَمطَّى المُناكَ أَوْلَى لَك فَأُولَى الْأِنْ أَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَى اللَّهُ فَأُولَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْحُلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْوَيْكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّ يُمْنَى الْإِنَّا أُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوِّى الْإِنَّ فَعَكَمِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَ ٱلْأَنْيَ لِإِنَّا ٱلْكَنِي الْكَابِقَدِرِعَلَى أَن يُحْتِي ٱلْمُوتَى لَنَا المُناكِدُ الْمُناكِدُ الْمُناكِ الْمُناكِدُ الْمُناكِ الْمُناكِدُ الْمُناكِ الْمُناكِدُ الْمُناكِدُ الْمُناكِدُ الْمُناكِدُ الْمُناكِدُ الْمُناكِمُ ا

بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الْحَدِ الْحَدْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُع

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَيْنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدُّهُ رِلَمْ يَكُن شَيًّا مَّذَكُورًا إِنَّا

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَنَ مِن نَّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنُهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا إِنَّا

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُنِفِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا لِإِنَّا إِنَّا

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا إِنَّ

مُشْرِ قَةٌ مُتَهَلِّلَةٌ ■ باسرةً: شديدة الكُلُوحَة وَالْعُبُوس ■ فَاقِرَةٌ: داهيةٌ مقصيم سكنة فقار الطيفة علالتون الظهر بَلغنتِ التَّرَاقِي وَصلَتِ الروحُ لأغالى الصَّدُر

■ مَنْ رَاقِ:مَنْ يُدَاوِيه وينجيه من الموت ■ الْتَفَت

الْتَوَتْ أو الْتَصَفَّتْ ■ الْمَساقُ

سَوْقُ العبادِ

■ يتمطّى: يتبخْتُرُ في مِشْيَته اخْتِيَالاً

■ أوْلَى لَكَ

قَارَ بَكَ مَا يُهْلِكُكَ

■ يُتْرَكْ سُدى مُهْمَلاً فَلَا يُكَلُّفُ وَلَا يُجْزَى

■ مَنِي يُمْنِي

يُصَبُّ فِي الرَّحِم

■ فَسُوَّى فَعَدَّلَهُ وَكُمُّلَهُ

■أمشاج، أخلاط من عناصرٌ مختلفةٍ

■ نبتليهِ مُبْتَلِينَ له بالتَّكالِيفِ

مَذيناهُ السبيل

بَيُّنَا له طريق الهداية

أغلالًا: قُيُوداً

کاس: خر

 مزَاجُها: مأغُزُجُ به ■ كَافُوراً:ماءً

كالْكَافُور في أحسن أوصافه

 يُفجُرُونَهَا. يُخرُونها حيثُ شاؤُوا

المُسْتَطِيراً: مُنْتَشِراً مَنْ غَانَة الانتشار

يَوْماً عَبُوساً:تكْلَحُ
 فيهِ الوُجُوهُ لِهوْلِهِ

■ قَمْطَرِيراً شديدَ العُبُوس

■ نَضْرَةً: حُسْناً وبَهْجةً في الوجُوهِ

■ الأرائكِ

السُّرُرِ في الحجالِ . • زَمْهريراً: بَرْ داً

■ زمهریرا: بُردا شدیداً أو قمراً ■ ذا: تُـمَانُه عادان

دَانِيةُ عَلَيْهِم طِلَالهَا ﴿
 قَرِيبَةُ مِنْهُمْ

ذُلِّلتْ قُطُوفُها
 قُرِّبَتْ ثِمَارُهَا

■ أَكُوابٍ:أقداح بلاغراً ﴿

■ قوارير: كالزجاجات في الصَّفاء

قدروها: جَعَلُوا
 شرابهاغلى قدرالري

الخارب الخارب الخارب

■ كأساً: خَمْراً

مِزَاجُهَا: مَاثَمُزَجُهِ
 مِزَاجُهَا: مَاءُ
 مِزَنْجَبِيلًا: مَاءُ

كالزُّنْجَبِيلِ في احسنِ أوْصافِه

■ تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً توصفُ بغابة

توصف بغاية السَّلاسة والانسياغ

■ ولْدَانُ نَحَلَّدُونَ مُبْقَوْنَ عَلَى هيئةٍ

الْولْدَانِ - لُوَّلُوْاً مَنثُوراً مُتَفَرقاً غَيْرَ مَنْظوم

■ سُنْدُس ا

ديباج رقيقِ • إسْتَبْرِقُ: ديباجُ غَليظُ

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا لِإِنَّا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ إِنَّ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا لِإِنَّا إِنَّمَا نُطْعِمُ كُورِلُوجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوجَزًا ۗ وَلا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا اللَّهِ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّدَ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلُقَّ لَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِنَّ وَجَزَلْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الْإِنَّا مُّتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرْآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زُمْهَرِيرًا (إِنَّا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قُوارِيرا (فِنَ قُوارِيرا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرا (فِنَ الْ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكُانَ مِنَ اجْهَازَنِجِبِيلًا ﴿ عَيْنَافِهَا تُسُمَّىٰ سَلْسَبِيلًا (إِنَّ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَّنثُورًا الْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا الْإِنَّ عَلِيمُ مِينًا فُسُنُوسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبِّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا لِإِنَّا إِنَّ هَنَدَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا لَهُ إِنَّا نَعُنْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ ان تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ الْمَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا إِنَّ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا (فَأَ

■ نه ما ثقالاً شديد الأهوال ( يُومَ الْقِيَامَة ) شَدُدُنا أَسْرَهُمْ أحكمنا خلقه المُرْسَلات عُرْفاً ويالم الْعَدَّاب مُتَتَابِعَةً ■ فَالْعاصفَات الرِّيَاح الشَّدِيدَةِ الهبوب النَّاشِرَ ات الملائكة تلشا أُجْلِحَتْها في الجَوِّ ■ فَالْفَارِ قَاتِ الملائكة تَفرق بالوَحْي بيْنَ الحق والباطا ا ذكراً وَحْياً إِلَى الأَنْبِيَاءِ والرُسُل = غذرا لإزالة الأغذار ■ نُذُراً لِلإِنْذَارِ وِالتَّحُويفِ بالعقاب ا التُجُومُ طُمستَ مُحِي نُوزُهَا ■ السماءُ فُرجَتْ فَتِحَتْ ؛ فكانَتْ أَيْهَ اباً الجبَالُ نُسفَتْ قُلِعَتْ مِنْ أَمَا كِنْهَا ■ الرسل أقتت بَلْغَتْ مِيقَاتَهَا المنتظر ■ لِيَوْمِ الْفَصْل

بين الحقَّ والْبَاطِلِ • وَيُلُّ يَوْمَئِذٍ هَلَاكٌ فِي ذلكَ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأُسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا اللَّهُ إِنَّ إِنَّ هَوْ لَاء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَفِيلًا ﴿ اللَّهُ نَعْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثُلَهُمْ تَبْدِيلًا الْمُ إِنَّ هَاذِهِ عَنْذَكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا الْمُ وَمَا تَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّا يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا (إِنَّا المُونِينَ الْمُرْسَيْلِ الْمُعَالِينَ الْمُونِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْنِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ بِسْ اللهِ الرَّمْزِ الرَّهِ عِدِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا إِنَّ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصِفًا إِنَّا وَٱلنَّاشِرَتِ نَشْرًا إِنَّا فَٱلْفَرِقَتِ فَرُقًا إِنَّ فَٱلْمُلْقِينِ ذِكْرًا فِي عُذْرًا أُونُذُرًا فِي إِنَّمَا تُوعَدُونَ لُو قِعُ إِنَّا فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ الْمَ وَإِذَا ٱلسَّمَا مُفْرِجَتَ الْنِهُ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ إِنَّ وَإِذَا ٱلرَّسُ لُ أُقِنَّتُ إِنَّ لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتُ المُن لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ إِنَا وَمَا أَدُرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ إِنَا وَمُلَّا وَمُعِدِ لِّلْمُكَذِّ بِينَ الْأُنِّ أَلَمْ نُمُ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ الْآِنَ مُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حَركتان)
 الخفاء، ومالا بُلفَظ
 الخفاء، ومالا بُلفَظ

صد ٦ حركات لزوماً ● مد٢ او ١٤ و جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حركتانان

الإِنَّ كُذَ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ الْإِنَّ وَيُلُّ يُوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْإِنَّ

■ ماء مهين مَنِي ضَعِيفٍ حقير

■ قرار مكين مُتَمَكِّن ، وهُوَ الرَّحِمُ

■ فَقَدَرْنَا

فَقَدُّرْ نَا ذلكَ تَقديهِ أ

■ الأرض كفاتاً وعَاةً تضمُّ الأحياء والأموات

■ رَوَاسِي شَامِخاتِ جبَالاً ثُوابتَ

> ■ ماءً فُرَاتاً شديدَ العُذُوبَةِ

عَالِيَاتِ

هو دخانُ جَهَنَّم ■ ثَلَاثِ شُعَب

فِرَق ثَلَاث كالذوائب

■ لا ظليل لامظلل من الحر

 لَا يُغْنِى من اللَّهِب لَا يَدْفَعُ عَنْهُم شيئاً مِنْهُ

> تُرْمِی بِشَرَرِ هو ما تطايَرَ من النار

■ كَالْقَصْر كالبناء العظيم

■ جمَالَةٌ صُفْرٌ إبلَّ صُفْرٌ أو سودٌ وهي

تضربُ إلى الصفرة

حِيلَةٌ لِإِنِّقاء العذاب

أَلْرَنْغُلُق مُّ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ إِنْ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ إِنَّ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومِ الْآيَ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ الْآيَ وَيْلُ يُومَعِذِ لِّلْمُكُدِّبِينَ الْآيَ أَلَرْ بَعْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١١٠ أَحْيَاءً وَأَمُو تَا الْإِنَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسِي شَامِخُتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ ثَالَ الْمُ اللِّهُ وَيْلُ يُوْمَعِ ذِلِّلْمُكُذِّبِينَ ﴿ ثَالًا المُعَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل ٱنطَلِقُو ٓ اللَّهُ مَا كُنتُم بِهِ عَتُكَدِّبُونَ الْإِنَّ ٱنطَلِقُو ٓ اللَّهِ طِلِّ ذِي تَكْثِ شُعَبِ إِنَّ لَا ظُلِيلٍ وَلَا يُغَنِى مِنَ ٱللَّهِبِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ الْآيَّ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ الْآيَ وَيْلُ يَوْمَعِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ (عَبَّ هَنْدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٠٠٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٢٦) وَيْلُومَهِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْآيُ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوّلِينَ الْآيُ فَإِن كَانَ لَكُوْكُيْدُ فَكِيدُونِ (إِنَّا وَيُلِّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (إِنَّا الْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ إِنَا وَفَوَرِكَهُ مِمَّايَشَتَهُونَ الْإِنَا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْحُسِنِينَ الْإِنَّا وَبُلِّ يُومِيذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْفَاكُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّحْرِمُونَ الْفَا وَيُلْيَوْمَهِذ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْآَنِيُّ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُوا لَكَيْرُكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ الْآَنِيُّ وَيُلُ يُوْمَ إِذِلِّلْمُكُذِّبِينَ الْإِنَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ بِيُؤْمِنُونَ الْإِنَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ بِيُؤْمِنُونَ الْإِنَّ



= الجبّالَ أُوتاداً

كالأوتاد للأرض خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً

هُم أَصْنَافاً 1,538 (لخزه-۳۰) الخزه-۵۹) وإناثاً

 نؤمَكُمْ سُبَاتاً قَطْعاً لأعمالكُم ، وراحة لأبدانكم

= الليل لباساً

سَاتِراً لَكُمْ بِظُلْمَتِهِ ■ النهارَ مَعَاشاً: تُحصَلُونَ

فيه ما تَعِيشُون به ■ سَيْعاً شدَاداً

قَوِيَّاتِ مُحَكِّمَاتِ ■سر اجاً: مصباحاً

■ و هاجاً: غايةً في الحرارة المعصرات:السماني

ماءُ تُجَاجاً: مُصَابِكُنْرةِ

 ◄ جَنَّاتِ أَلْفَافاً: مُلْتَفَّةً الأشجار لكثرتها

■ فَتَأْتُونَ أَفُواحِاً

أثمأ أو جَمَاعَات مختلفةً

■ فكانت سم اماً

كالسراب الذي لاحقيقة له

■ مرصادا: موضع

ترصُّدٍ وترقّب للكافرين ■ للطاغينُ مآماً

مرجعا لهم

■ أَحْقَاماً: دُمُوراً لانِهابة لَما

■ بَرْداً: رَوْحاً وراحة

■ حميماً: مَاء نَالغاً

نهائة الحوارة

■ غَسَّاقاً: صديداً

يسيل من جُلُودهم

= جزاءً وفاقا

موافقا لأعالم

= كذاباً

تَكْذيباً شديداً

أَحْصَيْنَكُ كِتَنْبَا الْإِنْ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا الَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

مدًا و مدًا و على المداوع و المجاورة مداوع و المجاورة من المناء وموافع المُثَنَّة (حركتان) مدّواجب ع الو مركات في مدّ حسركتسان المنظمة المنافذة المركتان المنظمة المنافذة المركتان المنظمة المنافذة المركتان المنافذة المن

## المُورَةُ النِّبُاءِ بِسُ اللهِ ٱلرِّمْزِ الرَّحْدِ مِ

عَمَّ يَتُسَاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ ٱلنَّبَا إِلْعَظِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغْنَلِفُونَ إِنَّ

كُلَّاسَيْعَلَمُونَ ﴿ ثُو كُلًّا سَيْعَلَمُونَ ﴿ فَأَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ فَا

وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُو جَالِي وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا اللَّهِ وَبَنْيَنَا

فَوْقَكُمُ سَبِّعًا شِدَادًا ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ إِنَّ إِنَّ لَنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِ مَاء جُمَّاجًا ﴿ لِنُحْرِج بِهِ حَبًّا وَنَبَا تَا إِنْ وَجَنَّتِ

أَلْفَافًا لِإِنَّا إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَّا لِإِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُواجًا إِلَيْ وَفُنِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُو بَا إِلَيْ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا إِنَّ إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتُ مِنْ صَادًا ١١ السَّالِلطَّاخِينَ

مَّ َا بَا لِنِيُ الْبِينَ فِيهَا أَحْقَا بَا لِيَّنَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَاشَرَابًا

النَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَعُسَّاقًا (فَأَ جَزَآءً وِفَاقًا (أَنَّ إِنَّهُ كَانُواْ

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ إِنَّ وَكُذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِنَا كِذَّا بَا ﴿ إِنَّ وَكُلَّ شَيْءٍ

■ أحصيناه : حفظناه وضبطناه

مفازاً: فؤزاً وظفراً
 كو اعت: ساد المدار

■ كواعب: صاف المله ■ أثر اباً: مُسْتويات

 لغواً:كلاماً غير معتلد به أو قبيحاً

كِذَاباً: تكْذيباً
 عَطاءً حِسَاباً

إحْسَاناً كَافياً

مَآباً: مَرْجعاً

بالإيمان والطاعة

 كَنْتُ ثُراباً: فلم أَبْغَثُ في هذا اليوم

التّازِعات الْمَلَائِكَة الْمُلَائِكَة تُنْزِعُ أَرُوَاحَ الْكُفَّار

عُرُقاً: نَزْعاً شَدِيداً
 النَّاشطَات: اللَّائكة

نسُلُ برقق ازُّواج المؤمنين السَّابِخات: الملائكة النُّرُلُ مُسْرِعة بما أماث به

 فالسّابِقاتِ:البّلانكة نشنو بالأزواج إلى نستقرها

 فَالْمُدُبُرَاتِ أَمْراً
 الملائِكة تَنْزِلُ بِتَدْبِير ما أمرتُ به

■ ترْجُفُّ: تَتَحرَكَ حَرَكةً شَديدَةً

حركه سديده الرَّاجِفَة: نَفَخةُ الصَّعْق أو الموت

تُتَبِعُهَا الرَّادِفةُ
 نَفْخة البَعْثِ
 وَاجفةٌ

مُضْطربةً أو خائفةً

أبْصارُها خَاشِعةً
 ذَلِيلَةٌ مُنْكَسِرةً

■ في الحافرة: في
 الحالة الأولى (الحباة)

الحاله الاولى(الحبان). عظاماً نُخِرَةً:بَاليَةً

■ كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ

رَجْعَةً غَابِنَةً وَجْرَةٌ واحدةً صَيْحةً واحدةً

(نفخةُ البعث) على المُعَمِّمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



والنزعات عرفالها والنشطات السطالها والسبحات سنبحا النا فالسبحات سنبحا فالسبع فالسبعات الراجفة في فالسبع في السبع في السبع في السبع في السبع في السبع في السبع في المراد في المرد في المراد في المرد في المراد في المراد في المراد في المراد في المراد في المراد في المرد ف

اسم الوادي ■ طَغني: عَمَّا وَ تَجِيُّر ■ تُزَكِّي: تَتَطَيُّهُ

■ طوی

من الكُفْر و الطُّغْيَانِ

■ يَسْعَى يجدُّ في الإفساد والمغارضة

■ فحشر: جمع السَّخرة أو الجُنْدَ

> ■ نکال .. عُقَّه بَة

■ رفع سمكها

جَعَا تُخنَها مُرْتَفعاً جهة العلُوِّ

■ فُسَوُّ اها: فجعلها

مَلسّاء مُستوية ■أغطش ليلها

أظلمه

■أخرَجُ ضُحَاهَا

أبرز نهارها

■ دحاها

بسطها وأوسعها

■ مَرْ عَاهَا

أقوات النَّاس وَالدُّوابُ

■الجبال أرساها أثبتها في الأرض

كالأوتاد

■ الطَّامَّةُ الكُبرَى الْقِيامَةُ أُو نُفْحَةُ

البعث ■ بُرِّزت الجحيم

أظهرت إظهارا بينا

■ هي المأوى

هي المُرْجعُ

أيّانَ مُرْسَاهَا

متى يُقيمُها اللهُ

إِذْ نَادَنُهُ رَبِّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ إِنَّ فَقُلْهَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُّ شِي وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ الْإِنَّ فَأَرَبْكُ ٱلْآية ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّبَ وَعَصَىٰ إِنَّ أَدُبِرِيسَعَىٰ إِنَّ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُنَادِكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالًا لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَيّ وْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَى إِنَّ عَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا الناكا رفع سمكها فسوَّ لها (م) وأغطش ليَّلها وأخرَج ضُعها (أنا وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَالِكَ دَحَلُهَا آنِيًّا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَنْ عَلْهَا الْآيَ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا آَيُّ مَنْعًا لَّكُورُ وَلِأَنْعَلِمِكُو اللَّا فَإِذَاجَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ يُوْمَ يَتَذَكُّرُا أَلِّإِنسَنْ مَاسَعَىٰ (فَيَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن رَىٰ لِنَهُ فَأَمَّا مَن طَعَىٰ لِنَهُ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا لِهَا فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ الْآَثَا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ النَّهُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةُ هِي ٱلْمَأْوَى إِنَّا يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا اللهُ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنهُ آلَ إِلَى رَبِّكَ مُنهَ لِهَا لِنَّا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنْهَا (فِي كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُو أَلِلَّا عَشِيَّةً أُوضُحَنَّهَا (فَا المُورَةُ عَبْسِنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 يزُّ كُي: يتَطَهَّرُ منْ دنس الجهل

■ تصدّى: تتعرُّضُ لَهُ وتُقبل عليه

■ تَلْهَٰى تَتشاغُلُ وَتُعْرِضُ ■ مَرْ فُوغة: رفيعة

الْقَدْرِ وَالْمَنْزِلَةِ

 سَفرَةِ: كتبةِ من الملائاً ■ بررة

مطيعين لهُ تعالى ■ قُتِلَ الإنسانُ: لُعِنَ

الكافر أو عُذْب ■ فقدَّره: فَهَيَّأَهُ لِمَا

يصْلُحُ له ■ فَأَقْبِرَهُ

أمر بدفنه في القبر

■ أنشره أحيادُ بعدُ مَوْ ته

■ لَمَّا يَقْض الَّمْ يَفْعَا

علَفاً رطباً للدَّهِ ابْ

■ حدائق عُلْباً بساتين عظاماً، متكاثفة الأشجار

 أمًّا: كلأ وعُشباً أوهوالتبئ خاصة

■ جاءت الصَّاخَّةُ الداهية العظيمة (نَفْخةُ البعث)

■ مُسْفرة مشرقة مضيئة

غُنارٌ وكدُورة

ترهفها قَترة

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

عَبْسَ وَتُولِّي إِنَّ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ إِنَّ وَمَايُدُربِكَ لَعَلَّهُ بِيزَّ فَي إِنَّ أَوْ

يَدُّكُرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلدِّكُرَى ﴿ إِنَّا أَمَّا مِنِ ٱسْتَغَنَّى ﴿ فَانَّتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿ إِنَّا

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَخْشَى إِنَّ فَأَنتَ

عَنْهُ نُلُهِّى إِنَّا كُلَّ إِنَّهَا نُذُكِرَةٌ لِنَا فَمَن شَاءَ ذَكُرَةُ لِنَا فِيضُعُفِ مُّكَرِّمةٍ

(إِنَّ مُّرَفُوعَةِ مُّطُهَّرَةِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا لَانسَنُّ اللَّهُ اللّ مَا أَكْفَرُهُ إِلَيْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْإِنَّ مِن نَظْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ الْإِنَّا ثُمَّ

ٱلسِّبِيلَ يَسَّرَهُ وَأِنَّ أُمَّا أَمَانُهُ فَأَقْبَرَهُ وَأَنَّا أُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَأَنَّ كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَ إِنَّ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَيْكَ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

(أَنَّ أَمُّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا (أَنَّ فَأَلْبَتَنَا فِيهَا حَبًّا (إِنَّ) وَعِنْبًا وَقَضْبًا (أَنَّ

وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا الْإِنَّ وَحَدَآيِقَ غُلْبًا الْبَيُّ وَفَكِهَةً وَأَبًّا اللَّهُ مَّنْعًا لَّكُور

وَلِأَنْعَلِمِكُمْ الْآَثَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ الآَثَايَوْمَ يَفُّ ٱلْمَرَّءُ مِنْ أَخِيهِ الْآثَ

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (وَبُ وصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ (أَنَّ لِكُلَّ آمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَهِذِ سَأَنَّ

يُغْنِيهِ الْآَيُّ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ مُّسْفِرَةٌ الْآَيُّ ضَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرةٌ الْآَيُّ وَوُجُوهٌ

يُوْمِيدٍ عَلَيْهَا عَبْرَةُ إِنَّ تَرْهَفُهَا قَنْرَةُ إِنَّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ (إِنَّ الْوَلِيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا عَبْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا

تغشاها ظلمة وسواد





انتشر ث تساقطت مُتَفَرَّ قَةً ■ البحارُ فُجُوتُ

شُقِقت فصارت بحرآ واحدأ

■ السماء انْفطرَ تُ انشُقَتْ إ

■ الكواكث

■ القُبُورُ بُعْشِرَتْ قُلِبَ تُرابُها ، وأثحرج موتاها

 مَا غَرَّكَ بِرَبُكَ ما خدّعك و جرّ أك على عصيانه

■ فسوَّ اك: جعل أغضاءك سوية سليما

■ فَعَدُلك: جَعَلَكَ متناسب الخُلْق تُكذّبُون بالذين

بالجزاء والبعث يَصْلُونَهَا:يَدْخُلُو

أو يُقاسُونَ حَرِّهَا

■ وَيُلّ

هلاك أو خسرة ■ للمُطفّفين

المُنقَّصين في الكيل أو الوزن

■ اكتالوا: اشتروا بالكَيْل ومثلُه الوَرْه

■ كَالُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالكيل

■ وَرَنُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالوزن

 يُغْسرُ ونَ: يُنقَصُ الكيل والوزن



إِذَا ٱلسَّمَا ءُ ٱنفَطَرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننُثَرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ

فُجِرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُعُثِرَتْ إِنَّ عَلِمَتْ نَفَّسٌ مَّاقَدَّ مَتْ

وَأُخَّرَتْ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي

خَلَقَكَ فَسُوَّىٰكَ فَعَدَلُكَ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿

كُلُّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ إِنَّ عَلَيْ كُمْ لَحَنفِظِينَ إِنَّ كَرَامًا

كُنِيِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّا لَا بُرَّارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ لَأَنِي يَصْلُونَهَا يَوْمُ ٱلدِّينِ لِإِنْ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ

النَّا وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ الْإِنَّا شُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

الْمُنَّا يَوْمَ لَا تُمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِيلَّهِ إِلَيَّهِ إِنَّا

المُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

بِسۡ لِللّهُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الْمُ المُعُلِقِ فِي الرَّهُ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ شَيَّ الْمُ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ شَيَّ الْمُ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ شَيَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللِمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الل

وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيْكَ أَنَّهُم

مَّبْعُوثُونَ إِنَّ لِيَوْمِ عَظِيمٍ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ الْمَاسُ لِرَبّ

كتابَ الفُجَّار ما نُكْتب من أعمالهم ■ لَفِي سِجِين

لَمُثْبَتٌ في ديوان الشرُّ

مُجَاوِز لنَهْجِ الحَقِّ

■ أساطيرُ الأوَّلينَ أباطيلهم المسطَّرة في كتبهم

 ران على قلوبهم غلب وغطى عليها

■ لصالوا الجحيم لداخله ها أو لمقاسُو حَرَّهَا

■ كتاب الأبرار

ما يُكتب من أعمالهم

■ لَفِي عِلْيِينَ

لَمُثْبِتُ في ديوانِ الخير

■ الأزائك الأسرّة في الحِجالِ

■ نَضْرَةَ النَّعِيم

بهجته ؤرونقه ■رجيق

أجود الخمر ■ مختوم

أوانيه وأكوابه

■ فليتنافس

فَلْيَتَسَارَعُ أُو فَلْيَسْتَبِقْ

مِوَ اجُهُ: مَا يُمْزَجُ بِهِ

■تسنيم: غيْن في الجُّنَّةِ شَرَابُهَا

أشرف شراب ■ يَتَغَامَزُونَ

يُشِيرُونَ إليهم بالأعين استهزاء

■ فَكهِينَ؛ مُتلذَّذين

كُلَّ إِنَّ كِنَابَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ (إِنَّ وَمَآأَدُرَنكَ مَاسِجِينٌ (أَنَّ كِنَابٌ

مَّ قُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَايُكُذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (إِنَّ إِذَانْنَا يَعَلَيْهِ وَايَنْنَاقَالَ أَسَطِيرُ

ٱلْأُولِينَ ﴿ اللَّهِ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا كُلَّا إِنَّهُمْ

عَن رَّبِّمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١١٥ أَمُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١١ مُمَّ مُعَالُ

هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُتُكَدِّبُونَ الْإِنَّاكَلَّا إِنَّ كِنْبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

الْإِنَّا وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ الْإِنَّا كِنَبُّ مَّرَقُومٌ الْإِنَّا يَشْهَدُهُ ٱلْفُرَّبُونَ

الْمُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ الْمُ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ (مِنْ الْمُعْرِفُ فِي

وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومِ (وَأَنَّ عِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومِ (وَأَنَّ

خِتَامُهُ مِسَكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١٩٠ وَمِنَ اجُهُ

مِن تَسْنِيمِ الْإِنَّ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ

أُجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ (إِنَّا وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ

ينْغَامَنُ ونَ إِنَّا وَإِذَا أَنقَلَنُو أَإِلَى أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُواْ فَكِهِينَ (آ)

وَإِذَا رَأُوهُمْ مَا لُوا إِنَّ هَتَؤُكُمْ إِنَّ هَتَؤُكُمْ إِنَّ هَتَؤُكُمْ إِنَّ هَتَؤُكُمْ لَكُونَ (إِنَّ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ

حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ لَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّ

النَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ (فَيَّ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (اللَّهُ الْمُكَانُوا يَفْعَلُونَ (اللَّهُ

المُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

بِسُ السَّهُ السَّمْزِ السَّهِ السَّمْزِ السَّهُ السَّمْزِ السَّهُ السَّمْزِ السَّهُ السَّمْزِ السَّ

بِمُنْ مُنْ مُنَّتُ إِنْ مُنْ مُلَّاتُ لِمُ مِنْ مُلَّاتُ لِمِنْ الْمُنْ مُلَّاتُ الْمُؤْمِنُ مُلَّاتُ الْمُؤْمِنُ مُلَّاتُ الْمُؤْمِنُ مُلَّاتُ

الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ اللَّهِ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اللَّهُ يَعَأَيُّهَا

ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَلَيْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنْ وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَلَى فَسُوفَ

يَدْعُواْ ثُبُورًا إِنْ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنْ أَيْهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا النَّا

إِنَّهُ إِنَّا أَن لَّن يَحُورَ إِنَّ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا الْفَي فَلا أُفْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اللَّهِ وَٱلْقَمْرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهِ وَٱلْقَمْرِ إِذَا ٱللَّهَ اللهِ

لَتَرْكُانًا طَبُقًاعَن طَبَقٍ (إِنَّ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (إِنَّ وَإِذَا قُرِئَ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْمِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ الْآنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ النَّهُ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ النَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ النَّهُ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ النَّهُ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ

بـوازأ ﴿ فَ اللهِ عَلَى اللهِ وموا ــان المحامد ومالا

019

■ ثُوِّب الكفّارُ: خُوزُوا ﴿ بِسُخْرِيْتِهِمْ بِالمُؤْمِنِينَ

> السماء انشَقَتْ تَصَدُّعَتْ

■ أَذِنَتُ لِرَبُّهَا استعف والقادث لا تعالم

حُقَّتْ: حُقَّ لَها أَن 

 تُسْتَمِع وَتُنْقادَ 

[E1-22] 04

■ الأرضُ مُدَّث

بُسطت وسُوِّيتُ القت مَافيها

لفظتُ ما فِي حَوْقِهِ

■ تخلَّتْ: خَلَتُ عنهُ } غايَة الْخُلُوْ

> ■ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكُ جاهِدٌ فِي عَمَلكَ

إلى لقاءِ ربَّك عيدعوا تُبُوراً

يَطْلُبُ هَلاكاً عيصلي سعِيراً: يذخُلُها

أو يقَاسِي حَرُّهَا

■ لَنْ يَحُور لَنْ يَرجع إلى رَبِّهِ

■ فَلا أَقْسِمُ: أَقْسِمُ

و«لا»مزيدة • بالشَّفَقِ: بالْحُمْرَةِ

في الأفقِ بعد الغرور ماؤسق : مَافِسَةً

■ مَاوَسَقَ :مَاضَمُ وجَمَعَ وجَمَعَ

> سَجُدُة اتَّسُقَ

اجْتَمعَ وتمَّ نُورهُ

■ لَتَركَبُنَّ؛ لتُلاقُنَّ ■ طَبَقاً عَنْ طَبَق

اطبقا عن طبق حال حالًا بعد حال

يُوعُونَ: يُضمرون
 أو يَجْمَعونَ

مِنْ السيئات المُحَمِّمُ المُحَمِّمُ السيئات المُحَمِّمُ السيئات المُحَمِّمُ السيئات المُحَمِّمُ السيئات المُحَمِّمُ المُحْمِمُ المُحْمِمُ المُحْمِمُ المُحْمِمُ المُحْمِمُ المُحَمِمُ المُحَمِّمُ المُحْمِمُ المُ



س فَتنُوا عذَّبُوا وأَحْرِقُوا بطش ربك أُخذه الجبابرة بالعذاب

أاتِ الْبُرُوج

دات المنازل للكواكب

■ اليوم الموعود يوم القيامة

س شاهد من يَشْهَدُ على غيره فيه

■ مشهود

من يشهد عليه

لُعِي أَشْدُ اللَّهِ إِ

الشُّقُّ العظم ؛ كالخنذق m مَا نَقَمُوا

> ماكرهوا أو ما عَابُوا

■ الأخدود

غيره فيه ا قتل

■ هُوَ لِيُدِيءُ

يخُلُق ابْتِداء بقدرته

ا نعذ

يُبعَثُ بعُدَ المؤت بقدرته

المجيد العظيم الجليا المتعالى

وَرَآيِهِم مُّعِيطُ إِنَّ بَلْ هُوَ قُرْءَ أَنَّ بِعِيدٌ (إِنَّ فِي لَوْح مَّعْفُوظِ (إِنَّ اللَّهِ السُّورَةُ السُّارِقِ السَّارِقِ السَارِقِ السَّارِقِ السَّارِقِ السَّامِ السَّالِي السَّالِقِ السَّالِي السَّالِيِيِيِي السَّارِقِ السَّارِقِ السَّارِقِ السَّالِي ا

الْإِنا فِرْعَوْنَ وَتُمُودَ الْإِنا بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مِن



 خَلَقَ: أَاوِجِدَ كلِّ شيء بقدرته

■ النَّجْمُ الثَّاقِبُ

المُضِيءُ الْمُنِيرُ

بدفع في الرَّجم

من الزوجين

الذي تُنشَقُّ عَنْهُ

أمهلهم رُويْداً

 قَسَوَّى:بِين خَلْقِهِ في الإحْكَام والإتقان

 فَهَدَى: وَجُه كل نَخْلُوقِ إلى ماينْبَغي لَهُ

 أخرَجَ اللَّرْعِي: أنبتَ العُشْبُ رَطْباً غَضًا

 فحملَهُ غُثاءً : يَابِساً هشيماً كَغُثَاءِ السَّيْل أحوى:أسود بعد

الخُضْرَة والغَضارَة نُيسُرُك: نُوفَقُك

 لِلْيُسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمر

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (آُنَا) قَدْ أَفْلَح مَن تَزَكَّىٰ (اللهُ وَذَكُر السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (اللهُ

. يَصْلَى النَّارَ: بَدْخُلُها أُو يُقَاسِي حَرَّهَا

وَيَنْجَنَّهُا ٱلْأَشْفَى اللَّهِ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى اللَّهُ ٱلاَّيْمُوتُ

تَرَكَّى: تَطَهَّرُ مِنَ الْكُفْرِ والْمُعَاصى



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا لِنَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ إِنَّ إِنَّ

هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## الجَاشِيْنِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِيْنِ

بس الله التمراكي

لَّيْسَ هُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ إِنَّ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ إِنَّ اللهُ السَّمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ إِنَّ

أَفْلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ

رُفِعَتْ اللَّهِ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ

سُطِحَتْ إِنَّ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّا لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِيطِرٍ إِنْ إِلَّا مَن تُولَّى وَكُفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعُذَابَ

ٱلْأَكْبُرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ الْفَاشَةُ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللّ

 الغاشية: القامة تَغْشَى النَّاسَ بِأُهُو الِهَا

■ خاشِعَة

ذَلِيلَةٌ من الخِزْي

تَجُو السَّلاسا و الأُغْلَالَ فِي النَّارِ

■ ئاصية تَعِبَةٌ مما تعملُ فيها تُصلَى نَارِ أَ:تَدْخُلُهَا

أو تُقاسِي خَرَّهَا ■ عَيْنِ آنِيَةٍ: بَلَغَتْ

■ غاملة

هَلْ أَتَلْكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ﴿ وَجُوهٌ يُوْمَبِدٍ خَلْشِعَةُ ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ ثَا تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ وَانِيةٍ ( أَ وُجُوهُ يَوْمَ إِنَّا عِمَةٌ ﴿ لَّهِ لِّسَعْمَ ارَاضِيةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيةِ إِنَّا لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً لِنَا فِيهَاعَيْنُ جَارِيةٌ أَنَّ فِيهَاسُرُرُمِّ فُوعَةُ لِمَنَّا وَأَكُوا بُّمُّوْضُوعَةُ لِنَا وَغَارِقُ مَصَفُوفَةٌ لِنَا وَزَرَا بِيُّ مَبْثُونَةٌ لِنَا

أنَّاهَا (غايتَها) في الحَرَارَةِ ■ ضريع

شيء في النار كَالْشَوْكِ مُرٌّ مُنْتِن

■ لَا يُغنِي مِنْ جُوعِ لَا يَدْفَعُ عَنْهُم

جُوعا ■ ئاعمة: ذَاتُ

بهجة وحسن ■ لاغية

لَغُوا و بَاطِلاً

 سُرُرٌ مَرْفُوعَةً رَفِيعَةُ الْقَدْر

■ أَكُوَ ابٌ مَوْضُوعَةٌ

أقداحٌ مُعَدَّة للشُّرْب

■ نَـمَارِقُ وَسَائِدُ وَمَرَافِقُ

■ مَصْفُو فَةٌ: بعضْهَا

إلى جَنْب بعض زرابي مَبْثُوثَةٌ

بُسْطُ فَاخِرَة ، مُتَفَرِّقَة في المجالِس

 يَنظُرُ وِنَ : يَتَأَمَّلُونَ ■ بمسيطر

بُمُتَسلِّطٌ جَبَّار



■ ليالٍ عَشْرٍ العَشْرِ الأولى منْ ذي الحجَّة

الشئفع والوثر
 يؤوالنخرويؤمعرفة

يوم اللحرويوم عرفه تيشر :بمضي ويدُهبُ

■ قسمٌ لِذِي حِجْرِ مُقْسمٌ بِهِ لذي عَقْلِ

 ■ بعاد: قوم هُود سُمُوا باسم أبيهم

= إِرْمَ : اسمُ جَدُّهمْ

■ ذَات العِماد: الأبنية المحكمة بالعمد

جابوا الصَّخْرَ
 قطعوه لشدَّتِهمْ
 وقُرِّتِهم

■ ذي الأوتاد: الْجُيُوتُ التي تَشْدُ مُلكه

■ سؤط عُذَاب عذاباً مُؤلماً دائماً

البالمرصاد يُرقُبُ أَعْمَالهُمْ ويُجازِيهِمْ عليها

■ ابْتلادُ رَبُّهُ امْتحنهُ واختبرهُ

■ فَقدر غليه فضيَّق عليه أَوْ قَتْرَ

■ لاتحاضُون:الايخر بَعْضُكُمْ بَعْضاً

تأخُلُون التُراث
 الميراث

أكْلاً لَما: جُمْعاً بَيْنَ
 الحلال والحرام

 حُبًا جَمَا: كثيراً مع حِرْصٍ وشرَهِ

■ دُكِّتِ الأرضُ دُقَّتُ وكُسرَتْ

دُكاً دُكاً
 دُكاً مُتتابعاً

أنّى لَهُ اللَّذْكْرَى
 منْ أين لَهُ مَنْفَعَتُها

مد ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ او ١٤ و جبوازاً ﴿ ﴿ اِخْفَاء، ومواقع الغُنَّةُ (حركتانُ مَا وَالْحِبْدُ الْمُثَاثِّ (حركتانُ مَا الْعَامِ، ومالا بَلَفْظُ الْحَرَانُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

جِهَنَّهُ يُومَعٍ ذِينَذَكُّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كُرَى ﴿ اللَّهُ اللَّهِ كُرَى ﴿ اللَّهُ اللَّهِ كُرَى ﴿ اللَّهُ اللَّهِ كُرَى ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّاللّ





■ ضُحَاهَا ضَوْ بُهَا إِذَا أَشْرُقَتْ

تُلاها: أَبِعَهَا فِي الإِضَاءَةِ

■ جَلَاهَا: أَظْهَرَ

الشمس للرَّ ائِينَ يَغُشَاهَا: يُغَطُّبهَا بظلمَ:

طَحَاهَا: بَسَطَهَا وَوَطُأَهُ

 سَوَّ اهَا: عدَّلَ أعضاءها وقواها

 فُجُورَهَا وتَقْوَاهَا معصيتها وطاعتها

قَدْ أَفْلَحَ: فَازَ بِالبُغْيَةِ

 مَنْ زَكَّاهَا: طَهَّرَهَا وَ أَنْمَاهَا بِالتَّقْوَى

 قَدْ خَابَ: خَسِرَ مَنْ دَسَّاها: نَقَصَهَا

و أخفاها بالفُجُور ■ بطَغْوَ اهَا

بطُغْيَانِهَا وعُدُوَانِهَا

 انْـعَثُ أَشْقَاهَا:قَاءَ مُسْرِعاً لعَقْرِ النَّاقة

 نَاقَةُ الله : احدرُ واعفرها سُقْنَاهَا: لصيبهَامنَاللاء

■ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ أطبّة العَذَابَ عَلَيْهِ \*

■ فَسَوَّ اهَا: عَمَّهُمْ بالدَّمْدَمَةِ والإهلاك

■ عُقْبَاهَا

عَاقِبَةً هَذِهِ العُقُوبَةِ ■ يَغْشَى: يُغَطِّي الأشياء بظلمته

تَجَلَّى:ظَهَرَ بضوئه

■ لَشَتَّى لُختِلف في الجَز

 صَدَّقَ بِالْحُسْنَى بالملة الحُسنى وهي الإسلام

فسنوفقه ونهيئه

 لِلْيُسرَى: للخصلة المُؤدِّية إلى اليُسْر

 للغسر ي: للخصلة الْمُؤدِّيَة إلى العُسْر

مايغنى عَنْهُ

مايَدْفَعُ العَدْابَ عنه

تردّى: هَلَكَ أُوسَقَطَ في النارِ

لَلْهُدَىٰ شَيْ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ شِي فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَّىٰ شَ



فاجعل رَغبتك



التَّيْنِ والزَّيْتُونِ
 مَنْبَتِهِمَا من

الأرض المباركة عُورِ سِينِينَ

جَبَلِ الْمُنَاجَاةِ

الْبَلَدِ الأَمِين

مكَّةَ المكرَّمةَ • أُحْسَنِ تقْوِيمِ

أَعْدَلِ قَامَةٍ وأُحْسَنِ صورةٍ

أَسْفَلَ سَافِلِنَ
 إلى الهَرَم وَأَرْذَلِ
 العُمُر

غَيْرُ مَمْنُونِ
 غَيْرُ مَقْطُوعٍ عنهم

بالدين
 بالجزاء

■ عَلَقِ

دَم جَامِدٍ لَيُطُّفَى لَيُجَاوِزُ الحَدُّ فِي

> العِصْيَانِ الرُّجْعَى

الرُّجُوعَ في الآخرة

لَنَسْفَعَنْ بالنَّاصِيَةِ
 لَنَسْحَبَنَّهُ بناصيته

أَهْلَ مَجْلِسِهِ • سَنَدُ عُ الزَّبَانِيَة

مَلائِكَةَ الْعَذَابِ





 دينُ الْقَيِّمَة المِلَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ أو الكتُب القيِّمَة الْبَريَّة

الخَلائِق

لَيْلَة الْقَدْر

لَيْلَةِ الشَّرِفِ والعظمة ■ سَلَامٌ هِي

سَلَامَةً مِنْ كُلِّ مَخُوف

> مُزَايِلِينَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ

الحُجّةُ الواض

أُحْكَامٌ مكتوبةً

مُسْتَقِيمَةٌ عادلَةٌ

مّائلينَ عن الباطل إلى

الإسلام



أُلْزِلَتِ الأَرْضُ
 حُرِّكَتْ تَحْرِيكاً
 عنفاً

عنيها أثقالها: مَوْ تَاهَا

تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
 تُخبرُ بما عُمِلَ عليها

■ أُوْخَى لَهَا حَوَا فِي حِال

جُعَلُ في حالِها دِلالةً على ذلك

يَصْدُرُ النَّاسُ
 يَخْرُجُونَ مِنْ

قُبُورِهِمْ إلى المحشرِ • أَشْتَاتاً: مُتَفَرِّقِينَ

مثقال ذرة

وَزْنَ أَصْغَرِّ نَمَلة

الْعَادِيَاتِ: خَيلِ
 الْعُزَاةِ تَعْدُوبسُرْعَإِ

ضَبْحاً: هُوَصُوْتُ
 أَنْفَاسِهَا إِذَا عَدَتْ

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً

 فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً

المخرِجاتِ النارَ بصكُّ حوافِرها

قَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً
 المباغتاتِ للعدوِّ
 وقت الصباح

فأثرن به نقعاً
 هَيَّجْنَ في الصُّبْحِ

عُبَاراً غُبَاراً • فَوَسَطْنَ بِه جَمْعاً

فَتَوسَّطْنَ فيه جمعاً من الأعداء

■ لَكَنُودُ

لَكَفُورٌ جَحُودٌ إِنَّهُ لَحُبِّ الخَيْر

الكال ا

لَشَديدُ: لَقَويٌ ﴿

ا بُعْشِرَ أُثِيرَ وَأُخْرِجَ





■ العَصر

أبوابها





الكُمْ دِينُكُمْ شُرْ كُكُمْ شُرْ كُكُمْ

سر دحم ■ لِي دِينِ

إخلاصيي و تو حِيدِي

■ نَصْرُ اللهِ

عونُهُ لك على الأعداء

■ الفَتْخُ
 فَتْخُ مَكَّةَ وغيرها

فتح مكه وعيرِه = أفْوَ اجاً

• افواجا جَمَاعَات

جَمَاعَات • فَسَبُّحْ بِحَمْدِ

رَبُكَ وَ

فَنَزُّهْهُ تَعَالَى ، حَامِداً لَهُ

تؤاباً
 كثير القبول

ئىير العبور لِتُوْبَةِ عِبَادِهِ • ئَبُّتْ

> هَلَكَتْ .

أَوْ خَسِرَتْ ■ ئَتُ

وَقَدْ هَلَك

أَوْ خَسِرَ ا مَا أُغْنَى عنه

مَا دَفَعَ الْعَذَابَ عَنْهُ

ا مَا كسبَ

الذي كَسَبَهُ بنفْسِهِ

ا سَيُصلَى ناراً

سَيَدْخُلُهَا أُو يُقَاسِي حَرَّهَا

= جيدِهَا

عُنْقِهَا عِنْ مَسَدٍ مِمَّا يُفْتَلُ قَوِياً

مِنَ الْحِبَالِ



# رين القالية المرابع

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُّرْءَانِ وَأَجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أُنشِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوِتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِينَ ﴿ اللَّهُ مَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَل الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأْيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْز وَلاَ فَاضِحٍ \* اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْسَأَلَةِ وَخَيْرًالدُّعَاءِ وَخَيْرًالنَّجَاحِ وَخَيْرًالْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَل وَخَيْرًالثُّوَابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثِبَّتْني وَثَقِّلْ مَوَانِني وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِينَاتِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكُ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِرَمَغْفِرَنْكَ وَالسَّكَرْمَةُ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْعَنِيمَةُ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَّا فِي الأُمُورِكُلِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا بَهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوْتِنَا مَا أَحْيَثْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرَنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي ديننا وَلَا تَجْعَا إِلدُّ نْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًا لِطُعَلَيْنَا مَنْ لَا رَحْمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلاَحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَكَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسلم تشليما يحتيرا

|     |                                         | الغف | اخغر | الشُورَة                              |   |                                              | isél! | (فهر) | الشُّورَة                                                                    |
|-----|-----------------------------------------|------|------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ā   | مكت                                     | ٤.٤  | ٣.   | الـرُّوم<br>لقـمَان<br>السَّجُدَة     |   | مكية                                         | ١     | 1     | الفّايحَة                                                                    |
| a.  | امك                                     | 113  | 41   | لقمان                                 | 1 | مَدُنية                                      | ٢     | ٢     | البَقترة                                                                     |
| á   | مكت                                     | ٤١٥  | 77   | السَّجْدَة                            | 3 | مُدَنية                                      | ٥.    | ٣     | العشران                                                                      |
| ية  | مكن                                     | ٤١٨  | 77   | الأحزاب                               | 0 | مَدَنية                                      | VV    | ٤     | النِّسَاء                                                                    |
| i a | مك                                      | 251  | 48   | سَبَأ                                 |   | مَدُنية                                      | 1.7   | 0     | المائدة                                                                      |
| á   | 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, | ٤٣٤  | 40   | الأحزّاب<br>سُبَأ<br>فاطِر<br>يَرْن   |   |                                              | 171   | ٦     | الأنعكام                                                                     |
| à   | مكت                                     | ٤٤.  | 77   | يَنْ                                  |   | مكتة                                         | 101   | ٧     | الأغراف                                                                      |
| á   | مكت                                     | ٤٤٦  | 2    | الصافات                               | Q | مكنية                                        | 177   | ٨     | الأنفال                                                                      |
| ā   | مكت                                     | 205  | 44   | ص                                     |   | مدنية                                        | ١٨٧   | 1     | التوب                                                                        |
| á   | مكت                                     | LOA  | 49   | ص<br>الزُّمُتِّ رُ                    |   | مكتية                                        | ۸٠٦   | 1.    | يۇنىن                                                                        |
| ā   | مكت                                     | 277  | ٤.   | غتافر<br>فُصِّلَت<br>الشتوري          |   | مكتِه                                        | 177   | 11    | ھئےود<br>بۇسۇف                                                               |
| á   | مكت                                     | ٤٧٧  | ٤١   | فُصِّلَت                              |   | مكيته                                        | 540   | 15    | يۇسىف                                                                        |
| ā   | مكت                                     | EAT  | ٤٢   | الشتوري                               |   | مننية                                        | 729   | 18    | الرعند                                                                       |
| á   | مكت                                     | ٤٨٩  | 24   | الزّخرف                               |   | مكيته                                        | 500   | 18    | إبراهيتم                                                                     |
| á   | مكت                                     | 297  | ٤٤   | التخالن                               |   | مكتة                                         | 777   | 10    | الججنر                                                                       |
| ā   | مكت                                     | 299  | ٤٥   | أنجاثيكة                              | 7 | مكتِه                                        | 777   | 17    | التحشل                                                                       |
| 1   | مكت                                     | 0.5  | ٤٦   | الكخفاف<br>الأخفاف<br>محكمتد<br>الفتخ |   | مكتة                                         | 747   | 14    | الإمنىزاء                                                                    |
| á   | مدنن                                    | 0.4  | ٤٧   | عتد                                   | H | مكتة                                         | 197   | ۱۸    | الكهف                                                                        |
| á   | منن                                     | 011  | ٤٨   | الفتع                                 |   | مكيته                                        | 4.0   | 19    | مَهِمَ                                                                       |
| i   | مُن                                     | 010  | 29   | آگھجرَات<br>ق <u>ت</u>                |   | مكتة                                         | 717   | ۲.    | طنه                                                                          |
| 1 2 | مكية                                    | ۸۱٥  | 0.   | ق                                     |   | مكتة                                         | 777   | 17    | الأبنياء                                                                     |
| i a |                                         | 05.  | 01   | الذاريات                              |   | مننه                                         | 777   | 77    | النحسر<br>النحسل<br>الاستراء<br>الكهف<br>مرسية<br>طله<br>الابنياء<br>الخبياء |
|     | -                                       | 770  | 10   | الطيور                                |   | مكيتة                                        | 727   | 77    | المؤمنون                                                                     |
| a   | مكيتا                                   | 770  | ٥٢   | النَّجْم                              |   | مدنية                                        | 40.   | 33    | النشور                                                                       |
| à   | مكت                                     | 170  | 02   | النَّجْم<br>القرَّمَر                 |   | مكتة                                         | 404   | 50    | الفئرقان                                                                     |
| ā   | مَدُني                                  | 071  | 00   | الرِّحان                              |   | مكتبة                                        | 777   | 77    | المؤمنون<br>النشور<br>الفشرقان<br>الشُعَرَاء<br>النشعراء                     |
|     | مكتا مكتا مكتا مكتا مكتا مكتا مكتا      | 072  | 70   | الواقعكة                              |   | ملية                                         | 777   | 41    | التغل                                                                        |
| 4   | مَدَنيا                                 | OTV  | OV   | المحتديد                              |   | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | 440   | 47    | القصص                                                                        |
| 3   | مدنية                                   | 130  | ٥٨   | المحكادِلة                            |   | مكتة                                         | 797   | 19    | العَنكبوت                                                                    |

|                                              | الغن | (فير) | السُّورَة      |                                              | الفخة | دخين | السُّورَة    |
|----------------------------------------------|------|-------|----------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|
| مكتة                                         | 091  | ٨٧    | الأعناني       | مَدُنية                                      | 010   | 09   | الحَشْرُ     |
| مكتة                                         | 790  | ٨٨    | الغاشية        | مدّنية                                       | 011   | ٦.   | المُتَحنّة   |
| مكتِه                                        | 095  | ۸۹    | الفَجِعُر      | مَدَنية                                      | 001   | 71   | الصَّف       |
| مكتة                                         | 098  | ۹.    | البسلد         | مَدَنية                                      | 000   | ٦٢   | انجمعة       |
| مكتة                                         | 090  | 91    | الشَّمْس       | مدنية                                        | 001   | 75   | المنافِقون   |
| مكيتة                                        | 090  | 95    | الليشل         | مَدُنية                                      | ٥٥٦   | 72   | التغكابن     |
| مكتة                                         | 097  | 45    | الضمحي         | مدنية                                        | 001   | 70   | الظيلاق      |
| مكيّة                                        | 097  | 9 ٤   | الشترة         | مدنية                                        | ٥٦.   | 77   | التحشريم     |
| مكية                                         | 094  | 90    | التين          | مكيّة                                        | 750   | ٦٧   | المثلاث      |
| مكية                                         | 097  | 97    | العسكاق        | مكية                                         | 071   | ٨٢   | القساكر      |
| مكنية                                        | 091  | 47    | القتدر         | مكية                                         | ٦٦٥   | 79   | أنحاقت       |
| مدنية                                        | 091  | ٩٨    | البيتنة        | مكيتة                                        | AFO   | ٧.   | المعتاج      |
| مذنبة                                        | 099  | 99    | الزّلزلة       | مكيته                                        | ov.   | ٧١   | نُوح         |
| مكيته                                        | 099  | ١     | العكاديّات     | مكية                                         | ٦٧٥   | ٧٢   | الجن         |
| مكية                                         | ٦    | 1.1   | القارعة        | مكية                                         | OVE   | ٧٣   | المُثِرِّمِل |
| مكتة                                         | 7    | 1.5   | التكاثر        | مكية                                         | ovo   | ٧٤   | المدَّثِر    |
| مكتة                                         | 7.1  | 1.4   | العصر          | مكيته                                        | OVV   | VO   | القِيامَة    |
| مكتة                                         | 7.1  | 1.8   | المُصَرَة      | مدنية                                        | OVA   | ٧٦   | الإنستان     |
| مكتة                                         | 7.1  | 1.0   | الفِيْل        | ملته                                         | ٥٨.   | VV   | المُرْسَلات  |
| مكتة                                         | 7.5  | 1.7   | فُريش          | مكيته                                        | 140   | ٧٨   | النبأ        |
| مكتة                                         | 7.5  | 1.4   | المتاعون       | مكيته                                        | ٥٨٣   | V9   | النّازعات    |
| مكت                                          | 7.5  | 1.4   | الكونتر        | مكتة                                         | ٥٨٥   | ۸.   | عَـنِسَ      |
| مكيّة                                        | 7.4  | 1.9   | الكافرون       | مكية                                         | 740   | ٧,   | التكوير      |
| مَدَنية                                      | 7.4  | 11.   | الكافرون النصر | ملية                                         | ٥٨٧   | ٦٨   | الانفطار     |
| مكتة                                         | 7.5  | 111   | المستد         | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | ٥٨٧   | ۸۳   | المطقفين     |
| مكتبة                                        | 7-2  | 111   |                | مكتة                                         | ٥٨٩   | 15   | الانشقاق     |
| مكتة                                         | 7.8  | 115   | الفكلق         | مكتة                                         | 09.   | 10   | البشروج      |
| مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 7.8  | 118   | 1 / 61         | مكيته                                        | 091   | ۸٦   | الطارق       |

فهرس مواضيع لقب ران لكريم

الرَّقَمَ بِاللَّونِ الْأَحْمَر ... للَّدُ لَا لَهُ عَلَى رَقَمَ السُّورة الرَّقَمُ بِاللَّونِ الْأَسَود ... للدَّ لَا لَهُ عَلَى رَقَمُ الآية

۱۲۸٫ ۱۰۹ 3 ،۲۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۱۹۲ و ۱۹۶ و

۲۸۱ و ۲۷۲ و ۱۸۷ و ۱۸۷ و ۱۸۷ و ۱۲۱ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و

التوحيد المطلق لله تعالى: ۱ م ۱۸ م ۱۲۰ م ۱۲۰ م ۱۸۰ م ۱۰۰ م ۱۸۰ م ۱۰۰ م ۱۸۰ م ۱۰۰ م ۱۸۰ م

# أركان الإسلامر

## أولاً : التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحسنى:

TE 59 (A 20 (11 · 17 (1A · 7

اليه ترجع الأمور: ٢٨ و ١٥ و ١٠٩ و ١٥ و ١٠٩ و ١٠

ربوبيته جلُّ وعلا: 4 (0) 3 (701, 7) 2 11, 2 × 10 × 10 × 6 (111) × 5 (1 1719 1779 1879 18T, 1.7, 1.7, 9 (177, 177, 171, 08, 28 7 ۱۲۹، 10 ۳۲ و ۱۶، ۱۱ ۳۲ و ۵۰ و ۷۰ و ۱۱ و و ۹ و ۱۰ و ۱۹ و ۳۹ و ۳۹ و ۱۰۰ 16 (17, 70 15 (79 14 (70, 17, 7 13 01, T., TO, TT 17 (170, EV, Y £ 1, 1 £ 18 (1 · 1, 12, 77, 70, 00, (117, A7, OY 23 (97, O7, YY, £ 21 TA, TT, TE, 9 26 (01, 10, T1 25 109, 12., 177, 1.2, 71, 21, 24, 91, YA, YE, YT, YT 27 (191, 140, TE 29 (10) 79, 71, TV, T. 28 (97, د ١٣ 35 د١١ 34 د٢٥ 32 د ١٨ ٢٩ ١٦٠ ٦ 39 ١٦ و ١٦١ و ١٨٠ و ١٦١ و ١٦١ و ١٦١ ٤٦٥ و٢٦ و ١٦١ و ١٦١ و ١٦٩ و ١٦٩ و ١٦٩ 45 (A) V 44 (AY, 78 43 (1. 42 (0T) 1A, 1Y 55 (ET, TT, T. 53 (TT, 1Y (T 74 (9 73 (£ . 70 (Y 68 (YA, YY) 96 (1 £ 89 (1 T 85 (TY 78 (T.) 1 T 75 Y 108 (A , T

رضاه تعالى: 2 ٢٠٧ و ٢٠٥٥ ، ١١٤ ٥ ، ١١٥ ٥ ٤ ، ١٠٩ و ١٠٠٠ م ١٠٩ ه ١٠٩ و ١٠٩ م ١١٩ م ١١٩ م ١١٩ م ١١٩ م ١١٩ م ١١٩ م

صفات الله تعالى:

الله: 1 ١ إله: ١٣٣2 الآخر: 57 ٣ الأحد: 112 T 65 (17 64 (T 33 (TT - TIV 26

حبه تعالى: 2 م10 و١٧٧ و١٩٥ و٢٢١، 3 ٢٢١ و١٩٥ و١٤٨ و١٣٥ و٢٧ و١٣٥ و١٤٨ و١٤٨ و١٤٨ و١٩٥، و١٩٥ وو١٠٨ وو١٠ وو١٠٨ وو١٠ وو١٠٨ وو١٠ م

حلبه جل وعلا : 10 ۱۱، 16 ۱۱، 18 ۱۲، ۱٤ هم، ۱٤ هم، ۱٤ هم، ۱٤ هم، ۱٤ هم، ۱٤ هم، ۱۶ هم، ۱۲ هم،

خشية الله تعالى وتقواه: 2 ٢٠ و ١٠٠ و ١٩٣٥ و ١٩٤٥ و

دعوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار بن سبقهم

حليماً: 17 £3، 33 ، 33 ، 34 الم الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ،٧٣ م ١ ١ و٨، 22 (10 35 (7 34 (77) 17 31 (71) 71 64 .7 60 .YE 57 .YA 42 .EY 41 A 85 17 حمداً: 4 ۱۳۱ الحي: 2 م م م م م م م م م م م م م م م م م م الخالق: 59 ٢٤ الخبير: 2 ٤ ٢٣٤ الخلاق: 15 مر 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و ٢٠٧، ١٤٣ ع ١١٧ و (Y . 24 (70 22 (EV, Y 16 (1YA, 1 . 59 (9 57 الرحمن: 1 1، 55 ١ الرحيم: 11 و٣ الرزاق: 15 ٨٥ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٥٢ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 177 الشاكر: ١٤٧ 4 ،١٥٨ 2 الشكور: 35 . ٣٠ و ٢٤، ٢٠ ٢٣ و ٢٣، 1Y 64 الشهيد: 3 ۹۸، ۹۸ و ۱۹۲، 6 ۱۹۹ (0Y 29 (97 17 (ET 13 (ET, Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: 6 ١٤٦ 6 الصمد: 112 ٢ الضار: 58 . ١ الظاهر: 57 ٣ العزيز: 2 ١٢٩ العظيم: 2 ٢٥٥، 42 ، 56 ، 75 العظيم: or: TT 69 العفو: 4 ٤٣ و ٩٩ و ٩٤ ، ٢٠٤2، ٢٥8 العلي: 2 م ٢٠ ، 22 ، ٢٠ ، 31 ، ٦٢ على: £ 43 (01, £ 42 (17 40 (TT

الأعلى: 79 ، 78 ، 87 ، 79 الأعلى: أعلم: 3 ٦٦ و١٦٧، 4 ٥٠ و١٥٠ 5 ١٦٠ 10 (172, 119, 114, 01, 07 6 (170, 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (12,00,02, 24, 40 17 22 (1 · £ 20 (V · 19 (Y7, YY, Y), 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y · 39 (TY, 1 · 29 (AO, (Y 68 (1., 1 60 (TY, T. 53 (20 TT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرُ: 52 ٢٨ البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177, 107, 10, 10 3 (170) 22 (1 17 (11 ) 11 (77, 79 8 (7) 40 (T) 35 (1) 34 (TA 31 (YO, 7) (TY, 11 42 (£ · 41 (07, £ £, Y · 1 64 1 60 1 58 1 57 11 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، ١٦ ١٧ و٣٠ ( £0 35 ( 9 33 ( Y · 25 ( TO 20 ( 97 ) 10 84 17 76 17 48 التواب: 2 ۲۷ و و ۵ و ۱۲۸ و ۱۲۰ و 17 49 (1 . 24 (11) 1 . 8 تواباً: 4 ١٦ و ٢٤، ١١٥ الجامع: 93 4 . 18 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ، و ٦٦ ، ٢٩ ٢٩ الحفيظ: 11 ٥٧ ع ، ٢١ على ١ على ١ الحقّ: 6 ٢٢، 10 ، ٣٢ و ٣٠، 18 ع ي 20 ، و 18 ، ٣٢ و 20 ، و 18 ، ٣٢ و 18 ، ١١٥ 24 د ١١٦ 23 ١٦١ ع د ١١١٤ or 41 . r. 31 الحكيم: 2 ٢٢ الحليم: 2 ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٦٣، 3 ١٥٥١،

14 64 (09 22 (1.15 (17 4

العليم: 2 ٢٩

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 11 المجيد: 11 ٧٣، 85 ١٥ المحصى: 58 ٦ الحيط: 2 19، 3 ، ١٢، 8 ٤١، ١٩ عبط: Y . 85 (0 £ 41 محيطاً: 4 ١٠٨ و١٢٦ المحي: 30 ، 00 41 ٢٩ المذل: 3 ٢٦ المستعان: 12 ١١٨ 21 ١١٢ المصور: 59 ٢٤ المعز: 3 ٢٦ المعيد: 85 ١٣ المغنى: 53 ٨٤ المقنى: 53 ٨٤ المقيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ 23 ١١١، الملك: 54 ٥٥ المنتقم: 32 ٢٢، 43، 13، 14 ١٦ المهيمن: 59 ٢٣ الولى: 2 ٢٨٦ 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (VA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ و ١٥٠ ٤٠ ١٦ (٤٠ ه). T1 25 (YA النور: 24 ٥٣ الهادى: 25 ٣١ الراحد: 12 79، 13 ، 17 14 ، 38 17 40 ( \$ 39 ,70 الوارث: 15 ٢٣، 21 ٨٩ 28 ٨٥ الواسع: 2 ١١٥ و ٢٤٧ و ٢٦١ و ٢٦٨، 3 TY 53 .TY 24 .0 £ 5 .YT الوالى: 13 ١١

الغفّار: 20 ٢٢، 38 ٢٦، 39 ٥، ٤٢ من 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغني: 2 ٢٦٣ و٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣١، 29 (£ · 27 (7 £ 22 (A 14 (7 A 10 47 (V 39 (10 35 (77, 17 31 (7 7 64 ,7 60 , Y £ 57 , TA غنتا: 4 ١٣١ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، ۹۹ ۱۶، ۹۹، ۹۰ (1. ) £ 75 (1. 70 (TT 46 (A) 36 A 86 (TT 77 القامر: 6 ١٨ و ٢١ القُدُّوس: 59 ٢٣، 62 ١ أ القدير: 2 ٢٠٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 ( 782, 709, (1 × 6 (1 × · ) 2 · , 19 , 1 × 5 (1 × 9 ) 22 (٧٧) ٧ . 16 ( 11 ( 79 9 ( 21 8 (02,0.30 (7.29 (20 24 (79,7 46 (0., 19, 9 42 (19 41 (1 35 65 (1 64 (¥ 60 (7 59 (¥ 57 (TT 1 67 (A 66 (1Y قديراً: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 ٥٥، 33 ٢٧، Y 1 48 ( £ £ 35 القريب: 2 ١٨٦، ١١ ١٦، 34 ٥٠ القهار: 12 ۲۹، 13 ۲۱، 14 ٤٨، 38 17 40 ( 2 39 ,70 القوي: 8 ۲۰، 11 ۲۲، 22 ٤٠ و٧٤، 58 , 40 57 , 19 42 , 47 40 , 40 , 33 القيُّوم: 2 ٢٥٥ ، ٢ ، 20 ١١١ الكافي: 39 ٢٦ الكبير: 4 ٢٤، 13 ٩، 22 ٢٢، 31 ٣٠، 31 17 40 crr 34 الكريم: 27 . ٤٠ ع، 82 اللُّطيف: ٢٠ ١٠٠) 12 ١٠٠، 22 ٦٢، 1 £ 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 31

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ۲٥١، ١٥٢ ا 71 40 CYT 27 (7 · 10 C)YE, ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥٥، 3 ٧٤، 8 £ 62 ( 79 , T ) 57 ( 79 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرَّة: 53 ٢ ذو مغفرة: 13 ، 41 ٢٦ ٤٣ ذی انتقام: 39 ۳۷ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّول: 40 ٣ ذي العرش: 81 . ٢٠ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، ٨ 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 () 8 18 () . Y (Y 44 (AY 43 (77 38 (0 37 (YE TY 78 رب الشُّعرى: 53 ٩٤ رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 77, 71, 08 7 (177, Y), 80 17 26 (TY, 1. 10 (171, 1. E) ١٢٧ و ١٠٩ و ٩٨ و ١٠٩ و ٢٣ ٨ 27 (١٩٢٥ ) ١٦٤٥ (١٩٥٥) (1AT, AY 37 (T 32 (T. 28 (£ £) 43 ، 9 41 ، ٦٦ ، ٥٥ ، ٦٤ 40 ، ٧٥ 39 ( 17 69 ( 17 59 ( A · 56 ( 77 45 ( £7 7 83 ( 79 81 رب العرش: 9 ۱۲۹، 21 ۲۲، 23 ۸۶ AY 43 (Y7 27 (117) رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113

الودود: 11 . 9، 85 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٢، 4 ١٣٢ و ١٣٢، 6 (TA 28 (70 17 (77 12 () Y 11 () · Y ٩ 73 ، ٦٢ 39 ، ٤٨, ٣ 33 الولى: 2 ١٠٧ و ١٢٠ و ٢٥٧ د ١٢٠ 34 (100 7 (00 5 ( Vo, 20 4 YA , Y 42 ( & ) الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥٠ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، ٨٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 77 إله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أهل المغفرة: 74 ٥٦ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 1.1 خه حافظاً: 12 ٦٤ ٢٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، 12 ١٠٩ خير الراحمين: 1 ٩ ١ ٠ ٩ و ١ ١ ١ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢ ٢٥، 11 62 ( 9 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٥٧ خير الماكرين: 3، 8، 8، ٣٠ خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذو انتقام: 3 ، 5 ، 90 ، 41 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ 6 ذو الرحمة: 6 ١٣٣٦، 18 ٨٥ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ d ذو العرش: 40 ٥١، 85 ١٥ ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 ، ١١٤ 23 ملك الناس: 114 ٢ ملك الناس: 114 ٢ نور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 33 ٣٢ يحيي الموتى: 30 ، ٥٠ ، ٣٩ 41

علمه جل شأنه: 2 ، ٣٠ و٧٧ و ١٩٧ و٢١٦ 5 (1. A, V., 20 4 (119, 79 3 (700) or, r 6 (117, 117, 1.2, 99, V 07, Y 7 (172, 119, 117, 7., 09) 11 - 9 13 (7, 0 11 (71, 77 10 (19, TA, TT, 19 16 (TE 15 (ET, TV) 98, 18 19 (08, 24, 70 17 (170) 119 TA & 21 (11.9 9A) Y 20 (90) 24 (97, 07 23 (٧٦, ٧٠ 22 (١١٠, VE, TO 27 (TT. - TIA 26 (7 25 (7 8 ٢ 34 ، ٥٤ 33 ، ٢٣ ، ١٦ 31 ، ٦٢ ، ٥٢ V 39 (V9, V7, 17 36 (TA, 11 35 (T) 0., EY, E. 41 (19, 17 40 (Y.) 19 47 (1. 43 (0.) 70, 72 42 (02) 0 53 (20, 17, 2 50 (11, 17 49 (7.) و 1 64 ، 1 60 ، 2 58 ، 27 ع و 3 57 ، 3 57 ، 3 5 م 74 . TA 72 . 12, 18 67 . 8 66 . 18 65 11 100 CV 87 CY · 85 CIT 75 CT1

۹۷ 3 ، ۲۸۲ و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۲۹۷ ، ۱۹۹ و ۱۰۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و

رب كلُّ شيء: 6 ١٦٤ رب المشارق: 37 ٥، 70 ، ٤ رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨ ، 73 رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ۲۲۲، 26 ٤٨ رب الناس: 114 رب هارون وموسى: ٧٠ 20 رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: 27 ٩١ رفيع الدرجات: 40 ١٥ سريع الحساب: 2 ٢٠٢، 3 ١٩ و١٩٩ 5 1 40 ( 7 9 24 ( 0 ) 14 ( 2 ) 13 ( 2 سريع العقاب: 6 ١٦٧ / ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ،٣٨ ١٩ ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦ و ٢١١، 3 ١١، 5 ٢ و ١٨ ١٥ ١٣ و ١٥ و ١٨ و ٢٥ و ١٦ ١٦ ٧ , ٤ 59 ، ٢٢ , ٣ 40 شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 م، 72 ٢٦ عالم عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣، 9 ٩٤ (٤٦ 39 (٦ 32 (٩٢ 23 (٩ 13 (١٠٥) 1 A 64 (A 62 (TT 59 علَّام الغيوب: ١٠٩ و١١٦، ٩٨، ١٨ 21 غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤، 12 11 42 ( 27 39 ( ) 35 ( ) • 14 ( ) • 1 فالق الإصباح: 6 ٩٦ 6 فالق الحب والنوى: 6 ٥٥ فعَّال لما يريد: ١٦ 85 ،١٠٧ نعَّال لما قابل التوب: 40 ٣ مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: 1 ٤

77, TT - Y 16 (TY - 17 15 (TE - YA, YT - 70, 07, 01, 89, 8A, 19 (111) \$\$ - \$7, \$., 17 17 (1) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA, TO VA, YT - 1 V 23 (VI, 77 - 71, TE, - 1 25 ( £0 - £1 24 (9Y - A £ , A · -V 26 (71, 09, 01, 07, 0. - 10, T AA, A7, 70 - 09, 77 - 70 27 ,9 -11 - A 30 (19 29 (VO - TY 28 (9T) Yo, 11 - 1. 31 (08, 0. - EA, E., T 35 (TV, 9 - 7 32 (T) - 79, 77 -17 36 ( £ 1 , TA - TY , 17 - 11 , 9 , 11 - £ 37 (AT - VV) YT - VI) 7 - 2 39 (77 - 70 38 (109 - 129) - TY, ET, ET - EY, Y9, Y1, A, 70 - 71, 0V, 10, 18, 8 40 17 17 - 9, 7 41 (AE - Y9, 79 - 77) 11, 9, 0 - 8 42 (08, 00, 49 - 47) (0. - £9, TO - TY, T9 - TA, IT -45 (A - 7 44 (AY - A), 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 (01 - EV, TT - T. 51 (TA 50 (V (1V, 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 (17 65 (1A 64 (V 63 (TE - TT 59 - 17 71 ( TE - TT, 1V - 10, 0 - 1 ( 19 - YA, W - 1 76 (9 73 ( T 72 ( Y . - 7 82 (TY 80 (TY 78 ) TT - T. 77 £ - 1 112 (Y · - 1 Y 88 (A الوعد والوعيد : 2 ٢٤ - ٢٥ ، 3 ٥٦ - ٥٨ ، 6 .9A 5 .140 - 14T, 110 - 118 4 8 (179, 90, 98 7 (184, 188 - 188 ۲۲ و ۲۰ و ۹۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۸ و ۹۸ و ۹۸ 11 177 - 77 10 1170 - 172, 1.. -££ - £7 15 (\A 13 (\.A - \.Y - 1.7, E. - TA, TT - TY 16 (0., - AA 18 (9A - 9V) 7. 17 (11. - 1.9 E - 1 21 (YA - 7A 19 (1.Y

رد، ۱۱ و و و و ۱۱ و و و و ۱۱ و و و و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱

۳۷ 7 ،۱٤٠ - ۱۳٦٥ و۱۷ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰

۲۹ براءة الله ورسوله من المشركين: 9 ١ - ١٦ و٢٨ و٣٦

۲۲ - ۱۰ 43 ، ۳۰ 16 ، ۱٤٩ - ۱٤٨ 6 عبادة غير الله تعالى : 10 ، ۱۸ و ۲۸، 19 ، ۱۹ و ۸۳ و ۸۹ - ۹۹، 34 ، 37 ، ۳۵ - ۳۰، 38 ٤ - ۹، 41 ، و ۲

النهي عن الشرك والوعيد عليه: 2 ٢٢ و ١٦٥، 3 ١٤ و ١٦٥، ١٤ و ١٦٥، ١٤ و ١٦٥ و ١٦٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠

الوعيد : ١٠٥ - ١٠١ و ١٦٢ - ١٠٥ و ١٠ و ١٧١ و ١٧٠ و ١٠٠ و ١٠٠

(٢) - الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 7 ۱۹۹ قبول توبتهم: 6 ۵۶، 16 ۱۱۹

(٣) - عقوبة المرتدين :

TY - YO 47 (11Y 16 (08 5 (1TV 4 (Y1V 2

(٤)-الشِرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٥١

11 (£T) £Y 10 (00) YT) YY 8 (1YA)
(£0 21 (0Y 18 (YY 17 (19) 17 13 (Y£
0Y 30 (A)) A. 27 (YT) ££ 25 (£7 22)
(0A 40 (9 36 (YY - 19 35 (Y 31 (0T))
Y£) YT 47 (£. 43 (££ 41)

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 (111) 1 . 1 2

10 (TY 8 (Y.T 7 (0)) 0 9 TY 6 (10T 9.) 09 17 (Y) 7 13 (0) 0.) Y.

22 (£. - TY 21 (1) 0 - 1) TY 20 (97 - Y) 27 (Y.Y) Y.£ 26 (9 - Y 25 (£Y - 0)) 17 17 29 (0Y 28 (YY) 1Y7 37 (0. - £A 36 (0)) 0A 30 (00 - T. 43 (1)) 1Y 42 (17 38 (1)9 - 74 (Y - 1 70 (Y)) Y 0 67 (Y 46 (TY 0))

8 (۱۲ 6 (۱۷۲) 18 (۱۲ و ۱۲ او ۱۲ (۱۲ او ۱۲ او ۱۲ او ۱۲ (۱۲ او ۱۲ او

جزاء مكر الكفار : 3 :ه، 6 ١٢٣ و ١٢٣ و ١٠٠ ه ٣٠ ع. ٣٠ جزاء مكر الكفار : 3 نام : 10 د ١٤٠ ال ١٤٠ ع. ١٤٠ ع. ١٤٠ ع. ١٤٠ و ١٤٠ مثبه الكفار واحتجاجهم بالقدر : 6 ١٤٨ و ١٤٠ و ٢٠ ع. ١٤٠ و ١٤٠ و ٢٠ ع. ١٤٠ و ١٤٠ و

- ۳۸ 37 (۱۰ و ۱۳ - ۳۱ 31 و ۱۰ و ۱۵ 30 ۸۸ ۲۹ و ۱۲۱ - ۲۲۱، 38 ۹ - ۱۱، 39 ۳ و ۸ و ۱۷ و ۱۶، 40 ۲۲، 45 ۲۲ - ۲۸، 51 ۱۸ ۱۸ 72 ۲۱، 60

(٥) - الكافرون:

افتراژهم على الله وتكذيبهم ومجادلتهم بآيات الله
6 ١٠٤ 5 ١٥١ 4 ١٧٨ 3 ١٨١ - ٧٩ 2
١٤٤ ١٤٣ ١٤٠ - ١٤٠ و ١٤

25 (AV) AT 16 (TY) Y1 14 (T · - YA (1Y 30 (Y ° 29 (TE - TY 28 (1A) 1Y) 38 (TT - YY 37 (E1) E · ) TT - T1 34 YY 50 (EA) EY 40 (TE - °9

تشبيههم بالموتى والصم والبكم والعمي : 2 ٧ 7 راك م و ١٠٤٥ و ١٠٤٠ و ١٠٤١ و ١٠٤١ و ١٠٤٠

عدارة الكفار: 2 مده و ۱۰۹، 3 ۱۱۹ و ۱۱۰ و ۱۲۰، 4 ۱۰ و ۱۰۱، 5 ۱۸، 9 ۸ و ۱۰، 17 ۵، 20 ۲ 60، ۲۰ 47، ۴۹ عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

25 . TA 18 . A9 10 . 10T, 171 6 . YY

۲۴ م ۲۳ و ۲۳ و ۲۳ و ۲۳ م ۲۳ و ۲۳ م ۱۹ ۵ و ۱۹ – ۱۹ <mark>22 ۱۹ من والكافر : 3 ۱۹ ۵ ۱۹ ۵ من ۱۹ ۵ ۱۹ من ۱۹ ۵ ۱۹ من ۱۹ ۵ ۱۹ من ۱</mark>

صدهم عن سبيل الله : 2 ٢١٧، 3 ٩٩، 7 ، 17 ، ٩٩ ، ٢١ - ١٨ ، ٢١ - ١٨ ، ٣٤ ، ٨٥ ، ٢٤ هـ ، ٨٥ .

TE, TT, 1 47 (7 31 (70 22 (T 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 177, 171, 177, 171, 112, 1.0, - 1., £ 3 (YOY, YIY, YI., 1YI, ١٢ و١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٣٢ و ٥٦ و ١٩ 11. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 127 - 121, 174 - 177, 101, 189, 07, ET, T9 - T7, 1A 4 (19Y, 197, - 177, 101, 10., 1TY, 1.T, Y7, £1, TY, T7, 1., 0 5 (1YT, 1Y. وع وه و د و د و د د - ۱۳ و ۱۷ و ۲۳ 7 (17. , 179 , 4. , 74 , 77 , 71 - 77 - 0., T9 - T., 1A, 12, 1T 8 co. TY, E, T 10 (AY - YT 9 (YT, 09 τος τις ۱λ 13 (1·Υς 1·7 11 (0ξς Y 15 (T. - TV, T, Y 14 (ET, ET, 77, TT, T9 - TV 16 (9T - 9., T) 117, 1.9 - 1.2, 11, 10 - 17, 18 (9A) 9V, EA - EO, 1. 17 (11T) - TY 19 (1.7 - 1.., or, or, r9 171, YE 20 (AY - AT, YO - YY, T9 22 (1 · · - 9V 21 (1 TO) 1 TE, 1 TV -(YT, Y1, 0Y, 00, 01, TA, TY, 19 24 .97 - 98, VV - 78, 07 - or 23 26 .00, 11, 17, 1., TE 25 .0V 30 .00 - 07, ET - E1, TT 29 .TTV 33 ( 1 ) 1 · 32 ( 1 7 31 ( 20 ) 22 , 17 1., Y 35 (TA, 0 34 (TA - 78, A TY 37 (70 - 09 36 (79, TV - TT) و٢٦ و٢٦ - ٢٧، 38 ١ و٢ و٥٥ - ١٥٨ 7, £ 40 (YT, YI, TT, EA, EY 39 9 44 ( 77 42 ( 7 ) - 19 41 ( ) 7 - 1 . , - TI, 11 - T 45 ( 29 - 27) 17 -٨٠ ٤٥ ٣٠ ١ 47 ١٣٥ ٣٤٥ ٢٠ 46 ١٣٥

- Y £ 43 (£ £ 9 Y 1 42 (19 41 (Y 7 - 19 9 - 1 51 (Y 9 1 £ 50 (19 45 (£ Y 44 (Y 19 57 (9 £ - 9 Y 56 (17 - 11 52 (1 £ 74 (11 73 (Y 9 10 72 (£ 0 - £ £ 68 (0 · - £ 1 77 (Y 1 76 (Y 0 - Y £ 75 (£ 7 (Y £ - Y Y 84 (1 Y - 1 · 83 (Y 9 - Y 1 78 17 92

قسارة قلبهم : 6 ع م ع - 00 ، 7 ۱۸۲ و۱۸۳ مارد ۱۸۳ مارد ۱۸

19 59 ( 11 , 7 . 32 (00 ,

### ثانياً:محمد على

 (OA 40 (TE) TY) 9 39 (TA 38 (A 35

(YY 67 (Y . 59 () £ 47 (Y) 45 (£ . 41

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١١٨ - ١٢٠ و ١٤٩، 4 ١٣٧ و ١٣٨ و ١٤٣، 5 ٤٥ و٥٥ و ٦٠ و ٢٥، و ١٨ و ١٤٦، 58 ١٤ - ١٩ و ٢٠، 60 ١ - ٩ و ١٨

و۲۲، 60 - ۹ - ۹ و۱۲ النهي عن نصرة الكفار: 28 ۸٦

- ٦٨ 6 ، ١٣٩ 4 : وجوب الإعراض عن الكفار : 4 ، ١٣٩ 6 ، ١٣٥ 25 ، ٩٤ 15 ، ١١٠ 11 ، ١٩٨ 7 ، ١٠٦ ٧٠ ، ١٢٠ 45 ، ١٥ 42 ، ١٥ 30 ، ٥٢ ، ١٩ 96 ، ٢٤ 76

#### (٦) - المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

تنزيهه ﷺ عن الشعر : 36 ٢٩، 37 ٣٦ و٣٧، ٣٧ و٣٠، 69

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ:

أزواجد وبناتد ﷺ : 33 ٦ و٢٨ – ٣٤ و٥٠٠ و٥٩، ١ 66 – ٥

التأسّى به 🍇 : 33

V - 1 68 (17 60 (7 - 7 54 (8)) TI A - 1 94 (11 - 1 93 (01, EA, معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و ٢٨، 9 ٤٣ 11 - 1 80 (1 66 (TY 33 (118, 11T) معرفة أهل الكتاب إياه ﷺ: 2 ٨٩ و٢٠٥، ٢٠6 هجرته على ومنزلة المهاجرين 3 (YIA 2 : Y. 9 (VO - YY 8 (1 .. - 9 4 4 190 - OA 22 (11.9 E1 16 (1179 1...) 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 ( 7 24 ( 7 . 1 · 60 (1 · - A 59 (17 الوحى : 2 ١١٨ 3 ٤٤، 4 ١٦٣ - ١٦٥، 6 T., 10 10 (97, 91, 0., 19, 9 - V (TY 13 (1.9) 1.7 12 (29 11 (1.9) ( £0 29 ( 1 · A) £0 21 ( T9 17 ( ) YT 16 42 .7 41 .00 39 .V. 38 .T1 35 .T 33 1 72 (11) 1 . 9 & 53 (07) 019 7 52 (TT 39 ( VE, VT, T. 17 (90 15

### ثالثاً :الدين

و 98 ، ١٥٠ ، ١٤ ، ١٥٠ ، ١٥ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٢٠ ، ١٣١ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ،

0 98 (18 87 (17 57 (18, 18, 18, 11

الإخلاص في الدين : 10 ٢٢ و١٠٥، 29 ٥٦،

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 69 ٤٤ - ٧٤ صفاتهﷺ في التوراة والإنجيل:

A - 1 94 (9, A 48 (9 46 (7 42

Y . , 9 -مخاطبة الله إياه ﷺ : 3 ٢١ و٢٣، 4 ٢٥ TO, TT 6 (77, 29, 21 5 (117, A., 11 (70 10 (28 9 () ) 7 7 () . Y, (£., TY - T. 13 (1. £, 1. T 12 (1Y 16 (9Y, 90, 9E, AA - A, 7, T 15 V7 - YT, 01 17 (171 - 170, TY 112, 7, 1 20 ( 7 ) 7 18 ( 17, 17, (1. V, £7 - £1, 77 21 (171, 17., 1 · 25 (0 £ 24 (9A - 98 23 (£Y 22 - 1 26 (07, 01, EE, ET, TT - TI, . Y. , 7 27 . Y 19, Y 17, Y 10, Y 17, £ (TA 29 (AA - AT, OT, EY - EE 28 TA 34 ( EA - 20, T - 1 33 (T. 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y, 1 × 38 (1 × 9 - 1 × 29 × 9 - 70 37 ر٥٢ 42 ، ١٤ ٦ ، ١ 41 ، ١٧ ، ١٤ 39 ، ٢٧ و 52 (08 51 ( 40 , 9 46 ( 19 ) 17 43

صلاة الجمعة : 62 و

صلاة الخوف : 4 ۱۰۱ - ۱۰۲

صلاة المسافر: 4 ۱۰۱ الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ۲۷ و٤٠ قصر الصلاة: 4 ۱۰۱ و۱۰۲

(٢)- الدعاء:

الحث على الدعاء : 2 ١٨٦، 4 ٢٦، 5 ٥٦، 6 الحث على الدعاء : 2 ١٨٦، 4 ٢٦، 5 ٥٦، 6 ٥٠، 6 ٢٩ و٥٥ و٥٠ و٦٠، 7 ٢٠، 32 ٢١، 17 ١٦، 25 ٢٨، 52 ٢٨، 52 ٢٨ و٠٦ و٥٦، 52 ٢٨ 52

(٣) - الطهارة :

التطهير

الغسل : 2 ۲۲۲، 4 ۶۳، ۲ ۲

رابعاً: الصلاة

(١)- أداء الصلاة:

الجهر بالصلاة: 11 - 11

الحض عليها : 2 ٣ و٢٧ و٤٣ - ٢٦ و٨٣ 1079 1819 180 - 1879 1109 1109 £ 4 ( TYY , TT9 , TTA , 1A7 , 1YY , ١٢٠ ٦ ٥ ١١٢٠ ١٠٣٠ ١٠١٠ ٧٧٠ وه و ۱۸ و ۱۹ و ۱۰۱، ۲ و ۹۲ و ۹۲ مه و ۱۸ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ 14 (TY 13 (11 E 11 (AY 10 (Y), 08, TI 19 (11.9 V9, VA 17 (8.9 TY, T) 21 (1779 18.9 V 20 (09, 00, Y, 1 23 (VA, VY, E1, TO, TE 22 (VT £ 31 (T), 1A, 1Y 30 (£0 29 (T 27 (4) وه و١٨ 35 ١٤٦ و ١٤ و ٢٤، 35 ١٨ و ٢٩ (11 - 10 51 (E. , T9 50 (TA 42 (T.) - TY 70 (1.) 9 62 (18 58 (29, EA 52 TO 76 (T) 75 (EY 74 (Y. 73 (TE, YE - £ 107 .0 98 .1 · 9 9 6 .10 87 . 77 9

يع : 2 تا ره١١، 5 ٥٥٠ و ١١١، 22

# سابعاً: الحج والعمرة

الإفاضة من عرفات : 2 ١٩٨ العمرة : 2 ١٩٨ و١٩٦

فریضة الحج وآدابه: 2 ۱۵۸ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۹۷ و 9 و ۹۷ - ۹۶ و ۱۹۹ و ۲۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و ٩٧، 5 ٩٥ و ٩٧، 22 ٢٦

# ثامناً :مسائل متفرقة من العبادة

(١)- العبادة لله تعالى:

(٢) - النذور:

v 76 . 79 22 . 77 19 . To 3 . TV . 2

الوضوء: 4 ٤٣، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

١٥٠ - ١٤٨ و ١٤٥ - ١٤٣ و ١١٥ 2

(٥) - المساجد

مكانة المساجد وحرمتها : 2 ١١٤ و ١٨٧، 7 ٢٩ ٢٩ و ١٩٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ هـ ١٦، 22 د ١٠٠ هـ ١٨٠ و ٢٠٠ هـ ١٨٠ و ٢٣، 72 د ١٨٠ هـ ١٨٠ و ٣٦ و ٣٦، ٢٥ هـ ١٨٠ و ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٨٠ و ٢٣٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٣٠ و ٢٨٠ و

### خامساً : الزكاة والصدقات

7779 7029 7109 1779 1109 AT9 ET 2

(1729 97 3 (770) 1779 7179 7179

(107 7 (121 6 (00) 17 5 (1779 779 74 4

Y09 Y19 779 77 13 (102) 179 999 Y99

70 22 (77 21 (00) 719 17 19 (A1 18 (7A

30 (77 27 (77 25 (07) 77 24 (2 23 (7A) 21)

36 (79 35 (79 34 (77 33 (17 32 (2 31 (79 4) 4) 4)

10 (33 (17 58 (1A) 7 57 (19 51 (74 4) 4)

Y 107 (0 98 (1) 1 93 (7 73

## سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

# (٢)- وجوب الصيام وماأعده الله للصائمين من الثواب:

۱۸۹ 5 ، ۹۲ 4 ، ۱۹۹۱ و ۱۸۲ 2 – ۱۸۳ 2 ۱۸۹ 5 ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۱۹۹ و ۱۹۹۱ ، ۱۹۹ و ۱۹۹۱ ، ۱۹۹ و ۱۹۹

7

نفي الغلول عنهم : 3 ١٦١ هم بشر يوحى إليهم : 21 ٧ و٨

ثانياً: الإيان بالله

الإبتلاء والفتن اختبار لإيمان المؤمن : 2 ١٥٥ و ١٧٩ و ١٨٦، 5 ١٨١، 5 ١٨١، 6 و ١٧٩ و ١٨٦، 47 ٢١، 67 ٢١، 47 ٢١، 6

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: 9 م

الإيمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 ٨١، 33 ٧

أمرهم بالتذكير : 6 . ٧٠، 51 ٥٥، 52 ٢٩، 80 ٤ المرهم بالتذكير : 8 . ٧٠ المرهم بالتذكير : 8 . ٧٠ المرهم بالتذكير

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبر اهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجيى، عيسى، محمد الشخاتم الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين

إرسالهم بلسان قومهم : 14

حکمهم بین الناس : 2 ۲۱۳، 4 ۱۰؛ 16 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

شهادتهم على أعهم : 2 ١٤٣ ٤، 16 الله 1

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : ١١٢6، 25 ٣١

الصطفون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٤٠، ٣٦ و ٣٤ - ٣٢ ع و ٣٤ - ٣٢ ع و ١٣٠ - ٣٢ ع و ١٣٠ ع و ١٣٠ ع و ١٤٤ ع و ١٤٤ ع و ١٤٤ ع

٤٥ 38 ، ٣٥

or, o. - EY 24 (0 11 () TA - 170, YE, Y. - 17 33 (11, 1. 29 (75) (T. - Y., 1A, 17 47 (YT, 7., EA) 59 (19 - 18 58 (10 - 18 57 (7 48 T1 74 (9 66 (A - 1 63 (1V - 11 الهداية إلى الاعان : 2 ٥ - ٧ و١٠ و١٢٠ (7V, 17 5 (1YO 4 (YT 3 (TYY, TIT) 140, 111, AA, VI, T9, T0, T0 6 YE 9 (117, 174, ET, T. 7 (189) 1 .. , ov, To, To 10 (110, TV, TA, (9 16 (£ 14 (TT 13 ())) 12 ()·A, (0V, 1V, 18 18 (9V, AE, 19, 10 17 £. 24 (17 22 (17 20 (77 - YE 19 77, 7 29 (07 28 (97, 77 27 (87) TT, 1A 39 (A 35 (0. 34 (79 30 (79) 45 ( 17 ) 21 , 17 42 ( 77 40 ( 77 ) 77 , 80 CT 76 CV 68 C11 64 C1V 47 CYT 17 92 (A 91 (1 · 90 (T ·

الیقین : 2 ؛ و۱۱۸، 5 ، ۵، ۵ ، ۷۰ ، ۲ ۱3 ، ۲۵ ؛ ۱۵ الیقین : 2 ؛ و۱۸، و۱۸، و۱۸ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۱۵ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۶۵ ، ۳۵ ، ۶۵ ، ۳۵ ، ۶۵ ، ۳۵ ، ۱۵۵ ، ۹۰ ، ۱۵۵ ، ۹۰ ، ۲۰ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱

### ثالثاً: الغيب

الأعراف : ٢٦٦ - ٠٠ الإيمان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، الإيمان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 30 ١٧٩، 67 ٢٣، 67 ٢٥ ٢٣، ٢٥ ٢٥, ١٢

الجن : 6 . ۱۰ و ۱۱۲ و ۱۲۸ - ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱

الجنة :

آ- أسماؤها : الآخرة: ٢٠ ١٠٢ ، ٣٥ ٥٦

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۲۳، 16 ۲۱،

0. 22 (۲٦ - ۷٤ 20 (۱٦٤) ١٦٠ 6 : الجزاء ١٠ - ١٩١ (١٩٥) ١٠ - ١٩٥ (١٩٥) ١٠ - ١٩٥ (١٩٥) ١٠ - ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٣ (١٩٥) ١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٥ و ١٧٩ و ١٩٥ الم ١٣٥ ٤ ٢٥ ١٣٥ ٢٥ ٢٥ ١٩٥ و ١٠٠ و ٢٥٠ م و ١٠٠ م و ١٠٠ م ١٩٥ م و ١٠٠ م ١٩٥ م و ٢٠٠ م ١٩٥ م و ٢٠٠ م ١٩٥ م ١٩٠ م ١٩

الريب والشك : 2 ١١٤، 10 ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١١٥، ١٤٧ وه ٩ ، ١

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 1 1 1 مثال الإيمان : 66 1 1 و 17

النفاق : 2 ۸ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰ ۶ - ۲۰۰، 3 ۱۷ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۱۲۰ - ۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰ - ۱۶۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰

44 (VT - 19 43 (£T) TY) V 42 (TT - T.

48 (17) 1 47 (17) 1 £ 46 (0Y) 0 1

54 (TA - 1Y 52 (10 51 (T1 50 (1Y)

(1Y 57 (£. - 1. 56 (YA - £7 55 (0£

66 (11 65 (9 64 (1Y 61 (Y. 59 (YY 58

- 0 76 (£. 74 (TO 70 (T£) 1Y 68 (A

1 88 (11 85 (TT - YY 83 (£1 79 (T)

A 98 (17 -

#### ج - صفاتها:

18 4 (19A) 190, 187, 10 3 (70) 0 2

A9, Y7 9 (119, A0) 17 5 (177) 0 Y)

15 (77 14 (70 13 (1) 9 10 (1) 0)

(1 25 (77) 12 22 (71 18 (71 16 (20 - 2 37 (70 - 77 35 (9 A 31 (10 30 43 (70 - 77 37 (20 - 2 4 38 (71 - 12) 17 47 (0 Y - 0) 44 (77 - Y)

52 (10 51 (70 - 71 50 (1) 0 48 (17 56 (7) - 2 7 55 (00) 02 54 (7) - 1)

(19 64 (17 61 (77 58 (17 57 (20 - 1) 64 (1) 65 A 98 (17 - 1 88 (1) 85

#### الخلود:

#### آ - الحلود في العذاب:

3 (140) 107 (117) 117 (117) 179 2 6 (A. 5 (117) 97) 12 4 (111) AA 17 10 (11) 17 (17) 18 (17) 18 7 (17) 23 (1.1 20 (19 16 (0 13 (1.1 11 (07) 40 (17 39 (10 33 (12 32 (19 25 (1.1 17) 56 (12 50 (10 47 (12 43 (14 41 (17) 76 (17 72 (1.1 64 (17 59 (17 58 (17)

#### ب- الخلود في النعيم:

4 (194) (177) (100) (177) (177) (177) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179

38 (TT 35 (V7 20 (7) 19 (T) 18 A 98 (17 61 (A 40 (0. جنات الفردوس: 18 ٧٠١ جنات المأوى: 19 32 جنات النعيم: 5 ٥٠، 10 ٩، 22 ٥٥، 31 TE 68 (17 56 (ET 37 (A جنة الحلد: 25 ° ١ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ، ٨٩ 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٥، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 (0 · 41 (1 · 1 21 (AA 18 (7) 9,792 11. الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 00 روضات الجنات: 42 ٢٢ روضة: 30 ١٥ طویی: 13 ۹۹ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١ فضل: 33 ٢٤

ب- أصحابها:

يمين: 56 ۲۷ و ۳۸ و ۹۰ و ۹۱

 $(19\lambda_{9} \ 190_{9} \ 187_{9} \ 10 \ 3 \ 6\lambda 7_{9} \ 70_{9} \ 0 \ 2 \ (119_{9} \ \lambda 0_{9} \ 70_{9} \ 17 \ 5 \ 6177_{9} \ 0 \ 7_{9} \ 18 \ 67_{9} \ - \ 27 \ 7_{14} \ 67_{9} \ - \ 7_{13} \ 61_{10} \ 10 \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{11} \ 67_{1$ 

T. 10 (1) 7 (V. 6 (1) 1) 120 3

14 (TT 13 (1), 0T 12 (1) 0 11 (0);

31 (0) 29 (T0 21 (1) 20 (1) 1 16 (0)

(YY 89 (0 82 (2. 79 (Y 75 (3 39 (T)

) - Y 91

و - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ٥٠، 30 ، ٩٩، 38 ٢٩ و الهوى: 4 ١٣٥، 30 ١٩٥ و ٥٠ و ١٥٥ القضاء والقدر: 3 ١٤٥ ١٤٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و

النار: آ – أسماؤها:

الآخرة: 9 39

بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38، ۳۹ بئس المصيرُ: 2 ۱۲۱، 3 ۱۹۲۱، 9 ۹،۱۹ 9، ۹۳ ۳۷، 22 ۷۲، 24، ۷۲ 29، ۶۳ ۱۰، 64

بئس المهادُ: 2 ٢٠٦، 3 ١٢ و١٩٧، 13 ١٨، 38 ٥٦

جهنم: 2 ٢٠٦ الحافرة: 79 ١٠ الحطمة: 104 ٤ وه دار البوار: 14 ٢٨ دار الخلد: 14 ٢٨ دار الفاسقين: 7 ٢٤٥

48 (18 46 (VT 39 (9 31 (OA 29 (YT) A 98 (11 65 (9 64 (YT 58 (17 57 (O

الشيطان:

آ - أتباعه:

ب - سلوكه الشيطاني:

15 (۱۸ - ۱۲ 7 (۱۲۰ - ۱۱۸ 4 (۱۰۲ 2 (סר) 17 (۱۰۰ - ۱۸ 16 (۱۸ - ۱۰ פר) 17 (۱۰۰ - ۱۸ 16 (۱۸ - ۱۰ פר) 18 (۲۰ מון 19 מו

د - وسوسته:

1.9 Th 4 (77h) Y-h, 17h, T7, T8 2

£T 6 (91) 9. 5 (17. - 117) Y79

TY9 TT - 11 7 (1£T) 171) 1179

- T. 15 (0 12 (£h 8 (Y-Y - Y-))

- 71, 0T 17 (1... - 9h) 7T 16 (£Y

or 22 (1Y-) 117 20 (01) 0. 18 (70

- YY1 26 (Y9 25 (Y1 24 (9Y 23 (0T))

(1 35 (Y1) 1. 34 (Th 29 (10 28 (YYT))

43 (T7 41 (hY - YT 38 (7Y - 7. 36

(1Y) 17 59 (19) 1. 58 (Y0 47 (7Y))

7 -1 114

الغيب النفسي : آ - الروح:

£ 97 CTA 78 CE 70 C9 32 CAO 17

ب - الضمير:

7 ، ۱۰۲ ، ۲۰۰۲ – ۲۰۰۲ ، ۲۰۲ م ۱۲ م

۲۰ (۱۷ و ۲۰ (۵۰ ، 64 ، ۲۰ و ۲۰ (۲۰ ) ۲۵ (۱۷ و ۳۰ ) ۲۵ (۱۷ و ۳۰ ) ۲۵ (۱۷ و ۲۰ ) ۲۵ (۱۷ و ۲۰ ) 84 (۱۷ و ۲۰ ) 104 (۱۱ ) 104 (۱۱ ) 98 (۲۰ ) 90 (۱۲ ) ۱۱ و ۳ – ۱ ا ۱۱ (۱۱ ) ۳ – ۹ صفاتها:

(£) - Th 7 (07 4 (17) 1 1 3 (7£ 2

17 (££) £T 15 (17) 17 14 (h) 50 9

25 (77 - 19 22 (£h 20 (79 18 (97) 7 - 00 38 (7) 7 17 37 (7 32 (1£ - 1) 0 ) £9 40 (77) 71 39 (7£

50 (10 47 (£Y 44(£0) ££ 42 (77 - 7 ) (7 7 66 (07 - £1 56 (17 - 1) 52 (7 ) 17 73 (1h - 10 70 (77 - 7 69 (7 67 ) 7 7 (77 - 7 7 7 7 6 ) 7 7 (77 8 9 (7 7 7 7 7 8 7 - 104 (7 7 7 102 (1) 101 (17)

# رابعاً :الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و ٤٨ و ٥٦، 5 ٢٦ و ٤٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٥ و ١١١ و ١١١، 48 و ٢١، 7

التوراة : 3 ت و ١٨ و ٥٠ و ٥٠ و ٩٣ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٤ و ١١١ و ١١١، 48 و ١١١، 9 ١١٠، 9 ١١١، 48 و ٢٩ و ١١١، 9 ١١٠، 9 و ٢٩ و ٢٩ و ١١٠، 9 و ١١٠، 9 و ١١٠، ٩٤ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١

21 ، ٥٥ ، ١٦ ، ٤٤ ، ١٥ ، ١٦٣ ، ١٨٤ ع : الزبور ٤٣ ، ١٩٦ ، 26 ، ١٩٦ ، 35 ، ١٩٥ ، 4 ، ١٩٥ ، 54 ، ١٩٥ ، 54 ، ١٩٥ ، ٥٢ ،

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٣٦ ، ١٩ 87 ، ١٩

الكتب المقدسة : 2 ٥٣ و ١١٣ و ١١٣ و ١٤٦ و ١٤٦ و ١٨٤ و ١٨٠ و ١٨٤ و ١٨٠ و

الزقوم: 37 ، 77 ، 44 ، 56 ، 50 ، 60 الناهرة: 79 ، 16

السعير: 4 . ١ و ٥ ه ، 22 ؛ ، 25 ، ١٠ ا ، 31 ، ١١ السعير: 4 . ١٦ و ٥ ه ، ٢ كل ١٣ ، 48 ، ٢ ، 42 ه ، ٢ كل ٢ كل ١٢ ، 48 ، ٢ كل ١٢ ، 48 ، ٢ كل ١٢ ، ٢ كل ١٢ ، ٢ كل ١٢ ، ١٢ كل ١٢ ، ٢ كل ١٢ ، ٢ كل ١٢ ، ٢ كل ١٢ ك

سقر: 54 ٤٨، 74 و٢٧ و٤٢ و٤٢ السُّموم: 52 ٢٧

سوء الدار: 13 ٢٥، 40 ٥٢ السُوآي: 30 ١٠ م

لظى: 70 ١٥

النار: 2 ٢٤

(أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).

الهاوية: 101 ٩ ب – أصحابها:

TE, TT, 17, 1. 3 (TYO, TOY, TIV, و١١٦ و١٥١ و١٨١ و١٨٨ و١٩٦ و١٩٦ 120, 171, 110, 00, TY, T., 18 £ £ 9 £ 1 - TA, TT, 1A 7 (17A, TY و. و و ۱۷۹ و ۱۲ و ۲۳ و ۲۷ و ۱۷ و ۱۷ ۱۱ ،۲۷ م ۱۵ ،۷۳ م ۱۸ و۲۷ ، ۱۱ T. - Y7 14 (TO, 0 13 (1.7) 17 21 (17 20 (9 17 (7 16 (2 7 15 (0.) 23 (YY, OY, TY - 19 22 (1 · · - 9A TE, 10 - 11 25 (04 24 (1.4 - 1.8 ١٦٨ ٢٥ 29 ١٤١ 28 ١٩٠ 27 ١٦٦ ٢٥٠ (TY 34 (TA - TE, A 33 (T. 32 (TE 31 - 00, TY 38 (Y. - 7. 37 (TY) TT 35 EV, E., TT, TO, TE, 17, A 39 (78 ٧٠٥ ٥٠ - ٤٦ ، ٤٣ ، ٦ 40 ، ١١ ، ١٠ ، ٤٨ ، - YE 43 ( £0 ) EE 42 ( YE ) 19 41 ( YY ) (TE, Y. 46 (TE 45 (0. - ET 44 (YA 54 (17) 11 52 (12) 17 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - E1 56 (EE, TY 55 (TA

4 (۱٤٥ مراء) المحروم جل وعلا : 2 مراء و ۱۵۲ مراء د 30 (۱۷ مراء) المحروم جل وعلا : 2 مراء و ۱۷۲ مراء د 30 (۱۷ مراء) المحروم بالمراء د 10 مراء 10 مراء

## سادساً: المؤمنون

ابتلاؤهم : 2 ه ۱۰۰ و ۲۱۶، 3 ۱۰۲ و ۱۰۰ و ۱۰۶ و ۱۷۹ و ۱۸۹، 5 ۱۸، 6 ۱۹۹، ۱۱ ۷، 21 ه ۳۰، 22 ۲، 47 ۳۱، 67

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٦١ ٣١ ٣٢ و ٩٦، 5 ، ٥٤ و ٢٤ (17 45 (20 41 (0° 40 (11 37 (T° 32 Y 62 (T) 17 57 (17 46

### خامساً: الله جلّ جلاله

التسليم لأوامره جلّ وعلا : 2 ١١٢ و١٥٥ و١٦٢ و١٦٥ و١٦٢ و١٦٥ و١٦٥ و١٦٥ علا ١٦٥ و١٦٥ علا ١٦٥ و١٦٥ على ١٦٥ و١٦٥ على ١٦٥ على ١٩٥ عل

التغويض إليه جلّ وعلا : 3 ١٧٣، 7 ١٨٨، 8 ٢٤، 9 ١٦، ١٥ ١٩؛ 12 ١٤، ١٦ ١٣ و٢٤، و ٤٤ 40، ١٨٩ ع و ٤٤

۸ 98 ،۱۰ 87 ،٤٠ 79 ،۱۰ 76 ،۱۳ 71 ۱۳٥ 3 ،۲۰ ١٥٢ 2 : ١٥٢ و٣٠٢، ١٥٥ 8 ٤ ٢٠٠٥ 7 ،۱۹۱ و ١٤٧، ١٥٤ و ١١، ٢ ١٩١ و ١٢٤ و ١٢٠ ٦ ، ١٩٤ و ١٢٠ ٦ و ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٤ و ١ المؤمن والكافر: 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ٢٠، 35 ١٨ - ١٩ 35 ١٨ - ١٥ 35 ١٦ - ١٤ 30 ١٦ - ١٤ 30 ١٦ - ١٤ 30 ١٦ 38 ١٠٠ 68 ١٢٠ 67 ١٢٠ 59 ١١٤ 47 ١٢١ 45

77,

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 127, 177, OV 4 (179, 1.V, OV £ 7 (9 5 (1 VO, 1 VT, 177, 107, Y 10 (1 ... , VY , V1 9 (£ - Y 8 (£ £ , - 19 13 (1.9, TT 11 (1.T) 99 E9 18 .9 17 . TV, TT 14 . T9 - TV, TE 20 (97, 7. 19 (١٠٧, ٣١ و٣٠ و ٢ و ١٩٦) (1. T - 1.1, 98 21 (117, V7, V0 11 - 1 23 (07, 0., 72, 78, 18 22 - TT, TE 25 (OT, TA 24 (T) - OV) 10 30 (OA, Y 29 (TY 28 (Y 27 (YT YT 33 (19 - 10 32 (A 31 ( 20 ) 22 ) V 35 (TV) £ 34 (£V) ££9 TO) T£9 39 ( 29 - 2 . 37 ( ) 1 36 ( 70 - 77 ) TT, TT 42 (A 41 (9 - V 40 (1A, 1V (r. 45 (Vr - 71 43 (E. - 77, 77, ١٢٩, ٥, ٤ 48 ١٢, ٢ 47 ١١٤, ١٣ 46 (TY, T1 53 (TA - Y1 52 (10, Y 49 (91 - AA, 2. - 1. 56 (YT - 27 55 (11, 1. 65 (9 64 ( 7 58 ( 7 1 , ) 7 57 74 (TO - YY 70 (YE - 19 69 (A 66 83 (T9, TA 80 to 76 (TT, TY 75 tE. 87 (11 85 (70, 9 - V 84 (80, 8) 91 (1A - 1Y 90 (17 - A 88 (10, 1E 7 101 (A, Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 T , T 103 (Y ,

وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥، - ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٧٥ - ١٧١ - ١٧٥ - ١٧٣ - ١٧٣

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 - ٢٢١، 7 ١٩٦، 8 ٤، 9 ٥٠، 10 ٢٢ - ١١ 47 ، ٧٨، ٣٨ 22 سعادتهم في الدنيا والآخرة : 2 ٢٠١، 4 ٢٠١ و ٩٧، ٦ ١٥، ١٥ م ٢٠٠ الم ١٨٠ و ٩٧، ٦٠ د ١٥، ١٥ م ١٠٠ د ١٥ د ١٠٠ د ١٥ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠٠ د ١٠ د

ماأعده الله لهم : 2 م و ١١٢ و ١١٨ و ٢١٨ 177, ov 4 (179, 1.7, ov 3 (777) 7 ,9 5 ,140, 147, 177, 107, 127, 10 (1 · · , YY , Y ) 9 (£ - Y 8 (£ £ , £ Y - 19 13 (1.9, TT 11 (1.T) 99 E) T T 18 (9 17 (TV) TT 14 (T9 - TV) TE ٧٥ 20 (٩٦ ، ١٠ ١٩ ،١٠٧ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٣٠ 1 £ 22 (1. T - 1.1, 9 £ 21 (11 Y, Y7) - ov, 11 - 1 23 (07, 0., TE, TT, 27 . YT - TT, YE 25 . OY, TA 24 . TI (10, 11, 10 30 (0A, V 29 (TV 28 (Y TO, TE, TT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, Y 35 (TY) & 34 (EY) & & Y 40 (1A, 1Y 39 ( £9 - £ · 37 ( ) \ 36 (£ · - ٣٦, ٢٦, ٢٣, ٢٢ 42 (A 41 (9 -7 47 (12, 18 46 cm. 45 cvr - 71 43 11 52 (10) V 49 (19) 00 £ 48 (17) - 1 · 56 ( V £ - £7 55 ( TT , T) 53 ( TA , 64 LYY 58 LY1, 17 57 (91 - AA, E. 70 (YE - 19 69 (A 66 (11, 1 · 65 (9 80 (0 76 (YT, YY 75 (E. 74 (TO - YY 85 ( TO , 9 - Y 84 ( TO , TE 83 ( T9 , TA 14 90 (17 - A 88 (10, 18 87 (11 (A, Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 91 ()A) T, T 103 (Y, 7 101

## سابعاً: الملائكة

۱۷۷و ۱۲۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم:

\_ إغاثتهم المؤمنين: 3 8،١٢٤ و و١٢و٠٠

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و۹۳، 7 47، ۱۱، 32 ۲۸ و۲۳، 32 ۱۱، 47 ۲۱ 50 ۲۷

- حفظهم: 6 ۲۱، 13، ۱۱، 82، ۱، 86 -

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٣٤، 42 ٥

- شفاعتهم: 53 ٢٦

ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائكة العذاب: 2 ، ۲۱، 37 ، ۲ ، 43 . ۳۱ - ۲۸ ، ۲۷ . ۲۷

- نفخهم في الصور: 6 °۷۳ ا ۹۹، 99، 20 - 49، 36 (۸۷ 27 ۱۰۱، 23 ۱۰۲

۰۳ (۱۲ م ۲۰ <mark>50 ۲۰ و۱۲ و۱۲ و۱۳ (۱۳ م ۱۳ و۱۲ ۱۸ ۱۳ م</mark> ۱۸ من ورد اسمه منهم:

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 3، ۲۰ 8۱ ۲۰ 8۱

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 -

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: ۹۸ 2

- هاروت: 2 ۱۰۲

ثامنا : اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ٤ و ١١٧، 4 ١٦٢، و ٢١ 34 ١٦٢، 9

الإرهاصات التي تسبقه: 2 ، ١٠٠ 6 ، ٢١٠ و ١٥٠ و ١٥٠ الارهاصات التي تسبقه: 2 ، ١٠٠ - ١٠٥ و ١٤ الارهاصات التي تسبقه: 2 ، ١٠٠ و ١٤ و ١٠٠ و ١٤ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٤ و ١٠٠ و

أسماؤه :

- الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 -

- الساعة: 6 ٣١

- الصّاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤

 4 (١٩٥) ١٤٨) ١٤٥ 3: وابد و٥١٥ و١٥٠ ٢٠ ٤٠ وابد و١٣٤

 ٢٠ 42 (٨٠ 28 (٧٦ 19 ٤٠ 18 (١٣٤

 ٢٠ 42 (٨٠ 28 (٧٦ 19 ٤٠ 18 (١٣٤

 ٢٨١) ١٣٤ (١٩٠ و ٩٠١ و ٩٠١ و ١٩٠ و ١٩٠

 5 (١٤٥) ١٤١٥ (١٤١ و١٤٥) ١٣٦ و ١٤٠ و ١٤٠٥ (١١١ و١٤٥) ١٤٠ و ١٨٠ و

- الغاشية: 88 ا

- القارعة: 69 ٤، 101 - ٣

- الميعاد: 28 ٥٨

- الواقعة: 56 ١

- يوم البعث: 30 ٥٦

- يوم التغابن: 4 64

- يوم التلاق: 40 ١٥

- يوم الجمع: 42 ٧

- يوم الحسرة: 19 ٣٩

- يوم الدين: 1 ٣

- يوم الفصل: 37 ٢١

- يوم القيامة: 3 ٥٥

- يوم الوعيد: 50 ٢٠

" 60 ، ٣٣ 31 ، ١٠١ 23 : الأنساب يومئذ : ٤٢ 4 ، ١٠٦ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ أهواله : ٤٨ 2 ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٨٥ 5 ، ١٩٥ ، ١٨٥ 5 ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ،

تغضيل الآخرة على الدنيا: 3 ١٤ و١٥ و١٨٥، 4

(11 36 (10 35 (OA 17 (7) 16 (O £ 71 (A 69

# الدعوة إلى الله

### أولاً: حدودها

الاضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز: ١١٤ 2، ١١ ١٥ ، ١٨٦ و ١٩٥ و ١٨٦ ع 85 (07 29 (09) OA, E. - TA 22 (ET) 19 - 9 96 (1 . - 1

التساهل مع المسالمين : 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ 1129 1179 789 76 3 (207) و ۱۹۹ م ۱۹۲ م ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ( £ A 33 ( £ 7 29 ( 7 9 - 7 V ) £ . 22 ( 1 T . 73 (12) 17 46 (12 45 (10 42 (7 39 7 - 1 109 (1.

التشدد مع الكفار المقاتلين: 2 ١٩٣٠، 4 ٨٩، 5 71, TT, 09 (0V - 00 8 (01) TE, TT (A, £ 47 (A) 28 (177, 117, YT, Y9, A 68 (9 66 (17, Y, 1 60 (YY, 0 58 YY, Y7 71 (9,

لاإكراه في الدين : 2 ٢٥٦، 10 ٩٩، 18 ٢٩، **VA 22** 

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٣٣ **لاغلو في الدين** : 4 ١٧١، ٢٧ ٢

## ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم : 6 ١٠٨ 6 الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه : 14 ؛ 41

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ , ٢٣ , 23 ، 25 ، 25 TO, TE 41 (01 28 (77

ضرب المثل : 2 ٢٦، 14 ٢٥، 25 ٣٣ ، 39

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٢٤، 10 ٤٩، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٥، 18

14 ( 11 ( 1 , 07 , 27 , 20 , 72 , 7 . , VI, or 17 (TA 16 (TO 15 (EA, T) ٨٦٥ ١٥٠ ٤٠ ١٩ ،٩٩٥ ٤٧ ١٨ ،٩٧٥ وه، ٥٥ ١٠١ و١١١ و١٢٤، 21 مع وعم 24 (1.., 7., 17 23 (Y 22 (1. £, 28 LAY, AT 27 LAY 26 LIV 25 LTE (0Y) Y., 19, 1Y, A 29 (AA, AO, Y. 34 (11 32 ( 7 31 ( 07, 70, 71 30 or, 01, TT, TT 36 (1A 35 (2., TT TI, V 39 (TE - TY, 19 37 (AT, و ١٥ و ١٥ م ١٥ م ١٥ م ١٥ و ١٩ م ١٥ و ١٩ م 10. , £9 56 (££ 50 (10 45 (A0, 1£ 71 (28 70 (72 67 (9 64 (A 62 (7 58 86 .7 84 .7 - £ 83 . TA 77 . T 75 . 1A 9 100 (7 99 (A 96 (YO 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 : ٢٠ ١٥ ٥٥، ٢٠ ٢٠ - ٢٠ 22

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 و ٢٥ 17 ، 97 ، 97 15 ، ١٨ ١١ ، 9 - 7 7 ، ٣٠ و 23 ( £ V ) 1 21 ( £ 9 ) £ A 18 ( 1 £ 9 ) 1 T 39 ( 1 37 ( 7 34 ( ) 7 29 ( 7 9 24 ( ) 7 75 . 1 A 69 . 1 A 9 7 58 . T A 45 . 79 99 177 88 10 82 11 5 1 . - A 81 11T A 102 (1 · 100 (A - 7

فئات الخلق يومئذ : 56 ب ٢١٠ - ٥٥ - ٨٨٠ T. - 1 V 90 (90

فتنة الأموال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 68، ١٠ 68 15 -

#### الموت :

- الابتلاء: 67 ٢

- ساعة الاحتضار: 50 ١٩ ، 75 ٨٣ - ٨٧ r. - Y7 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 ( 70 ) 8 21 ( 7 ) 4 ( 1 ) 4 ( ) ( 17 55 ( 19 50 ( T . 39 ( 1 1 32 ( O Y 11 63 (A 62 (7 · 56

09 - 0Y 43 ( £7 29 , 0 £

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 3 د ٢٤١، 4 ١١١، 16 ١١٥، ٢٩ ٣٩، 33

0 54 17 43 18

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 . EE 16 . IAY 3 . IYE

رجوبها على كل مسلم : 3 ٢١ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(7 44 (7 43 (8) 7) 1 38 (1 37 (8 36 (87 15 15 16) 15 16) 1 38 (1 37 (8 36 (87 15 15 16) 15 16) 1 38 (1 37 (8 36 (87 15 15 16) 15 16) 1 38 (1 37 (8 36 (8 36 16) 15 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38 (1 37 16) 1 38

الأمثال فيه:

- الامتناع عن ضرب المثل الله: 16 ٧٤ ا - ضائ الله الأمثال للناس: 14 ٢٥،

25 ٣٣ ، 39 ، ٣٣ عدم الاستحياء من ضرب المثل: 2 ٢٦،

٥٣ 33

إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٨٤، 44 ٣ – ٥، 97 ١ إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٩٤، ١٨٤

تأويل المتأولين وتحريفاتهم: 2 °۷ و ۷۹، 3 ۲ ا ۱8، 18 ا ۹۱، 15 تأويل المتأولين وتحريفاتهم: 2 °۱ ا ۱۹، 18، 18 ا

تلاوته:

- الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46

- الأمر بتلاوته: 2 ۱۲۱، 3 ۱۰۱ و ۱۰۱، 7 الأمر بتلاوته: 2 ۱۲۱، 3 ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱

# الجهار

### (١)- أدوات الجهاد:

١٥ 57 : معالم

الخيل : 3 ١٤، 8 ، ٦٠ ، 16 ، ٦٠ ، 15 ، 59 ،

#### (٢) - الأسرار الحربية:

### (٣) - الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضاءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- الإعتاق: 2 ۱۷۷، 4 ۹۱ و ۹۲، 5 ۹۸، 9 - الإعتاق: 2 ۱۷۷، 58 ۳، 90 ۱۲ و۱۲ و۱۳
- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 00 و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 7.9
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

فداؤهم قبل استرقاقهم : 8 . ۷ و ۲۸ و ۲۸ د ۲۸ متی یؤخذ الأسری : 8 ۲۷ و ۲۸ د ۲۸

(٤) - تعليمات حربية:

أحكام خاصة:

(Y) T 31 (0. - EY 29 (AT) 01 - EA)

38 (1Y. - 1TY 37 (TT - T9 35 (T 32

TY) TT T - 1 39 (AA) AY) 12 - 1

£19 T - 9 TY 0 0 - T 41 (£19 £19 TA)

(£29 £ - T 43 (1Y 42 (0. £ - 0. T) £2 
£3 T 46 (T - 9 T 45 (0. 9 0. A) 0 - T 44

- T 53 (TE) TT 52 (T1) T 9 1T - Y)

£2 68 (T1 59 (AY - Y0 56 (1Y 54 (1A)

(T) 1 72 (0. T - TA 69 (0. T) 0. 1) £0)

75 (0. T - 0. E) T1 74 (T - 1 7. T)

19 81 (1. T - 11 80 (TT 76 (T - 1. T)

(1. £ - 1 T 86 (TT) T1 85 (T1 84 (T9 - 0. T) 97 (1. T), 1. A 87

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١ ١ النسخ : 2 ١٠١، ١٥ ١٠١

هجره : 25 ، ۲۰ 43 رو۸

الغرار من المعركة : ١٥ ٥، ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : ١٩٠٥ و١٩١ و٢١٨ - ٢١٨ - 1029 1279 1279 189 3 1828 g 97, 90, 12, VV - V1 4 (Y .. , 10A و٤٠١، ١٥ و ٥٥ و٥٤، ١٥ و١٦ و٢٤ (VO - VY, 77 - OV, EV - EO, T9, 1 - ١٦ و ١٩ و ٢٤ و ٣٦ و ٨٦ - ١٤ 22 (178 - 170, 111) 78, 20, 22 ۲۹، 33 ۲۱ و۱۷، 47 × - ۷ و ۲۱ و ۳۱ و ۲۰ 9 66 (17 - 1., 2 61 (1 60 (1 . 57 العاملة بالمثل : ١٩٤2 النهى عن الإعتداء : ١٩٠٤، ٢٥ ، ٢٩ و ٢٩ (٧) - الرباط : ٢٠٠3 (٨)- الشهداء: حياتهم عند الله : ١٧١-١٦٩ ١٧١-١٧١ منزلتهم وماأعد الله لهم : 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ وه ۱۹ م ۸ کو ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۱۲ د ۱۹۹ و ۱۹۹ 7 - 2 47 (٩) - الغزوات: غزوة أحد : ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بدر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٩٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 59 ٢ - ٦ غزوة تبوك : 9 ٢٢ - ٦٠ و ٢٢ - ٩٨ و١١٨ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٢٧ - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : 3 ١٧٢ - ١٧٥ غزوة حنين : 9 ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق: ٩ ٦3 ا ٢٧ - ٩ غزوة الخندق فتع مكة : 1110 - ٢ (١٠) - نتائج الحرب: الغنائم والأنفال: 8 ١ و ١١ و ٢٩، ٩٩ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: 9 ٩١، ١٦ له ١٢ 60 ،١٨ ١٠ 48 ،١١١ 9 : الصلاة وقت الحرب : ١٠١4 - ١٠٣ القتال في الأشهر الحرم : ١٩٤ و٢١٧، ۹۷۶ و ۲۲ و ۲۸ القتال في الحرم : ١٩١٤، ٢٧ ٢٥ قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : 2 ١٩١ و٢١٧، 8 1. 29 ( 9 , 70 نظام الجهاد وقانونه : 4 ٧١ و٩٤، 5 ٣٣ و٣٤، 8 ۱۵ - ۱۸ و ۸۵ و ۲۱ - ۲۶ و ۱۲ و ۱۸ - ۱۵ 98994 الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 و ١٠٥ (٥) - الثأر: ١٢٦ ١٥ (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند: ٧٢ 4 و ٧٣ و ٨٨ - ٩١ ، ٩٨ - ٣٨ 9 T1 - 9 33 (111, 97 - A1, 0V إعداد الجيش: 8 - ٦ - ١ تفضيل المجاهدين : 4 ٩٥ و ١٠٠٠ 8 ٧٤ و ٧٥، و الجنوح إلى السلم: ١١8 الحرب في الإسلام: 47 ٤ - ٦ الدعوة الي الجهاد : ١٩٠ - ١٩٥ و ٢١٦ -١٢٩ ع ٢١١ و ٢٤٦ - ٢٥٢ و ٢٦١، ١٣٩ - V1 4 (T . . ) 101 - 102 127 127 -10 8 (029 TO 5 (1. T) 9T9 AE, VY و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٢٩ و٤٠ و٢٦ - ٤٨ و٧٥ 79, TE, TY - TI (17 - Y9 (77 -16 · 178 - 17 · 111 · 77 · 11 · 16 ١١٠، 22 ٣٩ و٠٤ و٨٥ و٧٨، 29 ١١٠، - T . V - £ 47 (07) TT و ۱۷ و ۲۰ - ۲۰ 57 و ا ت و م ع ، 48 و ا و ۱۸ - ۲۷ ، 57 ، 17 و ا م ا ا 61 (160 (15 - 11) 0 - 7 59 (70) 1. ذم المتخاذلين عن الجهاد : 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١،

T1-9 33 (111) 97 - 11, OY - TA 9

#### (٣) - الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (114 9 (100 6 (1 · £ 4 (1£7 3 92 (17 76 (10 67 (£ · ) 79 53 (79 39 (£7

#### (٤) العمل الصالح

۱۳٤ 3 ، ۱۹٥ ، ۱۷۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵

الإستقامة في العمل : 3 ١٣٩ و ١٢ و ١٥٠ و ١٤٠ و ١٥ و ١٤٠ و ١٥ و ١٤٠ و ١١ و ١١ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٠٠ ١٦ و ١٠٠ و ١٤٠ و ١٠٠ ١٦ و ١٠٠ و

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٢ و ٢٣٠، 4 ٩٥ و ١٤ و ٦٨ و ٩٦ و ١٨٠ و ٥٩ و ٥٩، 8 ١ و ٢٠ و ١٤، 9 ١٧، 24 و ١٥ و ٥٩ و ٥٦، 33 و ٥٦ و ١٢، ٢٤ 49 و ١٢، 48 ٣٣ 47 و ١٢، 60 و ١٢، 1٢ و ١٢ و ١٢، 1۲ و ١٢

تطابق العمل مع القول : 2 ٤٤، 3 ١٨٨، 61 ٢ التعاون مع الآخرين : 5 ٢، 8 ٤٤، 9 ٢١٠ التقوى : 2 ٢ - ٥ و ١٠٢ و ١٧٧ و ١٩٧ و ٢٠٣ و ٢١٢ و ٢٣٧، 3 ١٥ - ١٧ و ٢١٢

التوسط في العمل : 17 ٢٩ و١١٠، 25 ٢٧، 31 التوسط في العمل : 77 ٢٩ و١١٠، 35 ٢٢

۲۱، <mark>59، ۲۱ – ۱۱، 60، ۱۰ من أسباب الن</mark>صر:

- الفضل الإلهي : 8 ه -١١، 9 ٢٥-٢٧

- المدد الإلهي : 3 ١٢٤ و ١٢٥، 8 و ١٦٠، 9 و١١، 9 و١١، 9 ٢ و١٤، 16 ٣٦، 33 و١، 43 و٧، 17 ٢٠ و١٢، 74 ١٢، 74

النصر حليف المظلوم: 22 ٢٩ و٦٠

الهزيمة : 3 ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥ -

#### (١١) - الهجرة:

ثواب المهاجرين : 2 ١١٨، 3 ١٩٥، 8 ٢١ - ٢٠ و١٠١، 16 ١١٤ ١٠٥، 9 ٢٠ - ٢٢ و١٠١، 16 ١١٠ ١٠ - ٨ 59 ١٠ - ٥٠، 22 ٤٢٥

هجرة الأنصار : 9 ١١٧، 59 ٩ هجرة النبي ﷺ : 9 ٤١

## العمل

(١) - التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 (£Y 7 (10Y 6 (A£ 4 (YAT) YYT 2

(٢) - الجزاء

الجزاء بالعمل : 4 ۱۲۳ و ۱۲۶، 5 ۳۳، 6 ۱۲۰، 9 الجزاء بالعمل : 4 ۱۲۰، 1۲۰ و ۱۸۰، 9 ۱۸۰، 1۲۰ و ۱۸۰، 39 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 24 ۱۹۰، 35 ۱۲۰، 20 ۱۲۰، 24 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 42 ۱۲۰، 42 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، ۲۱

جزاء السيئة بمثلها : 2 ، ١٩٤ ، ١٥ ، ٢٧ ، ١٥ ، ٤٠ ، ٤٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٢٦

٤. 42

۳ 71 ، ۳٤ 68 ، ٥ - ١ 65 ، ٢٨ 57 ، ٥٤ 83 ، ١٣ 82 ، ٣٦ - ٣١ 78 ، ٤٤ - ٤١ 77 ٢١ - ١٧٥ - ١٨ - ١٧٥ - ١٨ و٢١ - ١٨ ، ٣٤ 17 ، ٢١ ٥٣ متا ١٥ متا ١٠ متا ١٥ متا

#### (٥)- العمل الصالح:

#### الأعمال المحرمة:

أكل الميتة والدم ولحم الحنزير: 2 ١٧٣، 5 ٣، 6 ١٢١ و١٤٥، 16 ١١٥ شرب الخمر والسكر: 2 ٢١٩، 5 ٩٠ و ٩١،

البغي : 7 ٣٣، 10 ٣٣، 13 ٢٥، 16 ٩٠، 42 . ٩٠ البغي : 7 ٣٣، 10 ٣٣ . ٢٧

التقليد في العمل : 2 ،١٧٠ 5 ،١٠٥ 7، 7، 2 كا، 7 ، 7، 2 كا، 7 ، 7، 34 ، 7، 34 ، 7، 31 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7، 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ، 7. 37 ,

**تيسير العمل**: 2 م١١٠ 12 ١١٠، 65 ٧، 94 ه

الخطأ في العمل : 33 o

ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض: 1.30

العمل الآثم : 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٨

حسن السلوك : 2 ١٠٤ 4 ١٠٤ 7 ٣٥، 19 19، 19 من 19

العمل المغضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩، 3 ٢٢ - ٥ 76، ٩٢

العمل المغضى إلى النجاح : 2 : ٦ - ٦ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩٠١

و ۳۰ و ۱۹۱، 5 ۶۲ و ۹۲، 9 ۳۲ - التطفيف في الوزن: 83 ۱ - ۳

- الربا: 2 ۲۷۰ - ۲۷۹، 3 ۴۳، 4 ۱۲۱، 30 ۳۹

- السرقة: 5 ٢٨ و ٢٩، 60 ١٢

- كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و٣٥، 70 ١٥ - ١٥ -

- الميسر (القمار): 2 ٢١٩، 4 ٢٩، 5 . ٩ و ٩١

#### القتل والقتال:

- الانتحار: 2 ه ١٩٥ ، ٢٩ و ٣٠ و

القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 191 و 191 و ۲۱۷، ۲ و ۲۷، و ۳۲ و ۳۲ و ۳۲

- قتل الأولاد: 6 ۱۳۷ و ۱٤٠ و ۱٥١، <mark>17</mark> ۱۳، 60 ۱۲

قتل النفس التي حرّم الله: 2 ۱۷۸، 4 ۱ و ۲۲ و ۲۵، 4 ۱ ا ا ا و ۲۲ و ۲۵، 60 ا ۱۲، 25 ۲۸، 60 ا ۱۲ و ۲۳، 25 ۲۸، 60

- وأد البنات: 16 ٥٨ و٥٩، 43 ١٧، 81 ٨ و٩

مشاقة الله : 2 : ١١٤ ٥ - ١٢ 8 ،٣٣ 5 ،١١٤ 2 : مشاقة الله 0 58 ،٣٢ 47 ،١٦ 42 ،٥٨ ٥٧ 33 ،٦٣ ٤ - ٢ 59 ،٢٠ ، ٦٠

النجاح في العمل : 6 ١٣٥، 14 ٢٤، 15 ٢٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 19 و د ع

وعيد المفسدين : 2 ١١ و ٢٦ و ٢٧ و ٩٩ و ٤٠٠ و ٤٩ و ٢٠٠ م ٩٩ و ٢٠٠ م ٣٩ م ٢٠٠ م ٣٩ و ٢٠٠ م ٣٩ و ٢٠٠ و ٣٩ و ٢٠٠ و ٣٩ و ٢٠٠ و ٢٠٠

### (٦) - المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: 6 ١٦٤،

(17 7 (17 6 (17) 5 7 و 7 و 17) 6 (17) 6 (17) 6 (17) 7 (17) 6 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 7 (17)

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۲۹، 5 ۳۹، 6 ۸۲، 20 ۱۱۱، ۱۱۱، 20 مار، ۱۱۱، 20 مار،

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

- النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٢ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، 7 ٠٨ - ٢٢

- النكاح المحرُّم: 4 ٢١-٢٥، 5 ٥، 33

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 ٢٢١ الفلاح والسعادة : 2 ٥ و ١٨٤، 3 ١٠٤

#### في القول:

- التحليل والتحريم: 16 ١١٦ و١١٧

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و٢٢٥، 5 ١٠ 68 ٨٩٩

- الغيبة: 4 ١٤٨٨، 49 ١١، 104 ١

- كتم الشهادة: 2 ١٤٠ و١٤١ و٢٨٣، 5 ١٠٦، ٣٣ 6

- اللِّي والنجوى بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 99، 49 11، 104 1

### في المال :

- أكل الأموال بالباطل: ٢ ١٨٨، ٢ ٩ و٢٩

البشاشة والرداعة: 4 ٢٨، 8 ٢٢، 17 ٥٠، 26 EA 33 (T) 30 (1T), 1T. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24، 24، 26، 26 19, 11 31 (110 الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و٢٣١ و٢٥١ 16 (118,08 4 (178, 84 3 (779, 7 43 . TE 33 . T9 17 . 1 YO دفع السيئة بالحسنة : 13 : ٢٣ , ٢٢ ، ٢٩ ، ٩٦ TO, TE 41 .0 £ 28 .7 7 25 الرحمة : 103 ، ١٧ 90 ، ٢٩ 48 : روح السلام : 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، 10 و و ١٠، 33 (77 25 (1 . 7 21 (77 19 (7 8 13 77 56 (YT 39 ( £ £ السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، 10 ۹ و ۱۰، 33 (78 25 (1.8 21 (78 19 (78 13 17 56 (YT 39 ( £ £ السلوك الحسن : 2 ٤ ١٠٤ / ٨٦ / ٢٥ ٥٥ ا OA, TA, TY 24 (97 23 (EA - ET 52 ( 70 ) TE 41 ( 77 25 ( 77 , 71 , 09 , 11 58 ( 77 , 77 شكر النعمة : 2 . ٤ و٧٧ و ١٢٢ و ١٣٢١ 3 11 8 . V 2 , 7 9 7 9 7 . Y 5 . 1 . T 11 93 (17 43 (7 35 (9 33 الصير : 2 ٥٥ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ ١٢٠ و ١٢ - ١٥ ع ١٢٤٩ و ١٧٧ و ۱۲۵ و ۱۲۹ و ۱۸۲ و ۱۲۰ و ۲۰۰۰ 4 ۲۰۰۰ 10 (77, 70, 27 8 (177 7 (78 6 (YE, YY 13 (110, E9, 11 11 (1.9 16 ۲۲ و ۹۲ و ۱۱۰ و ۱۲۷ و ۱۲۷ ۲۸ ۱۸ 23 ، ٣٥ ، ٣٤ 22 ، ٨٥ ، ٨٣ 21 ، ١٣٠ 20 29 (A., Y9, 08 28 (Y7, Y0 25 (11) 38 . TO 33 . IY 31 . T. 30 . O 9, O A

رود 36 رود 34 رود 31 رود 24 رود 10 رود 36 ر

## الإنسان و العلاقات الأخلاقية

أولا: الأخلاق الحميدة

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

(TO, TE 41 (YY, 00 40 (1. 39 (EE 33 (A 23 (TE 17 (90, 98, 97, 91 16 (EA 52 (T9 50 (T) 47 (TO 46 (ET 42 TY 70 ( TT, 10, Y 90 .Y £ 76 .Y 74 . 1 . 73 . 0 70 . £ A 68 :الأخلاق الذميمة اتباع الشهرات: 3: الصدق : 2 ۱۲۷ 3 ۱۲۷ 5 ۱۱۹ 9 ۱۱۹ 9 ۱۱۹ ١٠٠ ١٦ ،١٠٥ 5 : ١٠٠١ 47 . TO - TT 39 . TO, TE, TT, A 33 الإختيال والعجب : 4 ٢٦ و٤٩، 31 ١٨، 57 ٥, ١ 23 ، ٥ 5 ، ٢٥, ٦ 4 ، ٢٧٣ 2 : استراق السمع : 5 ٤١، 15 ١٨ - 19 70 (7., TT, T. 24 ( V -الاستكبار : 4 ٦٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 To 40 , YY, 7. 39 ,10 32 ,TA, TY الإسراف : 3 ١٤٧ ، 5 ، 7 ، 7 ، 1 ، 1 ، 7 ، 1 ، 1 ، 1 ، 7 25 ، م 21 ، ۱۲۷ 20 ، ۸۳ ، ۱۲ 10 ، ۸۱ ، ۱۲ TE, YA 40 .07 39 .19 36 .101 26 .74 TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) الأسى على مافات : 3 ١٥٣٦، 57 ٢٣ إطاعة المسرفين: 26 ١٥١ الإفتراء على الله ورسوله: 3 ، ٩٤ ، ٥٠ 5 18. - 187, 117, 98, 11 6 (1.8 TY, 14, 17 10 (107, YY, TY 7 (188, ١٨٥ ١٣ ١١ ،٦٩٥ ١٠٥ ٥٩٥ ٥٠٥ ٣٨٥ 42 (A 34 (T 32 (TA, 1T 29 (£ 25 (0 21 V 61 . YA, A 46 . Y & الإفساد : 2 ٢٧ و ١٠، 5 ٣٣ و ١٤، 7 ٥٦ YY 47 (107, 101 26 (10, YE) ٣٥, ٣٤ 9 (١٢٨, ٣٧ 4 (١٨٠ 3 : - TT 47 (TY 25 (1 · · ) Y9 17 (YT) (9 59 (YE, YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (11 - A 92 (1A - 10 70 (17 64 1 - 3

العفو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٦، 3 77 42 . YY 24 . 1 Y7 16 . 1 £9 4 . 1 TE , 1 2 64 (27, 2., 77, العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩ 5 ١٣١، 15 18 64 (19 43 (77 24 (10 غض البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 79 70 . TO 33 . TI , T. فعل الخير : 2 ٤٤ و ١٤٨ و ١٩٥٥ لا ١١٥٥ (97 23 (1) Y 20 (T. 16 (Y7 10 COA ٨, ٧ 98 ، ٤٦, ٣٥, ٣٤ 41 ، ٥٤ 28 القِرى (إكرام الضيف) : 2 ۱۷۷ و ۲۱۰، و ۲ 74 (TE 69 (09 12 (YA, 79 11 (7.) 17 - 18 90 (1A 89 (9, A 76 (88 23 .9 · 21 .1 · · · 9 · EA 5 · ۱ TT , 11 E 10 - 1 . 56 ( 77 35 ( 71 ) 07 البطر: 8 ٧٤ اليغاء : 24 المجتمع). البغض : 5 ٨، 108 ٣ البغى : 7 ٣٣، 10 ٢٢ و٣٣، 13 ٢٥، 16 6 (1Y, Y, 1 5 (YY, YT 3 (1YY, £Y 42 (YYY 26 (9. (YO, Y. 13 (1Y, Y, £ 9 (£Y 8 (10Y البهتان : 4 م ۲۰۱۶ و۱۱۲ و ۱۵۰، 24 و ۱۹، ۱۹

القصد في المشي والخفض من الصوت : 31 قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٣، كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٣٧، 64 ٦٦ المسارعة في فعل الخير : 2 ١١٠ و١٤٨، 3 المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -النظافة : 22 9 7، 48 ٢٧ ، 74 ١ – ٤ الوفاء بالعهد : 2 ٢٦ و٢٧ و ٤٠ و ١٠٠٠

T 103 (1V

10 49 ( 1 )

TO, T1

YA 53 (17 49 (77, 7., 1. 68 17 49 10 A 33 170 - TT, 19, شهادة الزور: (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٦٨ 2: ١٣١ 15 ١٣١ 20 ١٣١ 25 ( 79 , 77 , 77 17 ( 18 ) 6 : عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل ١٢ 49 ٢٦ 17: العهارة : 24 : ٢٦ كلا التشييع للأخبار الكاذبة: 7 ١٨، 33 ، ٢ ، ١٢ الغرور : 3 ۱۸۰، ۲۰ 6 ۱۲۰، ۲۰ و ۱۳۰، ۲۰ التكبر : 2 ٢٤ / ٢٦ / ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٣٦ 57 (TO 45 (O 35 (TT 31 (TE 17 (O) - TT 16 (T.7, 187, 187, 2., TT, 7 82 ( 7 . 67 ( 7 . , 1 & (AT 28 (TT, Y) 25 (TA, TY 17 (Y9 الغش: : 83 : ٣ - ١ 09 39 (YO, YE 38 (10 32 (1A 31 الغضب : 3 ١٣٤ و١٣٤، 9 ١٥٠، ٢٦ الغضب و٠٦ و٢٠ 46 ،٧٦ ، ٢٠ , ٣٥ 40 ،٧٢ ، ٦٠ 0 - 1 111 (TY) التنابز بالألقاب : 49 ١١ النفالة : 6 ١٣٦ / ١٣٦ و ١٤٦ و١٢١ 19 (1 · A 16 (97, Y 10 (7 · 0, 1 ) 19, 10 8 (YT, YY 4 (10A, 107 3: 50 (0 46 (7 36 (V 30 (9V) 1 21 (89 ov, 07, 29, 22 9 (17, الجهر بالسوء: ١٩ ك ١٤٨ 4: الغل : 3 ١٦١، 15 ١٤١، 50، ٢٤ 50، ١٠ 59 الجهر بالقول السيء : 4 ١٤٨ الغيبة : 104 ، ١٢ ، 104 الغدة: 2 . ٩٠ . 49 (19 45 (100 6 (T. 4 (TY 2 : - ٤٠ 80 ١٥١ 6 ١٦٥ ا ١٥١ - ١٥١ الفجور 1 8 82 ( 2 7 (1.9 - 1.0 4 (171 3 (1AY 2: الفساد : 2 ۱۱ و۱۲ و۲۷ و۳۰ و۲۰ و۲۰۰ (98 - 97 16 (07 12 (Y), OA, TY 8 17, 10, VE, 07 7 (78, TT, TY 5 TA 22 الرأى الفطير: 17: ٣٦ A0 11 (91) A1 10 (YT 8 (187) 1.T, 107 26 (AA 16 (TO 13 (YT 12 (117) الويا: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الل ع : ١٤٢ م ١٤٢ م ١٤٢ ع : ١٥٦ الل ع : ١٥٦ م 30 (TT 29 (YY 28 (TE, 1 27 (1AT, 17 89 ( 7 47 ( 2 ) السخرية : 2 ١٤ و١٥ و٢١ و٢١٢، 4 ١٤٠١، الفسق: ١٠ ٢٦ و٥٩، ٨٢ ٥ ٣ و٢٥ و٢٦ 7 (171) 29 6 (1. 1) 09 29 29 ( 19, 70, 72 9 (1., 0 6 (OA, OY 5 (TE 16 (90) 11 15 (TY 13 (TA) A 11 A£, A., TY, OT, Y£ 9 (170, 177 30 (7 26 (٤١) ٢٦ 21 (١٠٦) ٥٦ 18 29 ,00, £ 24 ,0. 18 , 17 17 ,97, EA 39 (18, 17 37 (T. 36 (T 31 (). 61 (19, 0 59 (Y · 46 (Y · , 1 × 32 (TE (TO, TT, 9 45 (TT 43 (AT 40 (07) 7 63 10 الغضول: ١٢ 49 ، ١٠١٥ : 11 49 (77 46 الفضيحة : ١٤٨٤ السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف القرل : 2 ٤٤، ٢ 61 السك سوء الظن : 3 ١٥٤ 6 ١١٦ و١٤٨ ١٥٤ ٢٦ الغواحش : ١٥١٥: ٢٨٦، ١٥٠١

(١)- الأسرة: الاستئذان في أوقات الخلوة : 24 م م م ٦٠-٥٨ إكراه الإماء على البغاء : 24 ت أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٢٣ انكام الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٢ 8 (101) 18. 6 (1. 3 (TTT 2: 37.51) (0., £9 42 CTY 34 (£7 18 CT) 17 CYA 1 £ 64 (9 63 (1 Y 60 ( Y . 57 ( Y ) 52 7 65 (10) الإيلاء : 2 ٢٢٦ ٢٢٦ التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٥ التعدد وشروطه : 4 ٢ تك ينها : 13 د ٢٨ ١٤ د ١٤ ١٤ ١٤ توارث المرأة المتوفى عنها زوجها : 4 ١٢ حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، 6 ١٥١، 46 (10) 18 31 (A 29 (TO - TT 17 11 - 10 الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31 ، ١٥ 46 ،١٠ خطية النساء أثناء العدة : 2 ٢٣٥ الصداق : 2 م ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٥ ، ٥ ، ٥ ، ٥ ، ١ 11, 1. 60 الطلاق : - الأحكام التي تتربُّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ YTY, YTT, YTT, YT1, YT., Y - £ 65 (£9 33 (YEY, YE), - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 T9 1 65 (TE - عدد الطلقات: 2 ٢٢٩ الظهار : 33 د ٤ 58 د - ٤ عداوة بعض الأزواج والأولاد : 64 ١٤ عدة المتوفى عنها زوجها : 2 ٢٣٤ rr 24 (ro 4: العزوبة عضل المرأة : ١٩ 4:

قتل الأولاد : 6 ١٣٧ و١٤٠ و١٥١، ١٦ ١٦،

17 60

القوامة : 4 ٢٤

17 57 488 الكذب : 2 - ١، ٥ ٢٤ و ٢٧، ١٠ ١٠٥ الكذب r, r 61 (r 39 (r · 22 الكفران : 8 ٥٥، 10 ١٢ و٢٢ و٢٣، 11 ٩ 29 (AT, TY 17 (00 - OT 16 (1.) 41 (01 - £9, A, Y 39 (TY 31 (70 لغوالقول : 2 ۲۰۲۰ 5 ۸۹، 23 - ۳ - 25 د ۲ - ۳ و 25 00 28 CYY اللمز : 9 ۲۹، 49، ۱۱، 104 ، ۲۹ اللهو واللعب : 5 ٥٧ و ٥٨ 6 ٢٢ و ٧٠ 7 57 (TT 47 (0 35 (TE 29 () Y 21 (0) 11 62 47. المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ٢٩ ٢٩ ٢٩ و٥٩، ١٣ و ٢٤ السافحة : 4 ؛ ٢٤ و ٥٠ 5 و مساوىء الأخلاق : 4 ١٢٣، 5 ١٠٠٠، ١٣٥٥، 1 · 36 (YY 10 رد. 8 ، 99 7 ، ۱۲٤ ، ۱۲۳ 6 ، ٥٤ 3 : SLI Y7 16 (£7 14 (£Y, TT 13 (Y) 10 35 (TT 34 (01) 0. 27 (£Y) £7, £0, YY 71 ( 20 40 ( 27 , ) . منع الخير : 50 ٥٠، 68 ١ - ١٣، 70 ١١، Y 107 المن والأذى في الصدقات : 2 ٢٦٢ - ٢٦٤، 7 74 نقض العيد : 2 ۲۷، 3 ۷۷، 8 ٥٥ – ٥٥، 9 90 16 (70 13 (1 النبعة : 5 ١١، و ٤١، ١١ 68 النبعة الهد : 104 د١١ 68 د٩٧ ع :

الإنسان والعلاقات الإجتماعية - 179 18 - 17 23 (119 0 22 (TV 21 31 (08 ) 819 TT 30 (TO 29 (TY 27 (TY 10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32 (Y9 ) Y . T 39 (Y8 - Y1 38 (YY 36 (YA) YY9 (1T9 ) Y 45 (8A 42 (TY - T8 40 (89 ) - A 78 (8 - 1 76 (Y1 - 19 70 (1T 49 - 0 86 (YY - 1Y 80 (TT - YY 79 (1T (A - 1 95 (1) - 1 90 (17) 10 89 (1)

طول عمره يضعفه ويعجزه : 16 : ٧٠ 22 ٥٠ 30 مود عمره يضعفه ويعجزه : 16 ٢٠ 35 ٥٠ و

مافي صدره : 7 ۲۳، 10 ۰۷، 13 ۲۷ و۲۸، در ۲۸ و۲۸، در ۲۸ و۲۸، در ۲۸ و۲۸، در ۲۸، در

من يعبد الله على حرف : 22 ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٨٤ و٤٩، 53 ٣٢ (٣) – التيتي

> بطلائه : 33 ؛ وه و ٠٠ الزواج بمطلقة المتبنى : 33 ٣٧

17, 10 89 177 - 19

(٤) - التسرّي : 5 ه (٥) - الخصيان: 4 ١١٨ و١١٩ عدد ٢١ عدد ١١٩ عدد ١١

### (٧) - الرجل والمرأة:

اللعان : 24 ٦ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ١١ - ٢١، 5 من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ٢١ - ٢١، 5

النشوز : 4 ۳۶ و۱۲۸ – ۱۳۰

النكاح : 2 ١٠٢ و١٨٧ و ١٩٧ و ١٩١ و ٢٢١ و ٢٢١ و ٢٢١ و ٢٢١ و ٢٠٥ و ٢٠٥ و ٢٠٠ و ٢٠ و ٢٠٠ و ٢٠

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 ٥٨ (٢ ) ٨ 81 (٢) الانسان

تسخير الحيوانات له : 6 ١٤٢، 16 ٥ - ٨ و ٢٦ و ٦٩ و ٦٩ و ٨٠، 22 ٢٨، 23 ٢١ و ٢٦، 36 ١٣ - ٧١ - ٧١، 40 ٢٩، 43، ١٢ و ١٣

تكريم الله إياه : 17 · ٧، 89 · ١ · ١٥ تكريم الله إياه : 17 · ٧٠ ، 10 تكريم الله إياه : 1 · ١٨٧ ، ٢٤٣ ، ١٦٥ ، ١٨٧ ،

حمله الأمانة : 33 ٢٧

23 (0 22 (1) 49 7 (9) 4 6 (1 4 : 4 : 4 - 1) 4 (9 - 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (9) 7 (

(۸) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) (۹) - صلة ذوي القربى :

۲۰، ۱۲، ۲۲، 30، ۳۸، ۷ 59 الم ۲۳، ۲۰، ۱۰۳ و ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨

التعاون : 5 ٢، 8 ٧، 9 ٧١ ١٢ ١١٢ ١١٢ ١١٢ تغيير ما بالقوم : 8 ٤٥، 13 ١١٢ ١١٢ ١٥٠١ 26 ٢٧، 7 ٢٧، 26 التقليد الأعمى : 2 ١٧٠، 5 ١٧٠، 7 ٢٧، 24 ٢٥ ١٦٠ ٢٥ ١٦٠ ٢٩ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠

١ 37 ، ١ 4 ، ٤٣ 2 : قام ١ ١ ٢٠

العفو والصفح وكظم الغيظ : 2 ١٠٩ و ٢٣٧، 109 ع 3 ١٠٩ ٤ ١٠٩ ٢ و ٤٠٥ 1 و ١٠٩ ع 4 ١٢١، 24 ٢٢، 25 ٢٢، 42 ٣٧ و ٠٤ و٣٤، 1٤ 64 ١٠٤ ع

الذين يحبون أن يُحمدوا بها لم يفعلوا : 3 ١٨٨ ما المودة : 3 ١٨٨ و ١١٨، 4 ٣٣ و ١٤٤، 5 ١٥ و ١٥٠ و المملوك : 4 ٣٦ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١

(۱۱) - المجتمعات:

جعلهم خلائف : 6 م١٦، 7 معلهم خلائف : 0 معلهم خلائف : 7 معلهم : 7 معله

الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح). الأمانة: 2 ١٧٨ و ٢٧٣ و ٧٥ و ٢٧٦ و ٥٥ و ١٧٨ و ١٨٨ و ١٨

ر ۱۰ و ۱۰ و ۱۱، ۱۰ و ۳۳، ۱۰ و ۱۰ و ۱۱، ۱۶ و ۱۰ و ۱۱، ۱۶ و ۱۰ و ۱۱، ۱۶ و ۱۱، ۱۱ و ۱۱ و ۱۱، ۱۱ و ۱۱ و ۱۱، ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و

أموال الناس : 2 ۱۲۱، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30 موال الناس : 2 ۱۲۱، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30

أموال النساء : 4 ؛ و٧ و١١ و١٩ و٣٣ أموال اليتامى : 4 ٢ و٦ و١٠، 6 ١٥٢، 17 موال اليتامى : 4 ٢ و٦

البيع : 2 ،٢٧٥ البيع

الحجز : 4 ٥

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الجعاب : 24 ت و ۳۱ و ۲۰ 33 ته وه ه

(١٣) - اليتامي:

ر ۱۰ ، <del>۱۹۵</del> ۲ و۹ و۱۰ ، <del>۱۵۲ ۱ - ۳ الوصا</del>ية عليهم : 4 ه

### تنظيمر العلاقات المالية

الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٢٨٣ و٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

اکتسابها: 2 ۱۹۸ و ۲۷۰ ، ۹۹ ، ۹ ، ۱۱۱ ، 24 ، ۲۷ ، ۳–۱ 83 ، ۱۱ ، ۱۰ ، و ۱۱ ، 62 ، ۱۱ ، ۲۹ ، 35

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهادي.

الميراث : 4 ٦ - ١٣ و١٩ و٢٣ و١٢٧ 19 89 (٧0, ٧٢ 8 (١٧٦)

الميسر : 2 ٢١٩، 5 ، 9 و ٩١

التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ - ١٣

التحذير من تبديلها: 2 ١٨١

وجوبها: 2 .١٨٠ - ١٠٩ - ١١١ -

# والصناعة

### أولا: التجارة

اباحتها: 2 ۱۹۸، ۲۹ ،۲۹ ،۲۹ ،۱۱ و۱۱

الدين : ٢٨٢ - ٢٨٢

الرهن : 2 ٢٨٣

العقد : ٢٨٢ 2

### ثانيا: الزراعة

TY - YE 80 (TY 32 (T. - 1A 23 (0 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٥٦

رابعا: الصيد ١٥ م ١٥ - ١٩

### لعلاقات القضائلة

### (١) - أحكام قانونية

أحكام عامة: - إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، ٥١١٤ 16 ١٦١ 7 ١٩٦٥ ٥ 5

- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ، 7 ، 24 ه

- الكبائر: 4 ۲۱، 42 ۲۷، 53 ۲۱ ۳۲، ۳۲

#### حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكن،

وابن السبيل: 2 ۱۷۷، 8 ، ٤١ ، 9 ، ١٦٠ ٢٦

الريا : ٢ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ :

T9 30 (1T.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ٢٨، 60 ١٢

الصدقة : 2 ١٩٦ و٢٦٤ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦ 1. 7, 49, 7. 9 ( 20 5 ( 1 ) 2 4 ( 7 ) 17, 17 58 (TO 33 (AA 12 (1. E) (راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ١٤١، 8 ٤١، 9 ٢٩، ٢٩ ١٣ ١٣ ١٣

TAY 2: العقود

الغني

- الأغنياء: 3 ١٠ و ١٨١، 8 ٣٦، 24 ٢٢، 0 80 (11 73

طلب الغني: 2 ٢٠٠ - ٢٠٠، 9 ٤٤، 16 ۲۰ 89 ۲۰ 74 د ۱۵ ۲۱

فتنة المال: 8 ٢٨، 17 ٨، 28 ٨٣ - ٧٦ (T) 71 (10 64 (T . 57 (TY 42 (AT (A - 1 102 (Y) 7 96 11 - A 92

£ - \ 104

الترفون: 9 ه ٨٠ 11 ١١٦، 17 ١٦، 34 ٣٤ 10 56 (TE, TT 43 (TY -

الفقراء : 2 ٨٣ و ١٥٥ و ١٥٦ و ١٧٧ و ٢٧١ -- 79 11 (91 9 (07 6 (TT, A 4 (TYT (TT, TA 22 (TA 18 (T) - TA 17 (T) 47 (10 35 (TA 30 (11 26 (TT 24 93 (17 - 1 80 (TO 70 (19 51 (TA

الكيل والميزان : 3 ٥٧، 6 ١٥٢، 7 ٨٥، 8 (1AT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 (TY o - 1 83 (9 - Y 55 (1Y 42

المداينة : 2 مع و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ م (14 64 (1A, 17, 11 57 (7. 9 (17)

المشاركة : 24 : 38 ، ٢١ - ٢٤

r . 73

#### (٢) - تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49 ع

الحكم بالعدل : 2 ٢٨٦، 4 ٥٥ و٥٩ و١٣٥، 5 9. 16 (79 7 (107 6 ( 19, 1), 17, A 9 39 (1 35 (7 . 22 (1) 20 (177) T9 53 (9 49 (19 46 (1V, 10 42 (£7, V 65 ( YO 57 ( E . )

الظن لايغني من الحق شيئا: ٢٦١٥، ١١٦٥ العدل : ١٣٥, ٥٨, ٣ 4 ، ٢١ 3 ، ٢٨٢ 2 : العدل ( £ Y , £ 10 ( 7 9 7 ( 10 7 ) Y . 6 ( 90 ) £ Y , A 60 (9 49 (10 42 (0 33 (9 . ) YT 16 الشهادة:

- شهادة الزور : ٢٠ 22 ، ٢٠ × ٢٢ -
- كتم الشهادة : 2 ٢٨٣، 70

وجوب أدائها كما هي: 2 ١٨١ و٢٨٢ TO - TT 70 (A 5 (1 TO 4 ( TAT , 

T9, T7 68 ( £ A 40 ( £ 7 39 ( ) 0 £ 37

### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم بسبب فسقها :17 17: 43 34

تكريم بني آدم : 17 ١٠

التكلف : 2 ٣٣٣ و ٢٨٦، 4 ٨٤، 6 ١٥٢، 7 V 65 . TY 23 . EY

ترحيد الأمم بالدين: 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٢ الجزاء : (راجع باب العمل).

الحق : 2 ٢٤ و١٤٧، 3 ٠١٠ و ٧١، 6 ٥٧، ٧ ٧ ٥٠ TO, TT, TY 10 ( EA, E., Y9 9 (A, 18 (A) 17 (1Y 13 (17 11 (AY, TT, 33 cm. 31 cvo 28 car 22 car 21 cra (TA 53 IT 47 IT & 42 ( £9 , £ A 34 ( OT T, Y 103 (9, A 61

الحق يزهق الباطل: 17 ١٨، 21 ١٨

السيئة عثلها : 2 ١٩٤، 6 ١٦٠، 10 ٢٧، 16 42 (£ · 40 (A £ 28 (9 · 27 (7 · 22 () Y7

المحرمات : (راجع باب العمل).

المسؤولية الشخصة : 5 ١٠٥ 6 ١٠٤ و١٦٤،

الوفاء بالعهد، والعقد واليمين: 2 ٣٧ و . ٤ 6 (Y, 1 5 (Y7 3 (1YY, 1... 98, 97, 91 16 (70, 7. 13 (107 TY 70 (A 23 (TE 17 (90)

الوفاء بالنذر: 22 ٢٩

#### : 41:41

جزاء السيئة: 5 ٥٥، ٢٧ العربة السيئة: ٤ . 42 ، ٤ . 40

- جزاء الصيد في الحرم: 5 90

- جزاء القاتل: 4 ۹۲، ۹۳، 5 ۲۲ و ٤٥،

جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل -العمل المحرم).

- جزاء الكافرين: 2 ١٩١ 2

جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠

القصاص: 2 ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۹۶، ۹۲ ، £ . 42,7 . 22 .177 16 . 20 5

#### : الحدود:

حد الزني: 24

حدّ زني الإماء: 4 ٢٥

حد السرقة: 5 ٢٨ و ٣٩

حدُ القذف: 24 ، وه

حد المحاربة: 5 ٣٣

### العفو:

الاستثناء : 4 م و ٩٩ و ٩٩ ، ٣ 3 16 1.7

الاضطرار: 2 ١١٧٣ 6 ١١٩ و١٤٥، 16 77 27 (110

٤0 5 ، ١٧٨ 2 : elie ا -

- الترخيص: 2 ١٨٥ و١٩٦، 4 ٣٣ و١٠٠١ 70 ( 71, 7. 24 ( 98, 98 9 (7 5

التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٢، 5 12, T 58 100 39 1 29 190, 19 Y 66 69 64

النفي : 2 ٨٤ و ٨٥، 4 ٦٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 ۹ م 60 ، ٤ ، 22 ، ١٣

(111 12 (TY 8 (1. T, OA 5 (19.) 20 WO 15 OT 14 YE - 19, £ 13 9 39 ( 17, 79 38 ( 7 8 30 ( 17 22 ( ) ) ) 1 8 59 (0 45 (1) (٥) - الحث على نشر العلم وعدم كتمانه 127 2 : 179 7 ( £ £ , TY 4 ( ) AY 3 ( ) Y £ , 109 ,

(٦)- الحقائق العلمية والإشارة إلى وقائع أيدتها الاكتشافات العلمية:

الإشارة إلى إزدواجية المادة: 20 م، ٤٩ 51 ، 55 ٢٥ الإشارة إلى الجاذبية: 13 ، 22 ، ٦٠ ، 30 ، ٢٠ ٤١ 35 ،١٠ 31

الاشارة إلى الذيذيات الصوتية: 23 ١٤، 29 ٢٧ 50 cor, £9, 79 - YA 36 cro 30 c£., T1 54 ( ET , E1

الإشارة إلى الذرة: 4 . ٤٠ 10 ١٦، 15 ١٩، 99 A - Y

الإشارة إلى طبقات الأرض ۲ 13 : - 1.0, or 20 (A), 10 16 (19 15 (AA, 71 27 (78 26 (81 - 8. 21 (1.4 99 (££, Y 50 (TY 35 (9, T 34 (£ · 29

الإشارة إلى عبور الغضاء : 17 ١، 53 ١٣ -12

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٩، 20 ٥٥، 50

الإشارة إلى الكيمياء 17 ٥٠، ١٨ ٩٢ – ٩٧ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 (11 - 1. 41 (70 36 (TT) 18 - 1T

15 75 . 19 45 . A. 43

الإشارة إلى ما يكن أن يكون انفجارات : 44 Y1 89 (1 . - A 77 (11 - 1 .

- الإنسان في الكون : 2 ٣٢٣، 3 - ١٩٠ 52 ,7 39 ,7 £ 27 ,1 £ 23 , 5 . 21 ,191 7.77 . 7 76 . TY 75 . 7 58 . T7 - TO

TO 34 (7 29 (YO, YE 27 (TT, 10 17 Y 39 ( £ Y 1

### علاقات اا والعامة

التحركات السرية: 38 ٨ و ١٠

(111 4 (77, 78 3 (718, 118 2: 13 (1.9 10 (AY 7 ( £9 - £ £ , £ Y , 1 5 24 (79, 07 22 (117 21 (17 8 16 (8)

1 . 60 ( 39 ( 77 38 ( 0 ) , & A

السلطة لله يؤتيها من يشاء : 2 ٢٤٧، ٢٦ ، ٢٦ 17,09

السلم : ۲۰۸2 ، ۲۱۵ ، ۲۱۸ و ۳۵

الشورى : 3 ١٥٩، ٢٨ ط

المؤامرات : 35 ،١٠ 88 ٩

ولى الأمر:

وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ٨٨، 26

وجوب الطاعة له: 4 ١٦ 64 ١٦ ١٦

٤ - ١ 55 ،١١٢ 6 : البلاغة (٢) - التقويم:

- الأشهر الحرم: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧، 9 TY . TT

- الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧

الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، ٢ 5 ٢ و٩٧

- شهر رمضان: 2 ۱۸۰

- عدة الشهور: 9 ٣٦

- اليوم عند الله: 22 على 32 ه، 70 -

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

V 21 (ET 16 () TY 9

(٤) - الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ٤٤ و٧٣ و١٧١ و٢٤٢ و٢٦٩، 3

- Y1 23 (YT, YA 22 (T. 21 (A. -36 ( 1 29 ( 19 - 17 27 ( 20 24 ( 77 (1" - 17 43 (A. - V9 40 (Y" - V) 1 × 88 (19 67 دعوة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (11 £ 20 (1.1 10 (YO 0 - 1 96 18 - 7 67 الرؤية عن بعد (عا يشبه التلفزيون): 42 ٥٥، 50 الربع : 2 ١٦٤ و٢٦٦، 7 ٥٥٧ ٢٢، 18 (79 - 7A 17 (YY 15 ()A 14 27 ( £ A 25 ( £ T 24 (T) 22 ( A) 21 ( £ 0 34 (9 33 (TY 32 (O) - E7 30 (TT ( TO , TE 46 (0 45 (TT 42 (9 35 () T V - 7 69 ( Y - 19 54 ( EY - E) 51 الزراعة : 6 99 و ١١١ ، 13 ، 16 ؛ 10 - ١١ (TY 32 (T. - 1A 23 (0 22 (TY) )T 77 - 75 80 السحاب : 24 ، ١٢ ١٥ ، ٥٧ / ١٦٤ 2 : 56 ( £ £ 52 ( 9 35 ( £ A 30 ( AA 27 ( £ T ) 79 - 71 9 (1887 7 (108,118, 71 2: سرعة النور 10 56 (1 17 (01 , YT 7 (1206 (T), 7, T5 (1VT 2: 79 22, 70 19 ,79 16 ,T1 الضغط الجرى : 6 ١٢٥ 22 ٢١، ١٧ 74 15 (1.1 10 (170, 80 6: غزو الفضاء TO - TT 55 (OT 41 (10 - 12 الغلاف الجوى : 21 ١٠٤ 36 ٢٧، 36 ٢٠ ا £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EV) الغنث : 7 ۲۰ 16 (۱۷ ا 16 (۱۷ ع) 22 ت 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CIA 23 CTT

55 (9 50 (11 43 ( 7 \ 42 ( 7 \ 1 3 ) ( ) \ 7

Y . 57 (19

الانسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۳۳ و ۲۱۳، 3 11 (177 7 (94 6 (07, 74, 1 4 (10) 18 (Y · 17 (YA, Y · , & 16 (Y7 15 (Y ( \$0 24 ( ) \ - | \ Y 23 (0 22 (0) , TY - Y 32 (0 £, Y) - 19, 11 30 (19 29 ov 40 (7 39 (VY 37 (TT, 11 35 (9 - 10 53 (18 49 (18 43 (7A - 7V) 77 75 . 1A - 14 71 . Y1 - 19 70 . ET 80 (A 78 (TY - Y · 77 (T 76 (T9 -V - 0 86 (19 - 1V البحر : 2 .ه و ۱۹۲۶، 5 ۹۱، 6 وه ۲۳، 14 (9., YY 10 (17T, 1TA 7 (9Y) 71 18 (V., 7V - 77 17 (18 16 (TY 24 (70 22 (YY 20 (1.9, Y9, TT -30 .77 - 71 27 .77 26 . 07 25 . 2 . (TE - TY 42 (17 35 (T), TY 31 (E) Y. - 19 55 (7 52 (17 45 (TE 44 T 82 (7 81 (YE, بصمات الأصابع : 75: ٢ - ٤ 16 (AY, 19 15 (ET 11 (YE 7: (1.Y - 1.0 20 (9. 19 (EY 18 (10 (10. - 189 26 (1A 22 (V9, T1 21 (TY 35 (1 · 34 (YY 33 (1 · 31 (7) 27 - 0 56 (1. 52 (1. 41 (19 - 1A 38 (TY, 1. 77 (18 73 (9 70 (18 69 )7 0 101 (19 88 (T 81 (TT 79 (T.) Y 78 حركة الأرض : 10 ٢٤ 25 ٢٦، 27 ٨٨، 28 1. 70 (0 37 (1. , TY 36 (YY - Y) حقائق في الكون : 2 ٢٩ , ٢٥٥، 7 ١٨٥، 10 (1.9 18 (Ao, Y. 17 (1.0 12 (1.1 36 (TA - TY 35 (T · - 19 29 (T · 21 £9 54 (T) 51 (AO - A) 40 (E. حول ما يدعى بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠ و ٢٥٩، 6 ۳۸، 7 ۱۱، 22 ۱۱، ۲۱ (أنظر تفسيرها)، 1 - 0 86 17 76 12 - TY 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ 4 ، ٢ 5 ، ١٥ ٣ V9, 79 - 71, 1 - 0 16 (127, 90)

أذى : 2 ١٩٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ - ٢٦٤ 14, 71 9, 74 6, 1.7, 17 4, 190, 117 79, 0V, 07, £A 33, 1 . 29, 17 أرحام (بالمعنى العضوى): ٢٢٨٥، , 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ ٣ . 1 4 9 . 9 A 6 . 7 أعرج: 24 ، ١٧ 48 ، ١٧ 48 11.5, 193: 405 أمشاج : 76 ٢ أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۵ ، ۲۸ ۹ : 18 . AT, TV, OT, 17, 11, T 17, £ 16 . YT ( £A 29, 1Y 23, 77 22, TV 21 TV 19,0£ ( 01 41 ( £9 ) A 39 VV 36 ( VY 33 ( ) £ 31 55 , 79 53 , 17 50 , 10 46 , 10 43 , £ 1 42 ٣ و ١٤ ، 70 ، ١٩ ، 75 ٣ و ٥ و ١٢ و ١ و ٢٦ ، 76 ١ و ٢٠ . 0 86 . 7 84 . 7 82 . Y£, 1V 80 . To 79 (7 100 , 7 99 , 7 10 17 96 , £ 90 , TT 10 89 أنف : 505 ، 1747 17, VV 16, 191,1907, 1.76: 37 . 1 . 33 . 4 . 29 . 0 £ 27 . £ 7 22 . 47 1170 . 0 . 54 . Y 1 51 . A 50 . Y . 41 . 1 V 0 بطن : 2 ۱۷٤، 3 ۲۹، ۱۳۹ 16، ۲۲ ۲۶ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ( 7 39 ( ) £ £ , 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y ) 23 ( Y · 22 or 56 . TY 53 . Y£ 48 . £0 44 بك م : 2 ١٨ ر ١٧١ ، ٩٩ ه ، ٣٩ ه ، ١٨ ع : ٢

7 57 (8 . 9 47 مايشيه الصواريخ : 84 ١٩ الماء ونشأة الحياة : ١٩ ٥٩ ١٥، ١٩ ١٥، ١٩ £ 95 (7 £ 40 () 9 30 (Y . 20 (19 15 ( 70 ) 7 13 ( 7 8 10 : النبات 1.14- Y 50 (7. 27 (Y 26 (0 22 (OT (٧) - ذم الجهل والجاهلن: 7 25 (119 16 (27 11 (199 7  $(\Lambda)$  –  $(\Lambda)$ 36 CTTV - TTE 26 (0 21 £1 69 (T. 52 (TT) TO 37 (79 r17: 3= all -(9) (١٠) - فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 (YE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 (9 39 ( 14, 19 35 ( 27 (۱۱) - الفلك: (17, 17 15 (0 10 (1A9) Y9 2 37 (£ · - TY 36 (1Y 23 (TT 21 (1Y 17 11, T - 1 86 (YA, YY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون: ۱۳ - ۱۰ - ۱۳ (١٣) - الكواكب: ١٦ ١٥ - ١٨) 9, A 72 (0 67 () - 7 37 (Y)Y - Y). (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) T 22 (١٥١) - الملاحة: 17 43 (T) 31 (TT 17 (TY 10 : الطب : أبرص: ٩3، ١١٠5 أجنّة: 22 ه ، 73 تع أذن: ١٩٥، ١٧٩٦، ٢٥٥، ١٩٠ ؛ ١٧٩

17 69 . 27 17

9 V 17

Y9 75 ٣٠ - ١٨ ع : ١٠ ١ ع : ١٠ ١ ١٨ ن ١٨ ع : ٢٠ ١٨ ١٨ ع TV 50 . Y7 46 شفة - شفتان : 90 مرو ، شيب : 19 ، 30 ، 19 ، شيب شيخ - شيوخ: 11 ، ۲۷ ، 12 ، ۲۸ ، 17 TT 28 . 0 22 . T £ 9 TT صلر : ۲۷ 50 ، ٤٦ 22 ، ٥ 11 ، ٥٧ 10 : صديد : 17 14 صُلُب: ۲۲4، ۲۲4، 86 مودو٧ صمم : 2 ۱۸و ۱۷۱ ، ۲۲8 ، ۳۹ ، ۲۲8 ، 27 . YT 25 . £0 21 . 9 V 17 . Y £ 11 . £ Y 10 YY 47 . £ . 43 . OY 30 . A . ظُلمات ثلاث : 39 ظ في الماري ( ١٨٧ ع د ١٨٩ م ١٨٩ ع الماري ( ١٨٧ ع د ١٨٩ ع 43 . 77 42 . 20 35 . 1 77 7 . 1 27 9 1 7 1 9 2 1 . 84 . 17 عضُد : 18 : ٥١ عضُد عَظم، عظام: ١٥٩٥، ٢٥٩٥، ١٦، ١٤٦٥ 37 . VA 36 . AY , TO , 1 £ 23 . £ 19 . 9 A , £ 9 1179 . 775 . £ 75 . 07 117 عَقِب : ١٤٣٥، 3 ١٤٤٥ ، ١٤٩٥، ١٤٨٥ ، ١٤٨٥ YA 43 . 77 23 عقيم : 22 ٥٥ ، 42 ٩٤و ، ٥ ، 51 ٩٢و ١٤ و٢ ١ علق - علقة : 22 ه ، 23 ، ١٤-١٢ ، 40 ، ٦٧ 0-196, 49-47 75 غمله: ١٥ ، ١٥ ، ١٨٦ ، ١١٠ ، ١٥ ؛ طمة

ترائب : راجع : (( صلب )) 86 ٥-٧ تراقى : 36 م 75 ٢٦ تراقى تقويم (الإنسان): 95؛ جوح: ۲۱ 45 ، ۲۰ 6 ، ٤٥5 : ح جلد: ۲۳ 39، ۲۰ ، ۱۹ 22 ، ۸ ، 16 ، ۲۵ 4 : کلج YY 17 1 17 . 41 جنين : راجع : أجنة 31 . Y 22 . YY 19 . A 13 . YA9 7 : , - 3 7,265,1046,2441,1135,12 حنجرة ( حناجر ) : 33 ، ١٨ 40 حَيَاة : 2 ١٧٩ ، ١٧٩ ، ١٩٩ ، ١٧٩ ، ٢٧ 3 .9 V 20 . V 0 17 . 9 V 16 . TA 9 . T 9 6 . V £ 4 (0.97£9 19 30 ( TV 23 ( 77 22 ( T. 21 . 1 V 57 . Y £ 45. 11 40 . VA TT 36 . 9 35 Y £ 89, Y 67 دم : 2 : معر معرو ۱۲۳ ، ۱٤٥ 6 ، ٣ 5 ، ۱۷۳ مد ع د ا TV 22 . 110,77 16 . 1A 12 دمع : ۲۶، ۹۲۹ رأس : ١٩٦٤ ، ٦٥ ، ١٩٦٧ ٢٠ و ١٤ ٢٠ و ٤٠ الم 32 . 19 22 . 30 21 . 9 20 . £ 19 . 01 17 . 0 63 . YV 48 . £ A 44 . YY رجل: ١٩٥٦، ١٩٥٤، رضاع: ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۱۳-۷، 7 65 رقبة - رقباب : ٩٢ 4 ، ١٧٧ 2 - وقبة -. Y 58 . £ 47 . 7 . ساق : 27 فع ، 38 ، 48 ، 49 ، 48 ، 44 و كا ، فا

نان : 8 : ۱۲8 منان

£ 27 . YO 23 . YY

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 (49 14 . 47 . 1 . 147 1 1 33 . A . 26 . 71 10 . T1 74 . Y . 73 . 1 V 48 مر فق : 5 5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی : 2 ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۵7 ، ۱۹۵7 ، ۱۳۷ و ۹۰ 31 . YO 28 . TT, V 25 . £0 24 . 1YA 20 ( YY , 10 67 ( YA 57 ( 7 38 ( Y7 32 (19 ) 1 A 11 68 مضغة : 22 ، مضغة مني : ۳۷ 75 مه ت : 2 ٤٥ و ٥٥ و ١٣٢ و ١٣٢ و ١٥٤ و ١٨٠ 91 959 3 , 77 , 9 709 , 70 7 2 7 1 7 1 7 1 7 9 179 171 , 107 , 107 , 150 , 125 , 1.7 6 . 11 · 5 1 · · 9 9 V , V A , 1 A , 10 4 . 1 A 0 , (V 11 , 07 10 , 117 9 , 0 , 8 , 10 A , TY , 19 ، م 15 ، 17 ، 16 ، ٢٣ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٥ و ١٥ ، ١٥ 23 . OA 22 . TO, TE 21 . VE 20 . 77, YT . A. 27 . A1 26 . OA 25 . AT A. OTY OTO (11 32 ( W£ 31 ( OT 90 . 9 Y£ 30 ( TT 90 V 29 40 ( 27 ) 7 • 39 ( 77 ) 9 35 ( 1 £ 34 ( 17 33 ٦٨ ، 44 ٨ و ٣٥ ، 45 ٥ و ١ ٢ و ٢٤ ، 47 ٢٧ و ٣٤ ، 63 . A 62 . 1 V , Y 57 . 7 . 1 £ V 56 . £ T , T 50 1 87 . Y 67 . 11 11 . ناصية : 11 ٥٥ ، 55 ، ١٤ ، 96 ، ١٦ ١٥ نطفة : 22 ه ، 23 ١٢ و ١٤ ، 36 ، ٧٧ منافة :

24 . £7 22 . 17 13 . 1 . £ 6 . V1 5 : \_\_\_\_\_ Y 80 (1 V 48 ( OT 30 ( VT 25 ( 7) عنق - أعناق: ١٢8: ١٥، ١٦ مر ٢٩، ٢٩ . YY 3Y 1 40 . TT 38 . A 36 . TT 34 . £ 26 ع ن : 11 ١٦ و ٣٧ ، 18 ، ٢٨ ، 19 ٢٦ ، 20 (1 V 32 ( 1 m , 9 28 ( V £ 25 ( Y V 23 ( £ , ) m 9 ( V 102 ( ) £ 54 ( £ A 52 ( Y ) 43 ( 0 ) 33 غيض : 11 ؛ 13، 13، فؤاد : ۲۱ ۱۲ ، ۲۷ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۸ ، ۲۱ ۲۳ ، YT 67 . YT 46 . 9 32 . 1 · 28 فرج: 11 21 ، 9، 24 ، 0 23 ، ٩١ عا: ج 9 77 , 49 70 , 14 66 , 7 50 فصال: ۲۳۳2 ، 31 ، ۱۵ 46 ، ۱۵ ق ل د ، ۲۹ ۱۵، ۲۱ ، ۱۱ ، ۲۵، ۵ : 55 ، ۲۹ ما ، ۲۹ ما ت قرار مكين: 18 23 قرح: 3 - ۱۷۲ و ۱۷۲ وردت ((قلب)) مفرد أو مثني أو جمعا في القرآن الكريم ١٣٢ مرة كعب : 55 ال : 14 ، ٧٨ 5 ، ٤٦ 4 ، ٧٨ 3 : السلام ۲۲و۲۱، 19 ، ٥٠ ، ٩٧ ، ٢٧ ع ، ٢٤ ٥١ ، ٢٤ مارع ٢ 19 مرو ۱۹ مرو ۱۹ م کار کار میا 19 میا ۱۹ 90 . 7 60 . 11 48 . 17 46 . 0 1 44 د فرق ، ۲۲۲ ع ق م ۲۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ م د د فرق الم مخاض: 19: ٣٠ ٢٣ موض : 2 - او ۱۸۶ و ۱۸۶ و ۱۹۶ ، ۲۹۴ و ۱۰۲

TY 75 . £7 53

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١١ و١١٥ و١١٠ - ١٠٧ - ١٠٧ م. ١٩٩ و١٩٦، ١٩٩ م. ١٩٩ ع. ١٩٩

(٢) - بنو إسرائيل:

أحيارهم : 5 ٤٤ و ٦٣، 9 ٣١ و ٣٤

أخذ الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و ٩٣، ٩٣٥ ( ١٨٧ ، ١٨٧ ) ك ١٨٠ ( ١٨٠ و ١٨٠ )

أصحاب السبت : 2 ه٦ و٦٦، 4 ٤٧ و ١٥٤، 7

إفسادهم في الأرض مرتين: 17 ٤ - ٨ أقوالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5 ٢٠ 9 ٣٠ - ٣٠ - ٣٢ - ٣٢ - ٣٢

إلقاء العداوة بينهم: 5 ٦٤ و ٨٢

نکس : 21 م ۲، 32 ، ۲۰ 36 ، ۲۸

وتين : 69 ٢٤

وريد: 17 50

۷۷ م ن 32 ۱۱ ، 39 ، ۲۱ ، 40 ۱۲ و ۷۷ م

وُقْر : 17، ٢٥ 6؛ 18، ١٥، ١٥، ١٥ وُقْر :

### الديانات

(١) – أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

## القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ،۷۱ 51 ۲۹ ۲۹ 20 و ۷۰، 22 - قوم إبراهيم: 3 ۳۳، 4 ۵، 9 ،۷۰ 22

ابنتا شعیب : <sub>28</sub> ۲۳ - ۲۷ ابنی آدم : (هایل وقایل): 5 ۲۷ - ۲۲ أبر لهب وامرآته : 111 ۱ - ه

الأسباط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ٨٤ 4 ١٦٢، 7

أصحاب الأخدود : 85 ا - ۸ أصحاب الرس : 25 ٣٨، 50 ١٢ م

أصحاب الرقيم : 18 ٩

أصحاب النيل : 105 - ه أصحاب القرية : 36 م

أصحاب الكهف: 18: ٩ - ٢٦

امرأة العزيز : 12 ا ٢ و ٣٠ و ١٥ مراه العزيز : 12 ا ٢ و ٣٠ و ١٥ مراه مود (قوم صالح) : 7 ١١٠ ( ١٠٠ و ١٠٠ ( ١٠٠ و ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠) ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠) ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠) ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 ؟ ٩ - ٩٦، 62 مدة حرصهم على الحياة : 42 - ٩٤ - ٦ مدة حرصهم

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : ٩٧ 2 ، ٩٢ م ٢٠٠ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2 ، ١٢٥ و ١٢٥ ، ٤٤ كا ١٢٥ و ١٣٥،

77 16 . 7 . 5 . 1 7 7 4 . 7 2 9

قضاء الله عليهم : 17: - ۸ ما حرم عليهم بسبب بغيهم : ١٤٦ 6

معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء : 2 ٥٥ و ٢١٠ و ٩٩٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١

تعم الله عليهم : 2 · 3 - ۸٥ و ٦٣ و ٤٠ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ١٢٠ و ١٣٧ و ١٤١ و ١٤١ و ١٣٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠

(٣) - الصابئون: ٢ ٢٦، ١٢ ١٥ ١٤ ١٧

(٤) - المجوس: 22 ١٧

(0) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠ و ١٧ و ١٨، 9 ٣٠ و ٣١

التثليث : 4 ١٧١، 5 ٢٢ و٣٣ و١١٦

الحواريون: 3 ٥٠١٥ و١١١ و١١٢ و١٤ ا

الرهبان : 5 ۸۲، 9 ۲۱ و۳۶، 57 ۲۷ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ۱۲، 2

غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : 2 ١١١ و١٢٥،

77 16 119 5 117 4 , YO TE 3

فرعون: 2 29 و ٥٠ 3 ١١١ 7 ١٠٣ 10 (02) 07 8 (121) 177 1179 - 1.1 17 (7 14 (9Y 11 (9., YO 26 ( 17 23 ( ) 9, 17, 7 1 20 ( ) . 1 (T9 29 (TA, T 28 (17 27 (OT, 11 (01- 27 43 (27, 72, 77 40 () 7 38 (E. - TA 51 (1T 50 (T) - 1Y 44 10 73 ,9 69 ,11 66 , 27, 21 54 1 · 89 (1 × 85 (1 × 79 (17) قوم فرعون: 2 29 و ٥٠، ١٠٣ 7 ١٠٣ 26 17 14 COY 8 (1 £1, 177, 1.9, (1 × 44 ( £ 7 ) £ 0 ) YA 40 ( A 28 ( ) ) قارون Y£ 40 (£ . , T9 29 (Y9 , Y7 28 : 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 . ٨ و ٨٠ ١١ (ET 22 (71, 09 15 (A9, YE, Y. TE, TT 54 (17 38 (07 27 (17 · 26 امرأة لوط: 7 مر ١١ ١٨، 15 ١٠، 27 1. 66 (TT, TY 29 (OV الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت YET 2: لقمان وحكمته 19, 17 (17, 17 31: 9 69 (V · 9: المؤتفكات موسى: - اصحاب السفينة: 29 امرأة موسى : 28 - ٣٠ أم موسى: 28 و ١٠ - التابوت: 2 ٢٤٨ قوم موسى: 2 ٢٤٨ 4 ٤٧، 7 ١٤٨ 7 Y7 28 (71 26 (109) - هارون: 2 ۲٤٨ -نوح: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفان: 6 ، 7 ، 1 ، 1 ، 29 قوم نوح: 7 ٦٩، ٧ ، ١١ ٨٩، ١4 (17 38 (1 . 0 26 (TY 25 ( £Y 22 ( 9 9 54 (07 53 ( 27 51 () 7 50 ( 7) 0 40 یاجوج وماجوج : 18 یه وهه و ۹۲

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ - قوم سيأ: 27 ٢٢ و٤٤، 34 ١٩ - ١٩ سر والنظر في عاقبة الماضين 12 (1 - 1 , 7 & 10 (11 , 7 6 (191 , 177 22 (T. 21 (£A, TT 16 (T 13 (1.9 1 . - A 30 (Y . 29 (79, 18 27 (87 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y) 1 . 47 (A & - AY , YY , Y ) عاد (قوم هود) : 7 ه ۲۰ - ۲۲ و ۲۰ ۱۱ TA 25 (EY 22 (9 14 (A9, 7. - 0. (17 38 CTA 29 (18. - 17 26 CT9) 50 ( 77 - 71 46 ( )7 - 17 41 ( 71 40 69 ( 77 - 1 1 54 (0 7 ) 27 21 51 (17 A -7 89 (A - E العبر التاريخية في أنباء القرى : 3 ١٣ ٦ ، ٦ ٥ 07 8 (1.7 - 92, 0, 2 7 (20 - 27, و ٤٥، 11 ١١، 10 ١٠، ٦٩ 9 ١٥٤ 77 16 (11, 1. 15 (1Y - 9 14 (1.Y YE 19 (7., ET - TY 18 (1Y 17 (7T) 22 (90, 10 - 11 21 (171 20 (91) TA 25 (TE 24 (EE - EY 23 (EA) 50 (Y7 32 (E. - TA 29 (OA 28 (E. -38 cyr - Y1 37 cr1 - 18 36 cto 34 - 7 43 (1 41 (0 40 (YT, YO 39 (T 77 50 (17 47 (YA, YY 46 (TY 44 (A 64 (01, 0, £ 54 (0£ - 0. 53 (TV) 69 (TT - 14 68 (14 67 (9, A 65 (0 غمران - آل عمران: 3 ٣٣ امرأة عمران (أم مريم): 3 ٢٥، 19 مريج ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و ٤٢ -(91 21 cm = 17 19 (107 4 (EV 17 66

امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ١١

تَعَرِيهِم اللَّهِ الْمُعَالِلْ الْمُعَالِلْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ مِن الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ لِمِعِلَمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمِ لِمِلْمُ ل

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفًان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وفيها يلى تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق ﴿: يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجَكَ \_ الْمَم . اللون الأحمر القاني ﴿: يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالُهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي ●: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِيم - ٱلْأَلْبَب - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني : يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِرِ - لَهُ تَصَدّىٰ - يَسَتَحْمِي هـ - دَا وُودَ .

اللون الأخضر ● : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنَّة، مثل: مَن يَعْمَل - عَذَابًا شُهينًا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنَّة عليه، -الإخفاء، مثل: أَنتَ - عَليمًا قَدِيرًا. وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنَّة عندهما. - الإقلاب، مثل: مِنْ بَعْدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا. وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنَّة عليها. - النون والميم المشددتان، مثل: إنَّ - شُمَّ.

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بها قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل معلم من فن التجويد.

اللون الرمادي . يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم، وهو نوعان : أُولاً: مالا يُلفَظ مُطلَقاً: ١ - اللام الشمسية : ٱلشَّمْس - ٱللَّغْو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زُكُوهِ - سَلَتُؤُا - وَجِلْيَّهُ. ٣ ـ ألف التفريق: أَذَكُرُواْ.

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَالْمُرْسَلَاتِ .

٥ - كرسي الألف الخنجرية : بَجُّ لَهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَنْمُتْنَا .

ثانياً: مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة:

١ - النون والتنوين المُدْغَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُهِينًا .

٢ \_ النون النَّقلبة ميماً : من يعد .

٣ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً : أَتْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطَّع

٤ - الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً: قُلرَّبِ - غَلُقكُمْ

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق • : يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَنْس - قَدْبِرًا -وَالْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا.

اللون الأزرق • : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د)

الساكنة : أُوادَعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي : بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ اللَّهِ

### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٢ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيهان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضٌ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا المد الملازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف المدود ، وفي الحرف على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ،
 وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيئة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نثبته باللون الأحر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإِدْعَام والإِقلاب والإِخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

٥ - ربا وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مدًا ، مثل : لِنُحْدِي . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مدّه مما تركه النساخ .
 ٢ - اخترنا أن نلوّن حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك

اخترنا أن نلون حركتي التنوين معا دفعا للتشويش عن القارىء ، علما أن ذلك
 لايغير من حكم التنوين الأصلي في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليها حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنَّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغو \_ ٱللَّهو . وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱلَّيْلَ .
 ٩ - أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ، كما في : فَٱتَّبِعُوهُ \_ بِٱسْمِ \_ وَٱلضُّحَى وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل كما في : فَاتَّبِعُوهُ \_ بِاسْمِ عليه مستقلاً \_ ولو مع الاستئناف اللاحق \_ فهي همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً \_ ولو مع الاستئناف اللاحق \_ فهي

حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِي ٱلْأَرْضِ - أَوَّادُعُواْ .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة داخلية كمافي: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ · فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَٱلْمُؤْمِنِينِ و ... ثم تستأنف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ أدخلنا في اللون الرمادي مارسم خلاف اللفظ ، وبـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَقُواْ.

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَـُنْوَأُ - ٱلضُّعَفَدَةُ ال

11 - أدخلنا في اللون الرمادي كرسي الألف الخنجرية للإشارة الى أنه لايُلفظ ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلّا في مواضع محددة هي التي لوَّناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَكُمُوسَى - هَلْتَيْنِ.

مثال ماتركه النساخ: إِحْدَلَهُمَا - بَحَّلُهُمْ

1 المنت المنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متهاثلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهاثلين أن ينطق بهما حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متهاثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : ٱللَّغُو -ٱللَّهُو.

17 ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميهاً ، مثل : مِنْ بَعَدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلًا ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميهاً صغيرة ، مثل : خَبِيرُ أَبِمَا .

 ١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

١٥ - أدخلنا في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَبناء .
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .
 ١٦ - تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آى القرآن الكريم .

# المنهج المستعمل

| مد ۲ أو ٤ أو ٢ جوازاً                        | • مدواجب ٤ أو ٥ حركات                                                    | • مد ٦ حركات لزوماً                       | المطلح                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels        | Obligatory prolongation 4 or 5 vowels                                    | Necessary prolongation 6 vowels           | إنكليزي                 |
| Prolongation permise de 2,4 ou 6 voyelles    | Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles                              | Prolongation necessaire  de 6 voyelles    | إفرنسي                  |
| ПРОИЗНОВНИЯ  2 ИЛИ 4 ИЛИ 6  3 ВУКОВВОЯМОЙНО  | А ТОЛГОЛА ПРОИЗНОННЯ В ИННЯ НО НЕ НО | ДОЛГОТ А ПРОИЗНОШЕНИЯ 6 ЗВУКОВ НЕОБХОДИМО | روسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos      | Prolongacion obligatoria 4, 5 movimientos                                | Prolongacion necesaria 6 movimientos      | إسباني                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig       | 4 oder 5 Vokale lang-<br>ziehen, obligatorisch                           | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich      | ألماني                  |
| ۴، ۲ با ۹ حرکتوں والی<br>اختیاری مد          | ۴ با ۵ حرکتوں والی<br>مدواجب                                             | ې حرکتون والی<br>مد لازم                  | أردو                    |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت               | مد واجب ٤ يا ٥ حركت                                                      | مد لازم ٦ حركت                            | قارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz<br>Harekettir                     | Uzatma lüzüm<br>Hareket 4, 5 dır                                         | Uzatma lüzüm<br>Hareketi 6 dır            | تركي                    |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)                                  | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)       | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                | 应该拉长四或五拍                                                                 | 必须拉长六拍                                    | صيني                    |

### The Pattern employed

| القلقلة                  | • تفخيم (الراء)                | الايلنظ السلط         | فُنَّة ، حركتان                 | 🔵 مد ، حرکتان           |  |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Unrest letters           | Emphatic                       | Un announced (silent) | Nazalization                    | Normal prolongation     |  |
| (Echoing Sound)          | pronunciation of the letter(R) |                       | (ghunnah) 2vowels               | 2 vowels                |  |
| CONSONNES                | EMPHASA<br>DE LA LETTER<br>(R) | Non                   | Nazalization                    | Prolongation normale    |  |
| EMPHATIQUES              |                                | prononcees            | (ghunnah) de 2voyelles          | de 2 voyelles           |  |
|                          | з вонкий взрывный              | н E<br>п Роиз-        | говорить<br>в нос долгота       | долгот А                |  |
|                          | согласный∕Р/                   | носится               | произношения<br>2 звука         | произношения<br>2 звука |  |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)  | No se                 | Entonacion                      | Prolongacion normal     |  |
|                          |                                | pronuncia             | 2 movimientos                   | 2 movimientos           |  |
| Emphase<br>Konsonat      | Emphase<br>der Buchstabe       | Es wird nicht         | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache |                         |  |
|                          | (R)                            | ausgesprochen         | (durch die Nase sprechen)       | 2 Vokale langziehen     |  |
| قلقله                    | مار ۽ خان                      | نا قابل تلفظ          | 'غنّه ،                         | ۲ حرکتوں                |  |
|                          | تفخيم راء                      |                       | ۲ حرکتیں                        | والى مد                 |  |
| -1-1-                    | ما در فر مر م                  | غير ملفوظ             | منّهٔ                           |                         |  |
| تفخيم حرف راء قلقلة      |                                | عبر عمود              | دو حرکت                         | دو حرکت                 |  |
| Kalkala                  | Kalın - Ra                     | Yazılır lafz          | Burundan                        | 2 Hareket               |  |
|                          |                                | olunmaz               | (gunne) 2 Harekettir            |                         |  |
| Qalqalah                 | Ra ' dibuca<br>tebal           | TIDAK DI BACA         | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)     | MAD 2 HARAKAT           |  |
| 爆破音                      | 重读"拉吾"                         | 并读、不发<br>音的字母。        | 鼻音、隐读<br>(两拍)                   | 自然拉长两拍                  |  |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises:

Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah): مَن يَعْمَلُ عَذَابًا مُهِينًا:
Disappearance (Ikhfa'a): أَنْت - عليمًا قَدِيرًا

Inversion (Iglab) : أَمِنْ بَعَدُ - سَمِيعُ الْبَصِيرُ ا

N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop.

-The grey colour • : indicates what is un-

announced

a. what is never pronounced:

1. The assimilated "L": الشَّمْس \_ اللُّغُو

2. The incompatible: زَكُوْمِ - بَكَتُوُّا - وَجِاْئَ - يَدْعُواْ

3. The (alef) of discrimination: آذَكُرُوا

4. The conjunctive hamza within a word : وَٱلۡمُرۡسَلَتِ

5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word: فَأَلْتُنَا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

1. Contracted (n), (nunnation): مَن يَعْمَلُ - عَذَابًامُهِينًا:

2. The (n) which is inverted into (m): مُرْبِعَدُ

3. The letter which is relatedly contracted: لَقَدَ تَّقَطُّع

4. The letter which is approximately contracted: قُلُ رُّبِّ

-The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): اَذَكُرُوا

-The blue colouro: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala) : ٱلْوَقْتِ

### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: حَاجَّكَ - المَّم

-The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

الْمَاءِ - يَتَأَيُّا - مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ عَلَيْهُ الْمُوالِدِهُ الْمُعَلِّدُ Example:

The orange red colour •: Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

prolongation. عَظِيم \_ ٱلْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - خَوْف Example:

The cumin red colour : Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَلدِدٍ - لَهُ وَتَصَدَّىٰ - يَسْتَحْي - دَاوُودَ :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

### بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية ((والتي كُتِبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلهاء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علهاء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة المورية العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲ ۲ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لساحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ٢٢/٤/٤٢ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، محمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب: ۳۰۲٦۸ هاتف: ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس: ۲۲۱۵۳۵ طه فاکس: ۲۲۱۵۳۵

### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

أقَالُواْ.

#### الحروف ذات اللون الرمادي: تُكتب ولاتُلفظ

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة | وَٱلْقَمُر .

٤ - المرسوم خلاف اللفظ

٥- الإدغام الكامل (بلاغُنّه)

٦- الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

الصِّلُوة. كَأَن لَّهِ - مُصَدِّقًالِّمَا -عَدُوُّلِّي - فَيُوْم أَثْقَلَت دُّعُوا - لَقَد تَّقَطُّع.

### الحروف ذات اللون الأحمر (بتدرّجاته): تُمَّد مدّاً زائداً

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقّل) ۲ حرکات

٩ - المدّ اللازم (الحرفي)

١٠ (مدّ الفرق)

۱۱ - الله الواجب (المتصل) اله و حركات

١٢- المدّ الواجب (المنفصل) حَتَّى إِذًا. ٤ أو ٥ حركات (اختيار الشاطبي)

> ١٣ - مد (الصلة الكري) ٤ أو ٥ حركات

١٤ - المدّ العارض للسكون ٢ أو ٤ أو ٦ حركات

١٥- مدّ اللين

۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدُّ الصِّلَة الصغرى حركتان

دابّة. الم

وَ اللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

تَأْوِيلُهُ ﴿ إِلَّا - بِلِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ إِنَّ تُقْلِحُونَ اللَّهُ حَكِيمٌ اللَّهُ

ٱلْبَيْتِ ﴿ خُوف ﴾

يُجَادِلُونَ.

لَهُ رَبُومَ - نُؤْتِهِ مِنْهَا.

١٨- مدّ العِوَض (تبقى الألف سوداء وغُدَ وقال صوابا (مَثَا ذَالِكَ بحركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

١٩- (غُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ-رَسُولًا فَنُتَّبِع-خَيْرٌ فَأَعِينُونِي-عَمَدِ تَرُونَهَا (إخفاء شفوي) وهُم بِالْأَخِرَة.

فَإِنَّهُمْ.

مِمّا.

مِنْ بَعْدُ-أَمْوَتَا بَلْ-لَسْرِيحُ إِلِحْسَنِ- عَايَتِ بَيِّنَاتٍ مَن يَشْتَرِي-غَدَّا يَرْتَعْ-عِجَافُ وَسَبْع - حَبَّةٍ مِّنْ. ٢٤- الإدغام المتماثل رَبُّهُم مُّنِيبِينَ - لَن نُوْمِنَ - رَبِحَت بِّحَارَتُهُم .

٠٢- النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١- الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الاقلاب (غنة على الميم الصغيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (الغنة على الحرف المدغم فيه)

### الحروف ذات اللون الأزرق لصفات القلقلة والتفخيم:

وَبَلَيْهُمْ - يَجْعَلُوا - وَأَدْعُوا - شَطْرَهُ - ٱلْفَلَقِ إِنَّ ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْأَخِرَة - خَيْرُ .

> ۲۷ – الترقيق (تبقى الراه بالأسود)

٢٦ - تفخيم الراء

٢٥ - القلقلة

ٱلْهُرِيَّةِ - أَمْرِمُرِيجِ (أَنَّ)

ا - الإظهار (تبغي النون والتنوين بلون أسور) من أحببت - سيِّعًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - ءَايَةٍ حَتَّى اللهِ عَتَى اللهِ عَتَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ ٢٨- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلى الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف:

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من أخر الكلمة.

علماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقي

### عَلَامَاتِ الوقف وَمُفطلحاتِ الفَّبْط:

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- لا تَفْيدُ النَّغْيَ عَن الوَقْف
- صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلَى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
- قل تُفِيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلَى مَعَجَواز الوَصْل
  - ج تَفْيدُجَوَازَالُوقَفِ
- ه م م تُفِيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المؤضِعَيْنُ وَليسَ فِي كِلَيْهِمَا
  - للدِّلَالَةِ عَلىٰ زيادة أكحرْف وَعَدَم النَّطق بهِ
  - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زِيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الوَّصْل
    - و للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ أَكُرُفِ
    - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلَابِ
    - الدلالة على إظهار التنوين
      - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإِدعَام
        - للدِّلالَّةِ عَلَىٰ الإخفاء
  - وع ن للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِالْحُرُوفِ المَرْوَكَةِ
- س للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النُّطق بالسِّين بَدل الصَّادِ أَسْهَر
   وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنُّطقُ بالصَّادِ أَشْهَر
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُوم المَدِ الرَّائِد
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ

فَقَدْ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

- اللَّهُ لَالَّهُ عَلَىٰ بِدَايَةِ الْآَجْزَاء وَالْآَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا
  - ( الدِّلالَةِ عَلَىٰ نِهَابَةِ الآبَةِ وَرَقْمِهَا

# محدث التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر عنيه اخضرا أزرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

الف التفريق (الجماعة) edy of the teill significants المتلعد في المركون الإدغام الكامل و العلماناه المذ الواجب سنلجم المتجانس (المنفصل الختيار الشاطبي) المدّ الواجب الإدغام المتقارب (المتصل) مدّ الفرق غُنَّة الإخفاء والإخفاء الشفوي ورن العيران الداللازم النون المشدّدة الميم الممكرة (Jeal Pistill البخترر الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 🗨 تفخيم الراء ■ مد ٢ حركات لزوما ● مد٢ أو٤ أو ٢ جوازاً ادغام، ومالا بلفظ قَلقَلة 🦱 ■ مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركتسان



حَازِتْ ثَرَفَ إِضَدَارِهَا تأبِيًّا عَلَىٰ نَعْيةِ مَاذُوَةَ أَسُولُهِ مِن الدَّارِكَ الْبَية





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإلكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت مطبعة كالي ونفر وثن النطقة الحرة





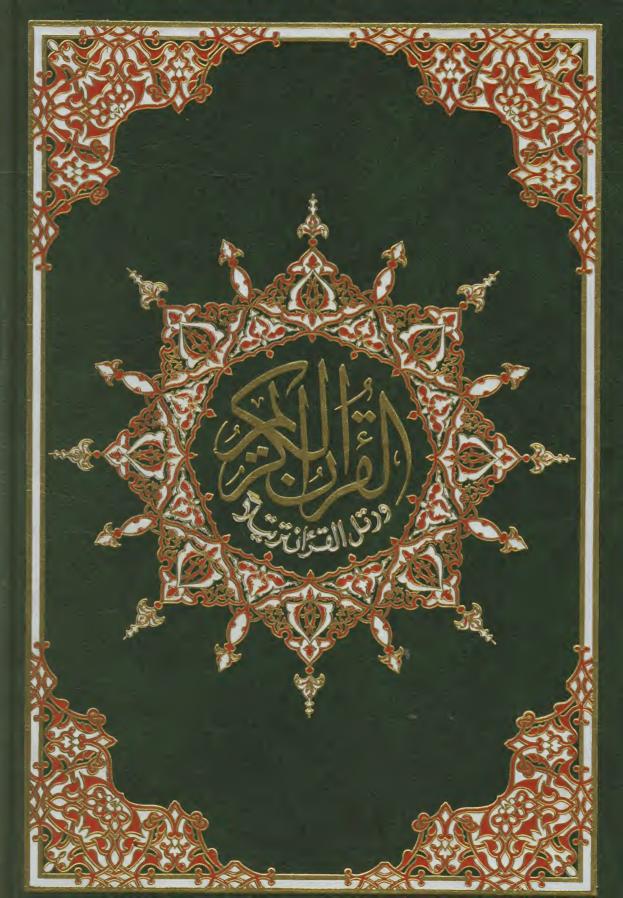